الطبعة الوحيث و الكاملة من:

حزار المالي المحرث المحرث المحرث المحرث المحرث المحرث المحرث المحرث المحرف الم

الجزر الت سعّ

مقعه دعلق عليه وأكمله تبديقصان محريجيس المطبعي محكم محمد بجامعة ام ددمان الاسلامية ا

وحقوق الطبع محفوظة له

الله العربة التودية

# بسنب إلله التمزالي يني

#### قال المصنف رحمه الله تعيالي

# كتساب الأطعمسة "

(ما يؤكل شيئان ، حيوان وغير حيوان ، فاما الحيوان فضربان ، حيوان البر وحيوان البحر ، فاما حيوان البر فضربان ، طاهر ونجس ، فاما النجس فلا يحل اكله ، وهو السكلب والخنزير ، والدليل عليه قوله تعالى : (ويحرم تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (٢) ) وقوله تعالى : (ويحرم عليهم الخبائث (٢)) والكلب من الخبائث ، والعليل عليه قوله على : الكلب خبيث، خبيث تمنه) واما الطاهر فضربان، طائر ودواب، فاما الدواب فضربان، دواب الإنس ودواب الوحش ، فاما دواب الإنس فإنه يحل منها الانعام ، دواب الإنس ودواب الوحش ، فاما دواب الإنس فإنه يحل منها الانعام ، وهي الإبل والبقر والغنم لقوئه تعالى : (احات لكم بهيمة الانعام (١)) وقوله تعالى : (احات لكم بهيمة الانعام (١)) وقوله يأكلونها ويبيعون (١) لحومها في الجاهلية والإسلام ، ويحل [ اكل ] الخيل بأكلونها ويبيعون (١) لحومها في الجاهلية والإسلام ، ويحل [ اكل ] الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عنه قال : (ذبحنا يوم خيبر (٢) من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عنه قال : (ذبحنا يوم خيبر (٢) من الخيل السنور لما والحمير فنهانا رسول الله عنه قال : (ذبحنا يوم خيبر ولم ينهنا عن الخيل والمعار ولا يحل السنور لما البغال والحمير فنهانا والحمير لحديث جابر رضي الله عنه ، ولا يحل السنور لما

 <sup>(</sup>۱) في نسخة المهلب الطبوعة باب الأطبعة فكأنه جعلها من كتاب الحج وما هنا
 مبح .

<sup>(</sup>٢) الآبة ٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢ / ٥) من ألاية 107 من سورة الامراف .

<sup>(</sup>١) من الآية الأولى من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١) في النسخة الطبوعة من المهلب ويبتغون .

<sup>(</sup>١٧ ق النسخة الطبوعة حنين بقل خير .

روى أن النبى بين قال: ( الهرة سبع ) ولائه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد ) •

(الشرح) حديث: (الكلب خبيث خبيث ثمنه) رواه (() وقى صحيح مسلم عن رافع بن خديج أن رسول الله على قال: (ثمن الكلب خبيث) وينكر على الحميدى كونه لم يذكر هذا الحديث فى الجمع بين الصحيحين فى مسند رافع مع أن مسلما كرره فى كتاب البيوع من صحيحه، وأما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، ورواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما ولفظهما عن جابر قال: (نهى رسول الله على يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن فى لحوم الخيل) وأما حديث (الهرة سبع) فرواه (()) وفى سنن البيهقى عن جابر قال: (نهى رسول الله عن أكل الهرة وأكل ثمنها) (())

واما قول المصنف: ما يؤكل شيئان ، ففيه تساهل لأن مقتضى سياقه أن المسأكول ينقسم إلى مأكول وغيره ، وكأنه أراد بالمسأكول ما يسكن أكله لا ما يحل أكله ، وكان الأجود أن يقول : الأعيان شسيئان حيوان وغيره إلى آخر كلامه ، وقوله : طائر ودواب ، هكذا فى النسخ ، طائر ، وكان الأحسن : طير ودواب ، لأن الطير جمع كالدواب ، والطائر مفرد كالدانة .

(اما الاحكام) فالأغيان شيئان ، حيوان وغيره والحيوان قسمان

 <sup>(</sup>۱) بیاض بالاصل وتحریره آن الحدیث رواه احمد فی مستنده وایو داود والترمذی عن راقع بن خدیج والحاکم فی جامعه عن ابن عباس - (ط)

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ولم أعثر على هذا النص في كتب السنة ولكن معناه بدخل في منطوق ومقهوم حديث أبي تعلية الخشني الذي رواه أحمد والسنة وابن الجارود والدارسي في نسنته و نهى رسول الله عليه عن أكل كل ذي تاب من السباع » وزاد في سستن الدارسي رواية عن أبن عباس ، « وعن كل ذي مخلب من الطبي » والله أعلم ، (ط)

<sup>(</sup>٣) ورواه الترملي وابن ماجه والحاكم في المستدرك -

برى وبحرى والبرى ضربان طاهر ونجس (فأما) النجس فلا يحل أكله ، وهو الكلب والخنزير ، وما تولد من أحدهما وغيره ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو ارتضع جدى من كلبة وتربى على لبنها ففى حله وجهان ، حكاهما الشاشى وصاحب البيان وغيرهما (أصحهما) يحل (والثانى) لا (وأما) الطاهر فصفان طير ودواب ، والدواب نوعان دواب الإنس ودواب الوحش (فأما) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والفنم ، ويقال لهذه الثلاثة : الأنعام ، ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذى أبواه عربيان ، والبرذون وهو الذى أبواه عجبيان ، والبرذون وهو الذى أبواه عجبيان ، والهجين وهو الذى أبوه عربى وأمه عجمية ، والمفرق وهو عكسه ، وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا ، ويحرم البغل والحمار (۱) بلا خلاف عندنا ، ويحرم السنور الأهلى على ويحرم البغل والحمار (۱) بلا خلاف عندنا ، ويحرم السنور الأهلى على المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور وفيسه وجه أنه حلال ، وحكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوسنجي من أصحابنا ، وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلم ،

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى لحم الخيل و قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء ، ممن قال به عبد الله بن الزبير وفضاله بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن أبى سليمان وأحمد وإسحق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم ، وكرهها طائفة ، منهم ابن عباس والحكم (٢) ومالك وأبو حنيفة ، قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما ، واحتج لهم بقوله تعالى : قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما ، واحتج لهم بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركوها وزينة ) (٣) ولم يذكر الأكل منها ،

<sup>(</sup>۱) وهي حرام أيضا عند المسالكية لاختصاصها في الآية بالركوب والزينة ( والخيسل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) . (ط)

 <sup>(</sup>۲) واذا قال أحد هؤلاء الأئمة : (وأكره كذا) يمنى أحرمه . (ط)

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من سورة النحل .

وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها ، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال ( نهى رسول الله على عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع) رواه أبو داود والنسائي وابن تماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح عن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف ، وقال بعضهم : هو منسوخ •

روى الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن موسى بن هرون الحمال الحافظ قال : هذا حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وقال البخارى : هذا الحديث فيه نظر ، وقال البيهقى : هذا إسناد مضطرب ، ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات ، يعنى فى إباحة لحم الخيل ، وقال الخطابى فى إسناده نظر ، قال : وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض ، وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وقال النسائى : حديث الإباحة أصح قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا ، لأن قوله فى الحديث الصحيح : « أذن فى لحوم الخيل » دليل على ذلك ، قال النسائى : ولا أعلم أحدا رواه غير بقية ،

واحتج اصحابنا بعدیت جابر قال: (نهی رسول الله علی یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة وأذن فی لحوم الخیل) رواه البخاری ومسلم فی صحیحیهما ، وسبق بیان صحة الروایة التی رواها المصنف ، وعن جابر قال: (سافرنا مع رسول الله علی وكنا نأكل لحوم الخیل ونشرب ألبانها) رواه الدارقطنی والبیه علی باسناد صحیح ، وفی روایة عن جابر أنهم «كانوا باكلون لحوم الخیل علی عهد رسول الله علی وعن أسماء بنت أبی بكر رضی الله عنهما قالت : (آكلنا لحم فرس علی عهد النبی علی والبخاری ومسلم ، وفی روایة قالت : (تحرنا فرسا علی عهد النبی علی فاكلناه) ،

( وأما الجواب ) عن الآية الكريمة التي احتج بها الآخرون فهو ما أجاب الغطابي وأصحابنا وغيرهم أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك ، وإنها خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميشة والدم ولحم الخنزير ) (1) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود ، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ، قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنهام : ( وتحمل أثقالكم ) (٢) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل ، وينضم إلى ما ذكرناه في تأويل الآية ما قدمناه في الأحاديث الصحيحة في إباحة لحم الخيل مع عدم المعارض الصحيح لها ، وأما الحديث الذي احتجوا به فسبق جوابه والله تعالى أعلم ،

(فسوع) لحم الحمر الأهلية حرام عندنا ، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال الخطابى : هو قول عامة العلماء ، قال : وإنسا رويت الرخصة فيه عن ابن عباس ، رواه عنه أبو داود فى سننه ، قلت : ورواه عن ابن عباس البخارى فى صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، وعند مالك ثلاث روايات فى لحمها ، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة ، والثانية حرام والثالثة مباح ، واحتج لابن عباس بقوله تعالى . (قل : لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) (ت) الآية ، وبحديث غالب بن أبجر قال : (أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شىء أطعم إلا الحمر الأهلية ، وقد كان رسول الله يخ حرم لحوم الحمر الأهلية

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧ من سورة النحل .

 <sup>(</sup>٢) الآية ه١٤ من سورة الاتعام -

فاتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حر ، وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال: « أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » ) رواه أبو داود واتفق الحفاظ على تضعيفه ، قال الخطابي والبيهقي وغيرهما ، هو حديث يختلف في إسناده ، يعنون مضطربا ،

قال البيهقى وغيره: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة التى سنذكرها إن شاء الله تعالى ، قالوا: ولو بلغ ابن عباس أحاديث النبى على الصحيحة الصريحة فى تحريمها لم يصر إلى غيرها .

ودليل الجمهور فى تحريمها حديث على رضى الله عنه (أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية) رواه البخارى ومسلم، وعن ابن عمر قال: (نهى رسول الله يخط عن أكل لحوم الحمر الأهلية) رواه البخارى ومسلم، وعن جابر بن عبد الله (أن رسول الله يخط نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن فى لحوم الخيل) رواه البخارى ومسلم، وعن البراء بن عازب قال: (كنا مع رسول الله يخط فأصبنا حمرا فطبخناها، فأمر مناديا فنادى أن أكفتوا القدور) رواه البخارى ومسلم من طرق، وروياه من رواية عبد الله بن أبى أوفى وعن سلمة بن الأكوع قال: (لما قدمنا خيبر رأى رسول الله يخط نيرانا توقد فقال: علام توقد هذه النيران؟ فقالوا: على لحوم الحمر الأهلية قال: كسروا القدور وأهريقوا ما فيها ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أو نهريق ما فيها ونفسلها ؟ فقال: أو ذاك) رواه البخارى ومسلم،

وعن عمرو بن دينار قال : (قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله على عن الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك الحسكم بن عمرو

الغفارى عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك ابن عباس وقرأ : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما » رواه البخارى ، وقوله : أبى ذلك ابن عباس محمول على أنه لم يبلغه حديث الحكم بن عمرو وغيره •

وعن ابن عباس قال : ( لا أدرى أنهى رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية ؟ ) رواه البخاري ومسلم وعن ابن أبي أوفى قال : ( أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلمسأ غلت بها القدور نادي منادي رسول الله عليني : أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا ، فقال ناس : إنما حرمها رسول الله علي الأنها لم تخمس وقال آخرون : حرمها البتة ) رواه البخاري ومسلم • وعن أبي تعلبة الخشني قال : (حرم رسول الله ﷺ لحم الحمر ، ولحم كل ذى ناب من السباع ) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم ( حرم رسول الله يِئِينَ لحوم الحمر الأهلية ) وعن أنس (أن النبي بين جاءه جاء فقال: أكلت الحمر ؟ ثم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فنادى منادى رسول الله على في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : ( رجس من عمل الشيطان ) وفي رواية له : ( رجس أو نجس ) وعن المقدام بن معــد يكرب قال : ( حرم رسول الله ﷺ أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلى ) رواه البيهقي وغيره والأحاديث في المسئلة كثيرة ، والله أعلم •

( وأما ) الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال : ( أُنيت النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي

ما أطعم أهلى إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحسر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنسا حرمتها من أجل جوال القرية يعنى بالجوال الذي يأكل الجلة وهي العذرة ، فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد ، كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف ، فهو حديث ضعيف ، ولو صح لحمل على الأكل منها حال الاضطرار ، ولأنها قصة عين لا عموم لها ، فلا حجة فيها ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فرع) لحم البغل حرام عندنا ، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه الصحابنا عن الحسن البصرى أنه أباحه ، دليلنا حديث جابر السابق وغيره .

( فسرع ) لحم الكلب حرام عندنا ، وبه قالت الأئمة بأسرها إلا رواية عن مالك فى الجرو •

( فسرع ) السنور الأهلى حرام عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وأباحه الليث بن ربيعة ، وقال مالك : يكره فقال بعض أصحابنا : كراهة تنزيه ، وبعضهم كراهة تحريم ، والله أعلم •

(فسرع) ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما لا يؤكل ليدبغ جلده او ليصطاد على لحمه السنور والعقبان ونحو ذلك حرام عندنا ، وجوزه ابو حنيفة وشعب المسئلة واضحة في باب الآنية .

#### قال الصنف رحمه الله تمسالي

( واما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ) والظباء والبقر من الطيبات ) يصطاد ويؤكل ، ويحل الحمار الوحشى للآية ولما روى ( ان ابا قتسادة كان مع قوم محرمين وهو حلال

فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فاكلوا منها وقالوا: ناكل من لحم صيد ونحن محرومون ؟ فحملوا ما بقى من لحمها فقال رسول الله عن : كلوا ما بقى من لحمها ) ويحل أكل الضبع لقوله عز وجل : ( ويحل لهم الطيبات ) قال الشافعي رحمه الله : ما زال الناس ياكلون الضبع ويبيمونه بين الصفا والمروة ، ودوى جابر أن النبي عن قال : ( الضبع صيد يؤكل ) وفيه كبش إذا أصابه المحرم ) .

(الشرح) حديث أبى قتادة رواه البخارى ومسلم ، وحديث جابر صحيح رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، وقوله : سنح - هو بسين مهملة ونون مخففة مفتوحتين ثم حاء مهملة - أى عرض (قوله) يأكلون الضبع وببيعونه ، الضمير فى يبيعونه يعود إلى لحم الضبع ، وإلا فالضبع مؤنثة ، وهو - بفتح الضاد وضم الباء - ويجوز إسكانها ، والتثنية ضبعان والجمع ضباع والمذكر ضبعان - بكسر الضاد وإسكان الباء و تنوين النون - والجمع ضباعين كسرحان وسراحين ،

(اما الاحكام) فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر والحمر والضبع لما ذكره المصنف، وهذا كله متفق عليه، ويحل الوعل بلاخلاف.

(فسرع) الضبع والثعلب مباحان عندنا ، وعند أحمد وداود ، وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان ، وممن قال بإباحة الضبع على ابن أبى طالب وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين، وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور •

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ويجل أكل الأرنب لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات) (١) والأرنب من

<sup>(1)</sup> مِكرد من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف ،

الطيبات ولما روى جابر (ان غلاما من قومه اصاب ارنبا فذبحها بعروة فسال رسول الله عن اكلها فامره ان ياكلها) ويحل اليربوع لقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات )(۱) واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتاكله واوجب فيه عمر رضى الله عنه على المحرم إذا اصابه جفرة فعل على أنه صيد ماكول ، ويحل اكل الثعلب لقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات) (۱) والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ، ولاته لا يتقوى بنابه فاشبه الارنب ، ويحل اكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثعلب ، ويحل [اكل] القنفذ لما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى: (۱) (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية ، ولانه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل آكله كالارنب ويحل الضب لما روى أن عباس رضى الله عنهما (۱) بنابه فحل آكله كالارنب ويحل الضب لما روى أن عباس رضى الله عنهما (۱) عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله عني فرفع منها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله عني فرفع رسول الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب يا رسول الله قال: لا ولكن لم يكن بارض قومى فاجدني اعافه ، قال خالد: فاجتررته فاكلته ورسول الله الله ينهه) .

(الشرح) حديث جابر فى الأرنب رواه البيهقى بلفظه بإسناد حسن وجاءت أحاديث صحيحة بمعناه (منها) حديث أنس قال: (أفصحنا أرنبا عن الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بكتفها وفخذها إلى رسول الله على فقبله) رواه البخارى ومسلم، وفى رواية البخارى قبله وأكل منه (وأما) الأثر المذكور عن ابن عمر: فى القنفذ فهو بعض حديث طويل عن عيسى (ا) بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية،

<sup>(1)</sup> مكرر من الآية ١٥٧ من سورة الاعراف .

<sup>(</sup>٢) من الآية ه) 1 أمن نسورة الاتعام .

<sup>(</sup>٣) أم خالد لبابة الكبرى وأم عبد الله بن عباس لبابة الصغرى ومبعونة أم المؤمنين للائتهن شقيقات أبوهن الحارث بن حزن الهلالى واختهن من الأم أسماء بنت عميس الخثمية أم هبد الله بن جعفر بن أبى طالب ومحمد بن أبى بكر وعون ويحيى أبنى على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٤) قال في التقريب : عيسى بن نميلة مجهول فزارى حجسازى من السابعة روى له أبو داود فيكون من مجهولي الحال لا مجهول المين . (ط)

قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله على فقال: (خبيثه من الخبائث فقال ابن عمر: إن كان رسول الله على قال هذا فهو كما قال رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، قال البيهقى لم يرو إلا بهذا الإسناد ، قال وهو إسناد فيه ضعف ( وأما ) حديث ابن عباس عن خالد فرواه البخارى ومسلم .

(قوله) فذبحها بسروة - هى بفتح الميم - وهى الحجرة (قوله) القنفذ هو - بضم القاف والفاء - ويقال بفتح الفاء لغتان ذكرهما الجوهرى: وجمعها قنافذ، والوبر - بإسكان الباء - جمعه وبار - بكسر الواو - والضب المحنوذ أى المشوى ، قوله : فاجتررته هكذا هو بالراء الكررة ، هذا هو الصواب المعروف فى كتب الحديث والفقه وغيرهما ، وذكر بعض من تكلم فى ألفاظ المهذب أنه بالزاى بعد الراء أى وطعنه ،

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى الضب ، مذهبنا أنه حلال غير مكروه وبه قال مالك وأحمد والجمهور ، وقال أصحاب أبى حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره ، دليلنا حديث خالد وأحاديث كثيرة فى الصحيحين ، وأما القنفذ فحلال عندنا لا يكره ، وبه قال مالك والجمهور ،

<sup>(</sup>٢) وهو القنفك العظيم -

وقال أحمد : يحرم ، وقال أصحاب أبى حنيفة يكره ، وأما اليربوع فحلال عندنا لا يكره ، وله قال مالك وأحمد والجمهور ، وقال أصحاب أبى حنيفة : يكره ، ونقل صاحب البيان عن أبى حنيفة تحريم الضب والوبر وابن عرس والقنفذ واليربوع .

#### قال الصنف رحمه الله تعسالي

(ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم ، كالاسد والفهد والذئب والنمر والدب ، لقوله عز وجل (ويحرم عليهم (االخبائث) وهذه السباع من الخبائث ، لانها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب . ولما دوى ابن عباس رضى الله عنهما ((ان النبي على نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع [واكل] كل ذى مخلب من الطير )) وفي ابن آوى وجهان (احدهما) يحل لانه لا يتقوى بنابه ، فهو كالارنب (والثاني) لا يحل لانه مستخبث كريه الرائحة ، لانه من جنس الكلاب ، فلم يحل أكله ، وفي سنور الوحش وجهان (احدهما) لا يحل لانه يصطاد بنابه ، فلم يحل كالاسد والفهد (والثاني) يحل لائه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشى وأهلى ، ويحرم آلأهلى منه ويحل الوحشى منه كالحمار الوحشى ولا يحمل أكل حشرات الأرض منه ويحل الوحشى منه كالحمار الوحشى ولا يحمل أكل حشرات الأرض كالحيات والمقارب والفار والخنافس والعظاء (الاولماصير والفناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردانوحمار قبان لقوله تعالى : (ويحرم (۱) عليهم الخبائث) ،

(الشرح) حديث ابن عباس رواه مسلم بلفظه ، ورواه النصارى ومسلم جميعا من رواية أبى ثعلبة الخشنى (أن النبي على نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع) ورواه مسلم أيضا من رواية أبى هريرة أن النبي على قال : (كل ذى ناب من السباع فأكله حرام) قال أهل اللغة : المخلب سبكسر الميم وإسكان الخساء المعجمة ـ وهو للظئر والسباع كالظفر

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>۲) ما تنسمى في لغة السامة المسخالي ومفردها سنحلية ، والعظاء جمع مفرده عظاية .

الإنسان (وأما) العشرات فبفتح الحاء والشين ، وهي هوام الأرض وصغار دوابها والحية تطلق على الذكر والأنثى (العقرب والبطة (وأما) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنثى ، ويقال للذكر : عقربان ببضم العين والراء بوأما الخنافس فجمع خنفساء ببضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة ومضمومة والفتح أفصح وأشهر، قال الجوهرى : ويقال خنفس وخنفسة (وأما) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة المعروفة قال الجوهرى : الغالب عليها التأنيث ،

( وأما ) سام أبرص – فبتشديد الميم – قال أهل اللغة : هو كبار الوزغ ، قال النحويون واللغويون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا ويجوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثانى ) إعراب الأول وإضافته إلى الثانى ويكون الثانى لأنه لا ينصرف .

(وأما) الجعلان فيكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضم الجيم وفتح العين وفتح العين وهي دوية معروفة يدحرج القذر، وأما الديدان فيكسر الدال الأولى، وهي جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة (وأما) حمار قبان فدوية معروفة كثيرة الأرجل وهي فعلان لا ينصرف لا معرفة ولا نكرة والله تعالى أعلم •

(اما الاحكام) فقال الشافعى: (يحرم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير للحديث) قالوا: والمراد بذى الناب ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف، فمن ذلك الأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر - بباءين موحدتين - الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهو حيوان معروف يعادى الأسد ويقال له

 <sup>(1)</sup> بياض بالاصل ولمل السقط كالوزة ، والبطة ، وهما على وزن الحبة ولفظهما بطلق على الذكر والانتي .

أيضا \_ الفرائق بضم الفاء وكسر النون \_ فكل هذه المذكورات حرام اللا خلاف عندنا إلا وجها شاذا فى الفيل خاصة أنه حلال ، حكاه الرافعى عن الإمام أبى عبد الله البوسنجى من أصحابنا ، وزعم أنه لا يعدو مسن الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه .

( وأما ) ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان ( أصحهما ) تحريمهما وبه قطع المراوزة وفى سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضرى: حلال ( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير ( فمنها ) دوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور (ومنها) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهى ملساء تشبه سام أبرص ، وهى أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النبل والذر والفارة والذباب والخفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ، ونحوها من الماكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سقت في باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل آكله مع ما تولد منه المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل آكله مع ما تولد منه المياه ( أحدها ) يحل ( والثاني ) لا ( وأصحها ) يحل آكله مع ما تولد منه المياه ( أحدها )

ويحرم اللحكاء وهي - بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد \_ وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا : ويستثنى من العشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات ، وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا : ويستثنى من ذوات الإبر الجراد ، فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق ، وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء ، والله سبحانه أعسلم .

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها • مذهبنا أنها حرام ، وبه قال

أبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : حلال لقوله تعالى : (قل (١) لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية وبحديث التلب (٢) \_ بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة \_ الصحابي رضى الله عنه قال : (صحبت النبي تلكي فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما ) رواه أبو داود •

واحتج النسافعي والأصحاب بقوله تعالى: (ويحرم عليهم (۱) الخبائث) وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله على : (خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم: الغسراب والحدأة والعقسرب والفسارة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عسر ، وعن أم شريك (أن النبي على أمر بقتل الأوزاغ) رواه البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى: (قل الا أجد فيما أوحى إلى محرما) الآية ، فقال الشافعي وغيره من العلماء: معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي: وهذا أولى معانى الآية استدلالا بالسنة والله أعلم ،

( وأما ) حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل ، لأن قوله لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره والله أعلم .

(فسرع) فى مذاهبهم فى أكل السباع التى تتقوى بالناب كالأسد والنعر والذئب وأشباهها وقد ذكرنا أن مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهدور ( وقال ) مالك تكره ولا تحرم ( واحتج ) بقوله تعالى : (قل ( ) لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٥ من سورة الأنمام .

 <sup>(</sup>۲) التلب بن تعلیة ویقال بنشدید الباء الوحدة وتعلیة بن ربیعة التمیمی العنبری صحابی لیس له سوی هذا الحدیث .

١٦١ من الآية ١٦٧ من سورة الأعراف

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة من رواية ابن عباس وغيره فى النهى عن كل ذى ناب من السباع ، وفى رواية مسلم التى قدمناها (كل ذى ناب من السباع فأكله حرام) وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه لا يجد محرما فى ذلك الوقت إلا هذا ، ثم ورد وحى آخر بتحريم السباع فأخبر به ، والآية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للآية والله سبحانه أعلم .

# (فرع) في أنواع اختلف السلف فيها:

( منها ) القرد هو حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي ، وقال مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام ،

( ومنها ) الفيل وهو حرام عندنا وعند أبى حنيفة والكوفيين والحسن • وأباحه الشعبى ولبن شهاب ومالك فى رواية • حجة الأولين أنه ذو ناب •

( ومنها ) الأرنب وهو حلال عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكى عن ابن عمرو بن العاص وابن أبى ليلى أنهما كرهاها • دلت لنا الأحاديث السابقة في إباحتها ولم يثبت في النهى عنها شيء •

### قال الصنف رحمه الله تعسالي

( وأما الطائر فإنه يحل منه النعسامة لقوله تعالى: ( ويحل ( السلم الطيبات ) وقضت الصحابة رضى الله عنهم فيها ببدئة ، فدل على انه صبد ماكول ، ويحل الديك والدجاج والحمام والدرّاج والقبح والقطا والبط

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف ،

والكراكي والعصفور والقنابر لقوله تعالى: ﴿ وَيَحَلُّ ۖ لَهُمَ الطَّيْبَاتَ ﴾ وهذه كلها مستطابة ، وروى ابو موسى الأشمري رضي الله تعالى عنه قال : ( رايت النبي على ياكل لحم الدجاج) وروى سفينة رضى الله عنه مولى رسول الله على قال: ( أكلت مع رسول الله على لحم حبارى ) ويحل أكل الجراد لما روى عبد الله بن أبي اوفي رضي الله عنهما قال: (غزوت مع رسول الله على سبع غزوات يأكل الجراد وناكله) ويحرم أكل الهدهد والخطاف ( لأن النبي ين نهى عن قتلهما ) وما يؤكل لا ينهى عن قتله ، ويحرم ما يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي ﷺ نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع واكل كل ذي مخلب من الطير) ويحرم اكل الحداة والفراب الأبقع لما روت عائشة رضي الله عنهما أن النبي على قال: (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والفارة والغراب الأبقع والحداة والكلب المقور) وما امر بقتله لا يحل اكله قالت عائشة رضي الله عنها: ( إلى لأعجب ممن يأكل الفراب ، وقد انن رسول الله عني في قتله ) ويحرم الفراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهسو كالأبقع وفي الغسداف وغراب الزرع وجهان ( احدهما ) لا يحل للخبر ( والثاني ) يحل لانه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج ، وتحرم حشرات الطير كالنحل والزنبور والذباب لقوله تمالى: ( ويحرم " عليهم الخبائث ) وهذه من الخبائث ) •

(الشرح) حديث أبى موسى رواه البخارى ومسلم وحديث سفينة رواه أبو داود والترمذى بإسناد ضبعيف ، وقال الترمذى : هو غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحديث عبد الله بن أبى أوفى رواه البخارى ومسلم ولفظه (غزوت مع رسول الله على سبع غزوات نأكل معه الجراد) .

( وأما ) حديث النهى عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ( أن النبى ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى

١١: من الآية ١٥٧ من سودة الأعراف -

 <sup>(</sup>۲) العطف هنا عطف بيان لأن الغداف عو غراب القيظ كما يقول الدميرى في حباء الحيوان ، (ط)

ومسلم ذكره فى آخر كتابه ، ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناده على شرط البخارى •

(وأما) النهى عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل ، رواه البيهقى بإسناده عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ، وهو من تابعى التابعين أو من التابعين عن النبى الله (أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم) قال البيهقى : هذا منقطع قال : وروى حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع ، وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أنه قال : (لا تقتلوا الضفادع عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه أنه قال : (لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يارب سلطنى على البحر حتى أغرقهم) قال البيهقى : إسناد صحيح ،

( وأما ) حديث ابن عباس فرواه البخارى ومسلم وسبق بيان طرقه وشرحه فى الفصل الذى قبل هذا .

( وأما ) حديث عائشة : ( خسس يثقتلن فى الحل والحرم إلى آخره ) فصحيح رواه البخارى ومسلم وسبق قريبا .

( وأما ) حديث عائشة : ( إنى لأعجب من يأكل الغراب إلى آخره ) فرواه البيهقى بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبى أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له مسلم فى صحيحه .

( اها الفساظ الفصل) فقوله : ( وأما الطائر ) هكذا هو فى النسخ ، والأجود أن يقول : وأما الطير ، لأن الطير جمع ، والطائر مفرد ، وقد سبق بيانه أول الباب ، والنعامة لل بفتح النون لل قال الجوهرى : يذكر ويؤنث والنعام اسم جنس كحمامة وحمام ،

( وأما ) الديك فهو ذكر الدجاج جمعه ديوك وديكة ، والدجاجة

بفتح الدال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم ، الواحد دجاجة يقم على الذكر والأنثى ، وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر العام بعد الخاص ، وهو جائز ، ومنه قوله تعالى : (رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنيات () وقوله تعالى : (إن صلاتى ونسكى) ()

( وأما ) القبح \_ فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبالجيم \_ وهو الحجل المعروف • قال الجوهرى : هو فارسى معرب ، لأن القاف والحبيم لا يجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب ، قال : والقبحة تقع على الذكر والأثنى حتى تقول يعقوب (٦) ، فيختص بالذكر لأن الهاء إسا دخلته على أنه الواحد من الجنس ، وكذلك النعامة حتى تقول ظليم ، والنحلة حتى تقول يعسوب ، والدراجة حتى تقول : حيقطان ، والبومة حتى تقول : خرب ومثله كثير . حتى تقول : خرب ومثله كثير . هذا آخر كلام الجوهرى •

(وأما) القنابر - فبقاف مفتوحة - ثم - نون - ثم - ألف ثم - باء موحدة - ثم راء جمع قبرة - بضم القاف وتشديد الباء الموحدة - قال الجوهرى ; وقد جاء فى الشعر قنبرة كما تقوله المامة ، وهو ضرب من الطير (وأما) الهدهد - فبضم الهاءين - وجمعه هداهد ويقال للمفرد هداهد أيضا (وأما) البازى ففيه ثلاث لفات ، المشهور الفصيحة البازى - بتخفيف الياء والثانية باز والثالثة بازى - بتشديد الياء - حكاها اس مكى وهى غريبة أنكرها الأكثرون - قال أبو زيد الأنصارى : يقال للبزاة مكى وهى غريبة أنكرها الأكثرون - قال أبو زيد الأنصارى : يقال للبزاة

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۸ من سورة نوح .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦٢ من سورة الانعام .

 <sup>(</sup>۲) اسم يطلق على ذكر القبع كما لقول ظليم ويعسون ومسيدى لذكر النعام والنحل والبومة . (ط)

والشواهين وغيرهما مما تصيد صقور ، واحدها صقر ، والأنثى صقرة ، والشواهين وغيرهما مما تصيد حمل الصقر قسيما للبازى ، مع أنه يتناوله وغيره كما ذكره أبو زيد ، ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) ( الآية و

(وأما) الحدأة في فيحاء مكسورة في دال مفتوحة ثم همزة على وزن عنية والجماعة حداً كعنب (وأما) الفارة في فيالهمز ويجوز تركه (وأما) الغداف في فيفين معجمة مضمومة ثم دال مهملة مخففة وآخره فاء جمع غدفان ، قال ابن فارس : هو الغيراب الضخم ، قال الجوهرى ، هو غراب الفيظ وقال العبدرى وغيره من أصحابنا هو غراب صغير أسود لونه لون الرماد ، والله أعلم .

# ( أما الأحكام ) ففيها مسائل :

(إحداها) اتفق أصحابنا على أنه يحل أكل النعامة والدجاج والكركى والحبارى والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام، قال أصحابنا: وكل ذات طوق من الطير فهى ذاخلة فى الحسام، وهى حلال، فيدخل فيه القمرى والدبس واليمام والفواخت ويحل الورسان وكل ما على شكل العصفور وفى حده فهو حلال، فيدخل فى ذلك الصعوة والزرزور والنغر بضم النون وفتح الغين المعجمة ب والبلبل ويحسل العندليب والحسرة على المذهب الصحيح، وفيهما وجه ضعيف أنهس حرام، وفى الببغاء والطاووس (وجهان) قال البغوى وغيره: (أصحهما التحريم) والتحريم)

<sup>: (</sup>١) الآية :٨٨ من يُسورة اليقوة :-

<sup>. (</sup>٢) الآية ٨ من سؤورة الأحواب -

( وأما ) السقراف فقطع البغوى بحله والصيمرى بتحريمه ، قال أبو عاصم العبادى : يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح فى الجو مرارا ، كانه ينصب على طائر قال أبو عاصم • والبوم حرام كالرخم قال : والضوع ب بضم الضاد المعجمة وفتح الواو بالعين المهملة ب حرام على أصح القولين ، قال الرافعى : هذا يقتضى أن الضوع غير البوم ، قال : الكن فى صحاح الجوهرى أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم قال الرافعى : فعلى هذا إن كان فى الضوع قول لزم إجراؤه فى البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان ، قول لزم إجراؤه فى البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان ،

(قلت): الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما فى الحكم قال أبو عاصم: النهاش حرام كالسباع التى تنهش، قال: واللقاط حلال إلا ما استثناه النص، يعنى ذا المخلب، وقال البوسنجى: اللقاط حلال بلا استثناء، قال أبو عاصم: وما تقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثناء ، وما تقوت بالنجس فحرام •

(فسرع) قال الشافعي والمصنف والأصحاب: يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد كالصقر والنسر والبازي والعقاب وغيرها للحديث السابق.

(المسألة الثانية) قال الشافعي والأصحاب: ما نهي عن قتله حرم اكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المسأكول، فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام، وكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب، وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا، وجزم به في الصرد والهدهد، والخفاش حرام قطعا قال الرافعي: وقد يجيء فيه الخلاف، واللفاف حرام على أصح الوجهين،

(الثالثة) قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام « ذُنُ النبي عَلَيْهُ أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام » فلو حل أكله

لما أمر بقتله مع قول الله تعالى: ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فمن ذلك الحية والفأرة والحدأة وكل سبع ضار ، ويدخل فى هذا الأسد والذئب وغيرهما مما سبق ، قال أصحابنا : وقد يكون للشيء سببان أو أسباب تقتضى تحريمه وتحرم البغاثة \_ بفتح الباء الموحدة \_ وتخفيف انغين المعجمة وبالثاء المثلثة فى آخرها \_ والرخمة كما تحرم الحدأة .

( وأما ) الغراب فهو أنواع ( فمنها ) الغراب الأبقع ، وهو حرام بلا خلاف للاحاديث الصحيحة ( ومنها ) الأسود الكبير ، وفيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وجماعة التحريم ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) التحريم ( والثالث ) الحل .

( وأما ) غراب الزرع وهو أسود صغير ، يقال له : الزاغ ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) أنه حلال والأصح أن الغداف حرام ، قال الرافعى : ومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادى اللون ، وقد يقال الغداف الصغير وهو حرام على أصح الوجهين ، وكذلك العقعق والله تعالى أعلم ،

( الرابعة ) يحرم حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب والبعوض وشبهها لما ذكره المصنف •

(الخامسة) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق، وسسوا، مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسى، وسواء قطع رأسه أم لا ولو قطع بعض جرادة وباقيها حى فوجهان (أصحهما) يحل المقطوع لأن المقطوع كالميت ومينته حلال و (والثانى) حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتها، والله أعلم و

<sup>(</sup>١) من ألاية ١٥ لجن سورة المسائدة ،

(فسرع) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، ومحمد بن عبد الحكم والأبهرى المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف (قال) العبدرى : وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب ، بأن يقطع منه شيء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه ، قال : فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل ، وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب مالك .

واحتج مالك بقوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة )(١) واحتج أصحابنا بحدیث ابن أبی أوفی السابق: « غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ناکل معه الجراد » رواه البخاري ومسلم ، وروى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسؤل الله ﷺ « أحلت لنـــا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد ، والدمان الكبد والطحال » قال البيهقي: ورواه سليمان () بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال : « أحلت لنا ميتتان الحديث » قال البيهقى : هذا هو الصحيح (قلت) معناه أن الصحيح أن القائل: « أحلت لنا ميتتان » هو ابن عمر ، لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف عبد الرحس ابن زید بن أسلم ، قال أحمد بن حنبل : روی حدیثا منکرا ( أحلت لنا ميتنان ) الحديث يعني أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي ، وهذه الثانية هي أيضا مرفوعة ، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينـــا كذا ، كله مرفوع إلى النبي ﷺ وهو بمنزلة قوله ( قال رسول اللهﷺ ) وهذه قاعدة معروفة ، وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم •

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة المسائدة .

 <sup>(</sup>٢) سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أبوب المدنى ثقةٍ من الثامنة .

وهذا الحديث عام ، والآية الكريمة التي احتج بها مالك مخصوصة بما ذكرناه والله أعلم .

وأما حديث سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه ، قال : (سئل رسول الله على عن الجراد فقال : أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه ) فرواه أبو داود وغيره \_ هكذا بإسناد صحيح ، قال أبو داود : ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن النبى على مرسلا ، قال البيهقى : وكذا رواه محمد بن عبد الله الأنصارى عن سليمان التيمى • قلت : ولا يضر كونه روى مرسلا ومتصلا ، لأن الذي وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، قال البيهقى وأصحابنا : إن صح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا ، لأنه إذا لم يجرمه فقد أحله ، وإنما لم يأكله تقذرا كما قال في الضب ، والله أعلم •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذى ناب من السباع مس يعدو على الحيوان كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب ، وكذا مائه مخلب من الطير كالبازى والشاهين والعقاب ونحوها وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود • قال مالك : يكره ولا يحرم ، دليلنا الأحاديث السابقة • فإن احتجوا بقوله تعالى : (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (١) الآية فقد سبق جوابها فى مسألة تحريم السباع •

(فسرع) قد ذكرنا مذهبنا فى غراب الزرع والعداف ، وقال بإباحتهما مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى •

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وما سسوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيسه ، فإن كان ممسا يستطيبه العرب حل أكله ، وإن كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل أكله

<sup>(</sup>١) الآية (١) من سنورة الاثمام .

لقوله عز وجل: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (١)) ويرجع في ذلك إلى العرب من اهل الريف والقرى وذوى اليسار والغنى دون الأجلاف من اهل البادية والفقراء واهل الضرورة ، فإن استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر ، فإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم ، وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان (قال) ابو إسحق وابو على الطبرى يحل لقوله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (٢) وهذا ليس بواحد منها .

( وقال ) ابن عباس رضى الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) اصحابنا من قال : لا يحل اكله ، لأن الأصل في الحيوان التحريم ، فإذا أشكل بقي على اصله ) .

(الشرح) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا بإسناد حسن ، ورواه البيهقى مرفوعا عن سسلمان الفارسى • وعن أبى الدرداء عن النبى على قال : (الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه) قال أصحابنا : من الأصول المعتبرة فى هذا الباب الاستطابة والاستخباث ، ورواه الشافعى رحمه الله الأصل الأعظم الأعم (م) ولهذا أفسح الباب والمعتمد فيه قوله تعالى : (يسألونك (ويحن (۱) لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقوله تعالى : (يسألونك

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٧ من نسورة الأعراف ،

<sup>(</sup>٢) الآيَة ه)1 من سورة الأنسام ،

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وأقول الذي رواء البيهةي في كتاب احكام القرآن للشافعي باسناده عن الشافعي قال : وأهل التفسير أو من سمعت منهم يقول في نوله تعالى : ( قل لا اجد فيما أوحى الى محرما يعني مما كنتم تأكلون ، فإن العرب قد كانت تحرم اشباء على أنها من الخيائث وتحل أشياء على أنها من الطبات فأحلت لهم الطبيات عندهم الا ما استثنى منها وحرمت عليهم الخيائث ) وفي مختصر المزنى نحوه وفي الأم ص ٢١٧ وفي السنن الكبرى نحو هذا الذي سقناه وهذا يلقى ضوءا على عبارة الشارح من اعتبار الشافعي للأصل الأعظم الإعم والمعتمد فيه وهو قوله تعالى : ( وبحل لهم الطبات وبحرم عليهم الخيائث ) . (ط)

ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) (١) قال أصحابنا وغيرهم : وليس المراد بالطيب هنا الحلال ، لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال ، وليس فيه بيان ، وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب ، وبالخبائث ما تستخبثه .

قال أصحابنا: ولا يرجع فى ذلك إلى طبقات الناس، وينزل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه، لأنه يؤدى إلى اختلاف الأحكام فى الحلال والحرام واضطرابها، وذلك يخالف قواعد الشرع، قالوا: فيجب اعتبار العرب، فهم أولى الأمم بأن يؤخذ باستطيابهم واستخبائهم لأنهم المخاطبون أولا، وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقدرات ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا المطاعم على الناس.

قالوا: وإنما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف دون المجلاف البوادى الذين يأكلون مادب ودرج من غير تمييز وتعيير عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين ، وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون المحتاجين ، وتغيير حالة الخصب والرفاهية دون العجدب والشدة قال الرافعى: وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا في عهد رسول الله على إن الخطاب لهم ، قال : ويشبه أن يقال : يقال العرب أو سمته بالم حيوان حلال فهو حلال ، وإن استخبته أو سمته باسم معرم فمحرم ، فإن استطابته طائبة واستخبته أخرى اتبعنا الأكثرين باسم معرم فمحرم ، فإن استطابته طائبة واستخبته أخرى اتبعنا الأكثرين العرب ، فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم بحكموا بشيء أو العرب ، فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم بحكموا بشيء أو لم مجدهم ولا غيرهم من العرب ، اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبها والشبه تارة يكون في الصورة وتارة في طبع الحيوان من الصيالة والعدوان ، وتارة في طبع اللحم ، فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان

<sup>(</sup>١) من 91ية ) من سبورة المسائدة ،

مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) الحل قال إمام الحرمين : وإليه ميل الشافعي (والثاني) التحريم .

قال أصحابنا: وإنما يراجع العرب فى حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهى عن قتله ، فإن وجد شيء من هلذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم ، قطعا ، فمن ذلك الحشرات وغيرها مما سبق والله تعالى أعلم .

(فسوع) إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ، ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الأصول المعتمدة ، وثبت تحريمه فى شرع من قبلنا ، فهل يستصحب تحريمه ؟ فيه قولان ( الأصح ) لا يستصحب ، وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب ، وهو مقتضى المختار عند أصحابنا فى أصول الفقه ، فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه فى شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم بعرفان المبدل من غيره ، قال الماوردى : فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه فى أقرب الشرائع إلى الإسلام وهى النصرانية ، وإن اختلفوا عند تعارض الأشباه ( أصحهما ) الحل ، والله سبحانه أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ولا يحل ما تولد بين ماكول وغير ماكول كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل لانه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل ففلب فيه الحظر كالبغل).

(الشخع) السمع - بكسر السين وإسكان الميم - قال انشافعي والأصحاب يحرم السمع والبغل وسائر ما يولد من مأكول وغير مأكول ، سواء كان المسأكول الذكر أو الأنثى ، لمسا ذكره المصنف ، والزرافة - بفتح الزاى وضمها - حرام بلا خلاف ، وعدها بعضهم من المتولد بين

مأكول وغير مأكول ، ولو تولد من فرس وأنان وحشية أو نحو ذلك من الجنسين المــأكولين كان حلالا ، نص عليه الشافعي والله سبحانه أعلم .

### قال الصنف رحمه الله تعسالي

(ويكره اكل الجلالة ، وهى التى اكثر اكلها العذرة من ناقة أو بقرة او شاة أو ديك أو دجاجة ، لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ((ان النبى نهى عن ألبان الجلالة )) ولا يحرم اكلها لانه ليس فيه أكثر من تغير لحمها وهذا لا يوجب التحريم ، فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطماب لحمها لم يكره ، لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( تعلف الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوما ، وإن كانت شاة سبعة أيام ، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام ) .

(الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود والرمذى والنسائى بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، قال أصحابنا : الجلالة هى التى تأكل العذرة والنجاسات ، وتكون من الإبل والبقر والعنم والدجاج ، وقيل : إن كان أكثر أكلها النجاسة فهى جلالة ، وإن كان الطاهر أكثر فلا ، والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة ، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فإن وجد فى عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة ، وإلا فلا ، وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف ، وهل هى كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران فى طريقة الخراسانيين (أصحهما) عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الروباني وغيره من المعتمدين ، أنه كراهة تنزيه قال الرافعي : والقفال وصححه الإكثرون (والناني) كراهة تجريم قاله أبو إسحاق المروزي والقفال وصححه الإمام والغزالي والبغوى ، وقيل : هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة تمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن قلت الرائحة الموجودة لم تضر قطعا ،

قال أصحابنا : ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت

الرائحة ثم دبحت ، فلا كراهة فيها قطعا ، قال أصحابنا : وليس للقدر الذي تعلقه من حد ولا لزمانه من ضبط ، وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به ، ولو لم تعلق لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به ، ولو زالت بمرور الزمان ، قال البغوى : لا يزول المنع ، وقال غيره : يزول قال أصحابنا : وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها ، للحديث الصحيح في لبنها ، قال أصحابنا : ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل ، قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا لحمها فهو نجس ، (۱) ويطهر جلدها بالدباغ ، وهدذا يقتضى نجاسة الجلد أيضا ، قال الرائحة فيه ، وكذا إن لم تظهر على أصح الوجهين كاللحم ، قال أصحابنا : وظهور فيه ، وإن حرمنا اللحم ونجسناه س فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان في حياته ، فإنا لو نجسناه صار كالكلب لا يظهر جلده بالدباغ ، بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه ، فلا يظهر جلده ، ويطهر بالدباغ ، والله أعلم ،

(فسوع) السخلة المرباة بلبن الكابة لها حكم الجلالة المعتبرة ، ففيها وجهان (أصحهما) يحل أكلها (والثاني) لا يحل ، وسبق بيانهما في أول هذا الباب ، قال أصدحابنا : ولا يحرم الزرع المزبل ، وإن كثر الزبل في أصله ، لا ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا ، وقد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره .

(فسرع) لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشماة أو بعير أو بقرة ونحوها ، نص عليه الشماهعي رحمه الله ، ونقله عن نصه البيهقي في كتاب السنن الكبير في باب نجاسة

 <sup>(</sup>۱) حكمًا وردت في جميع الأصول والصواب ( ولا يطهر جلدها بالدباغ ) وذلك لقاعدة أن ما يحرم لحمه ويكون تجس العين فائه لا يظهر بالدباغ ما عدا المبتة لمسأكول اللحم 1 ، والله تعالى أعلم . (ط)

المساء الدائم ، واستدل البيهقى بالحديث المشهور وفى فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المسأكول نجاسة ، وهذا لا يخالف نص الشافعى فى الطعام ، لأنه ليس بنجس العين ، ومراد صاحب الشامل نجس العين ، ولا يجوز إطعام الطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وسسائل وغيرهما من الآدميين بلا خلاف لأنه منهى عن أكل المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونحوهما ، وقال ابن الصباغ فى الفتاوى : ولا يكره أكل البيض المصلوق بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة ، والله أعلم •

# (فسرع) في مذاهب العلماء في الجلالة •

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على الأصح ، ولا تحرم ، سواء لحمها ولبنها وبيضها ، وبه قال الحسن البصرى ومالك وداود ، وكذا لا يحرم ما سقى من الثمار والزروع ماء نجسا ، وفال أحمد : يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما ، قال : ويحرم الثمار والزروع والبقول المسقية ماء نجسا والله أعلم ،

واحتج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل فى كرشها ، ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة ، ولا يؤثر ذلك فى إباحة لحمها ولبنها ويبضها ، ولأن النجاسة التى تأكلها تنزل فى مجارى الطعام ولا تخالط اللحم ، وإنما ينتشى اللحم بها ، وذلك لا يوجب التحريم والله أعلم .

#### قال الصنف رحمه الله تعسالي

( واما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك ، لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت (١) والجراد واما الدمان فالكبد والطحال) ولا يحل أكل الضفدع ، لما روى عن النبى عن قتل الضفدع) ولو حل أكله لم ينه عن قتله ، وفيما

<sup>(1)</sup> في بعضي التبلغ ( فالمنحك ) - (ط)

سوى ذلك وجهان (احدهما) يحل لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى عنه النبى عنه الله عنه النبى عنه الله النبى عنه البحر: (اغتسلوا منه وتوضاوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته) ولآنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك (والثاني) [ان] ما أكل مثله في البرحل أكله ، وما لا يؤكل مثله في البرلم يحل أكله اعتبارا بمشله).

(الشرح) أما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا فى فرع مذاهب العلماء فى أكل الجراد (وأما) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائى بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى الصحابى وهو ابن أخى طلحة بن عبيد الله قال : « سأل طبيب النبى تلفي عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها » وأما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى البحر فصحيح ولفظه : ( سئل النبى تلفي عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقد سبق بيانه واضحا فى أول كتاب الطهارة والطحال \_ بكسر الطاء \_ والضفدع \_ بكسر الضاد وبكسر الدال وفتحها \_ لغتان مشهورتان \_ والضفدع \_ بكسر الفاد وبكسر الدال وفتحها \_ لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل اللغة ، وأنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيوان لا يعيش إلا فى الماء احتراز من السباع و بحوها •

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان (أحدهما) ما يعيش في الماء، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، كالسمك بأنواعه فهو حلال، ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف، بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره، أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا، وكله حلال بلا خلاف عندنا، وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف في التنبيه وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عند الأصحاب يحل

الجميع وهو المنصوص للنسافعى فى الأم ومختصر المزنى ، واخسلاف العراقيين لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها ، وقد قال الله تعالى : (أحل لكم صيد ابحر وطعامه) قال ابن عباس وغيره : صده ما صيد ، وطعامه ما قذف ، ولقوله بهذ فى الحديث الصحيح (هو الطهور ماؤه الحل ميته) .

( والوجه الثانى ) يحرم وهو مذهب أبى حنيفة ( الثالث ) ما يؤكل نظيره فى البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال ، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام فعلى هـذا ما لا نظير له حلال لما ذكرناه فى دليل الأصح وعلى هذا الثالث لا يحل ما أشبه الحمار ، وإن كان فى البر حمار الوحش المسأكول ، صرح به ابن الصباغ والبغوى وغيرهما .

وقال أصحابنا: وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذكاة أم تحل ميتنه فيه وجهان حكاهما البغوى وغيره ، ويقال قولان (أصحهما) يحل ميتنه (الضرب الثاني) ما يعيش في الجاء وفي البر أيضا فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما ، وهو حلال كما سبق ، ولا يحل ميتنه بلا خلاف بل تشترط ذكاته ، وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب الضفدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور وفهما قول ضعيف أنها حلال ، وحكاه البغوى في السرطان عن الحليمي ، وذوات السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف م

(وأما) التمساح فحرام على الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والأكثرون، وفيه وجه (وأما) السلحفاة فحرام على أصح الوجهين قال الرافعي: واستثنى جماعة الضفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، تفريعا على الصحيح وهو حل الجميع، وكذا استثنوا الحيات والعقارب، قال: ومقتضى هذا الاستثناء أنها لا تعيش إلا في الماء، قال: ويمكن أن يكون نوع منها كذا ونوع كذا، قال: واستثنى القاضى

أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما ، ووافقه الشيخ أبو حامد ، وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه (قلت) الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ، ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر. ، والله تعالى أعسلم .

( فسرع) قال الرافعى: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا اللقلق ففيه خلاف سبق قال وقال الصيمرى: لا يؤكل طير الماء الأبيض لخبث لحمه والله أعلم •

(فسوع) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع ، وحكاه العبدرى عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضى الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سدواء الضفدع وغيره ، وقال أبو حنيفة : لا يحل غير السمك .

(فسرع) السمك الطافى حلال وهو الذى مات حتف أنفه ، فيحل عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع ، سواء ما مات بسبب وغيره ، وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابى عن أبى بكر الصديق وأبى أيوب الأنصارى وعطاء بن أبى رباح ومكحول والنخعى وأبى ثور رضى الله عنهم وقال أبو حنيفة : إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه حل وإن مات بلا سبب حرم ، وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه ، والمسئلة مشهورة فى كتب المذهب ، والخلاف بمسئلة السمك الطافى ، وممن قال بمنع السمك الطافى ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر ابن زيد وطاوس ، واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول الله ابن زيد وطاوس ، واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول الله أبن واه أبو داود ،

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه) قال ابن عباس وغيره: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف، وبعموم فوله على (هو الطهور ماؤه الحل ميته) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه: وبعديث جابر بن عبد الله قال: (بعثنى النبي في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريش، فأقمنا على السماحل حتى فنى زادنا ، فأكلنا الخبط ، ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسمامنا ) رواه البخارى ومسلم ، وعن ابن عمر قال (غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شمط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب ، فبلغنى أن الناس لمما قدموا على رسول الله في أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شيء ؟ ) رواه البيهقى بإسناد صحيح ،

وعن ابن عباس قال: (أشهد على أبى بكر رضى الله عنه أنه قال: السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها) رواه البيهقى بإسناده صحيح وروى البيهقى بإسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن على بن أبى طالب قالا: (الجراد والنون (أنها زكى كله) وعن أبى أيوب وأبى صرمة الإنصاريين (أنها أكلا السمك الطافى) وعن ابن عباس قال: (لا بأس بالسمك الطافى) وعن أبى هريرة وزيد بن ثأبت (أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسل) وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله، روى البيهقى هذا كله بأسانيده المتصلة و

وأما) الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو اله حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء

<sup>(</sup>۱) النون : الْحوت -

فكيف وهو معارض بسا ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة ؟ وأقاويل الصحابة رضى الله عنهم المنتشرة ؟ وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن جابر ، قال البيهةى : يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيى، الحفظ ، قال : وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر ، قال : وقال الترمذي : سألت البخارى عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ، قال : ويروى عن جابر خلافه ، قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبى الزبير شيئا ، قال البيهةى : وقد رواه أيضا يحيى بن أبى أنيسة متروك لا يحتج به ، قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به ، قال : ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا ، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي عن أنه قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتنه) والله أعلم ،

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(واما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس (فاما) النجس فلا يؤكل لقوله تعالى: (ويحسرم عليهم الخبائث) (أ) والنجس خبيث ، وروى ان النبى على قال في الفارة تقع في السمن (إن كان جامعا فالقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فاريقوه) فلو حل اكله لم يامر بإراقته (واما) الطاهر فضربان (ضرب) يضر (وضرب) لا يضر ، فما يضر لا يحل اكله كالسم والزجاج والتراب والحجر ، والدليل عليه قوله تعالى: (ولا تقتلوا (٢) انفسكم) وقوله تعالى: (ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) (٢) وأكل هذه الاشياء تهلكة ، فوجب أن لا يحل ، وما لا يضر يحل اكله كالفواكه والحبوب ، والدليل عليه قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟) (٤)

<sup>(</sup>۱) من الآية ١٥٧ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦ من سبورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من سورة الاعراف .

(الشرح) أما حديث فأرة السبن فبعضه فى الصحيح وبعضله فى غيره فعن ابن عباس عن ميمونة (أن رسول الله على سئل عن فأرة سقطت فى سمن فماتت ، فقال النبى على خذوها وما حولها وكلوا سمنكم) روأه البخارى وفى رواية له (ألقوها وما حولها وكلوه) وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله على: (إذا وقعت الفأرة فى السبن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه) رواه أبو داود بإسناد صحيح ولم يضعفه وذكره الترمذى بإسسناد أبى داود ثم قال : وهدا حديث غير محفوظ ، قال سمعت البخارى يقول هو خطأ ، قال : والصحيح حديث ابن عباس عن ميمونة وذكره البيهقى من رواية أبى داود ولم يضعفه ، فهو وأبو داود متفقان على السكوت عليه ، مع صحة إسناده ، قال الخطابي وروى فى بعض الأخبار (وإن كان مائعا فأريقوه) ،

( وأما ) السم والزجاج ففيهما ثلاث لغات ـ فتح السين والزاى وضمهما وكسرهما والفصيح فتج السين وضم الزاى •

## ( اما الأحكام ) ففيها مسائل:

(إحداها) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين ، كالميتة ولبن الأتان والبول وغير ذلك ، وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست ، وهذا لا خلاف فيه ، وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجه ضعيف أن الدهن يطهر بالغسل ، فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ما ذكره المصنف .

واعلم أنه يستثنى من قولهم : لا يحل أكل شيء نجس مسألة وهي الدود المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها ، فإنه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت على المذهب ، وفي حل أكل هذا الدود ثلائة أوجه (أصحها) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا (والثاني) يحل مطلقا

( والثائث ) يحرم مطلقا ، فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر فى أكله ، ويحل أكله معه ، فيحتاج إلى استثنائه والله سبحانه أعلم • ولو تنجس فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله ، لأن ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاسة ، وينبغى أن يبالغ فى غسله ، وقد سبقت هذه المسألة فى أخر باب إزالة النجاسة .

(الثانية) لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن، وهذا هو الذي يأكله بعض النساء وبعض السفها، وكذلك الحجر الذي يضر أكله، وما أشبه ذلك، ودليله في الكتاب، قال إبراهيم المروذي: وردت أخبار في النهى عن أكل الطين، ولم يثبت شيء منها، قال: وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه، وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب، وجزم به القاضي حسين في باب الربا، قال أصحابنا: ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغائب منه السلامة واحتيج إليه، قال إمام الحرمين: ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضرر، قال الروياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله، ولا حد على آكله وقال: ويجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد، قال: وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام، وإن كان ينتفع به في التداوي حل التداوى به والله أعلم،

( الثالثة ) كل طاهر لا ضرر فيه فهو محلال إلا نلاتة أنواع ، وذلك كالخبز والماء واللبن والفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك ، لما ذكره المصنف والإجماع ( وأما ) الأنواع الثلاثة المستثناة ( فأحدها ) المستقدرات كالمخاط والمنى ونحوهما وهي محرمة على الصحيح المشهور ، وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيره أنها حلال ، وممن قال به في

المنى أبو زيد المروذى وحكم العرق حكم المنى والمخاط، وقد جزم الشيخ أبو حامد فى تعليقه عقب كتاب السلم فى مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق ( الثانى ) الحيوان الصغير كصعار العصافير ونحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف ، لأنه لا يحل إلا بزكاة ، هذا فى غير السمك والجراد ( أما ) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما فى الحياة على أصبح الوجهين ( الثالث ) جلد الميتة المدبوغ فى أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت فى بأب الآنية ( أصحها ) أنه حرام ( والثانى ) حلال ( والثالث ) إن كان جلد حيوان مأكول فحلال وإلا فلا ، وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) قال الخطابى: اختلف العلماء فى الزيت إذا وقعت فيه نجاسة ، فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله على (فلا تقربوه) وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه ، ويجوز الاستصباح به وبيعه ، وقال الشافعى: لا يجوز أكله لا بيعه ، ويجوز الاستصباح به ، وقال داود: إن كان هذا سمنا لم يجز بيعه ولا أكله وشربه ، وإن كان زيت لم يحرم أكله ولا بيعه ، وزعم أن الحديث مختص بالسمن ، وهو لا يقاس والله أعلم ، هذا كلام الخطابى ، وقد سبق فى باب ما يكره لبسه ، وأن المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس ، سواء ودل (۱۱) الميتة وغيره ، وسبقت هناك مذاهب العلماء فى الانتفاع بالنجاسات ، والله أعلم ،

(فسرع) وقعت فأرة ميتة أو غيرها من النجاسات فى سمن أو زيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك ، قال أصبحابنا : حكمه ما فى الحديث الذى ذكره المصنف أنه إن كان مائعا نجسته ، وإن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها ، وبقى الباقى طاهرا ، قالوا : وضابط الجامد

<sup>(1)</sup> الوذك : الدسم

أنه إذا أخذت منه قطعة لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما يملؤها فإن تراد فمائع ، وقد سبقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة فى مسالة ولوغ الكلب والله أعلم •

(فسرع) قال العبدرى: لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات ، فأخرج الطائر ، صار ما فى القدر نجسا فيراق المرق ولا يجوز أكل اللحم إلا بعد غسله ، هذا مذهبنا ، وبه قال ابن عبساس وعن مالك روايتان (إحداهما) كمذهبنا (وأصحهما) عنه أنه يراق المرق ويرمى اللحم فلا يؤكل ، والله أعلم ،

(فسرع) قال الغزالي في إحياء علوم الدين ، في أول كتاب الحلال والحرام: لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ وتهرأت أجزاؤها فيه ، لم يحرم أكل ذلك الطبيخ ، لأن تحريم أكل الذباب والنمل ونحوه إنما كان للاستقذار ، ولا يعد هذا مستقذرا قال : ولو وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت لم يحل أكل شيء من ذلك الطبيخ ، حتى لو كان لحم الآدمي وزن دانق حرام الطبيخ ، لا لنجاسته ، فإن الآدمي الميت طاهر على الصحيح ، ولكن لأن أكل الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره ، يخلاف الذباب ، هذا كلام الغزالي ، والمختار الصحيح أنه لا يحرم الطبيخ في مسألة لحم الآدمي، لأنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه ما لم يتغير ، لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم والله أعلم ،

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

ومن اضطر إلى اكل الميتة او لحم الخنزير فله ان ياكل منه ما يسد به الرمق ، لقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) (١) وهل

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة المسائدة -

يجب أكله ؟ فيسه وجهان ( أحدهما ) يجب لقنوله تعسالي : ( ولا تقتلوا انفسكم)(١) (والثاني) لا يجب ، وهو قول أبي إسحق لأن له غرضا في تركه ، وهو أن يجتنب ما حرم عليه ، وهل بجوز أن يشبع منه ؟ فيه قولان (أحدهما) لا يجوز وهو اختيار المزنى ، لانه بعد سد الرمق غير مضطر ، فلا يجوز له أكل الميتة ، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل وهو غير مضطر ( والثاني ) يحل ، لأن كل طفام جاز أن ياكل منه قدر سد الرمق جاز له أن يشبع منه ، كالطفام الحلال ، وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب علبه بذله ، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله ، وقد قال النبي على : ( من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ) وإن طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه ، ولا يجوز ان يأكل المبتة لأنه غير مضطر ، فإن طلب اكثر من ثمن المثل أو امتنع من بذله فله أن يقاتله عليه ، فإن لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه لانه ثمن في بيع صحيح ( والثاني ) لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل ، وإن وجد الميتة وطعام الفير وصاحبه غائب ففيه وجهان ( احدهما ) أنه يأكل الطعام لأنه طاهر ، فكان أولى ( والثاني ) يأكل الميتة ، لأن أكل الميتة ثبت بالنص ، وطعام الغير ثبت بالاجتهاد ، فقدم أكل الميتة عليه ، ولأن المنع من أكل الميتة لحق الله سبحانه وتعالى ، والمنع من طعام الفير لحق الآدمى ، وحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل ، وحقوق الآدمي مبنية على التشديد .

وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ، ففيه طريقان ( من ) اصحابنا من قال : إذا قلنا : إنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة اكل الميتة وترك الصيد لاته إذا ذكاه صار ميتة ، ولزمه الجزاء ( وإن قلنا ) إنه لا يصير ميتة أكل الصيد لانه طاهر ، ولان تحريمه أخف لانه يحرم عليه وحده ، والميتة محرمة عليه وعلى غيره ( ومن ) اصحابنا من قال : إن قلنا إنه يصير ميتة اكل الميتة ، وإن قلنا إنه لا يكون ميتة ففيه قولان ( أحدهما ) يلبح الصيد وياكله ، لانه طاهر ولان تحريمه أخف على ما ذكرناه ( والثانى ) أنه ياكل الميتة لانه منصوص عليها ، والصيد مجتهد فيه ، وإن اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له اكله ، لان حرمة الميت ، وإن وجد مرتدا او من وجب قتله في الزنا جاز له ان يأكله ، لأن قتله مستحق ، وإن اضطر ولم يجد شيئا فهل يجوز له ان يقطع شيئا من بدنه ويأكله ؟ فيه وجهان ( قال )

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦ من سنورة النسباء .

ابو إسحاق: يجوز لانه إحياء نفس بعضو فجاز ، كما يجوز ان يقطع عضوا إذا وقعت فيه الآكلة لإحياء نفسه ، ومن اصحابنا من قال: لا يجوز ، لانه إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه اكثر ، وإن اضطر إلى شرب الخمر او البول شرب البول ، لان تحريم الخمر ، اغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى ، وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة اوجه (احدها) انه لا يجوز ان يشرب ، لما روت أم سلمة رضى الله عنها أن النبى على قال: (إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (والثانى) يجوز ، لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها (والثالث) أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز ، لانها تزيد في الإلهاب والعطش وإن اضطر إليها للتداوى جاز) ،

(الشرح) حديث ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ) رواه (١)

وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور ، والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ، ورواه البيهقى أيضا (أما) الأحكام ففيها مسائل:

(إحداها) أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما فى معناها، ودليله فى الكتاب، وفى وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجب، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون، وصححه الباقون (والثاني) لا يجب، بل هو مباح، فإن أوجبنا الأكل فإنما يجب سد الرمق دون الشبع، صرح به الدارمي وصاحب البيان وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد طاهرا يملكه لزمه أكله،

(الثانية) في حد الضرورة قال أصحابنا: لا خلاف أن الجوع القوى

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل والسقط ( ابن ماجه عن أبى حريرة ) ودمن له في جمع الجوامع الامام السيوطى بأبى داود والبيهقي في السنن عن أبى حريرة والطبراتي عن أبن عباس وأبن عباكر عن أبن عمر والبيهقي عن الزهري مرسلاً .

 <sup>(</sup>۲) ورواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة والحاكم في المستصدر والبيهقي عن أبن سنعود موتونا .

لا يكفى لتناول الميتة ونحوها ، قالوا : ولا خلاف أنه لا يجب الامتماع إلى الإشراف على الهلاك ، فإن الأكل حينئذ لا ينفع ، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ، لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف على المشى أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك ، فلو خاف حدوث مرض مخوف فى جسمه فهو كخوف الموت ، وإن خاف طول المرض فكذلك فى أصح الوجهين ، وقيل : إنهما قولان ، ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها ؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما البغوى وغيره (أصحهما) الحل ، قال إمام الحرمين وغيره : ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل ، بل يكفى غلبة الظن ، قالوا : كما أن المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظن وقوع ما خوف به ، ولا يشترط أن يعلم ذلك ، فإنه لا يطلع على الغيب ، وجملة جهات الظن مستندها الظن والله تعالى أعلم ،

(الثالثة) قال أصحابنا: يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا خلاف ، وفى حل الرمق بلا خلاف ، وفى حل الشبع و قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وذكر إمام الحرمين وغيره أن الأصحاب نقلوا فى المسئلة ثلاثة أقوال:

(أحدها) لا يباح الشبع، وإنما يباح سد الرمق، وهو أن يصير إلى حالة لو كان عليها فى الابتداء لما جاز أكل الميتة، لأن الضرورة تزول بهذا، والتمادي فى أكل الميتة من غير ضرورة ممتنع.

( والثانى ) يباح الثبيع ، قال إمام الحرمين : وليس معنى الثبيع أن يمتلىء حتى لا يجد للطعام مساغا • ولكن إذا انكسرت سورة الجسوع بحيث لا ينطبق عليه اسم جائع أمسك •

( والثالث ) إن كان بعيدا من العمران حل الشبع وإلا فلا هكذا أطلق

الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين ، ونقله إمام الحرمين هكذا عن الأصحاب ثم أنكره عليهم ، وقال : الذي يجب القطع به التفصيل ، وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك ، وجب القطع بأنه يشبع ، وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة وجب القطع بالاقتصار على شد الرمق ، وإن كان لا يظهر حصول طعام ظاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى \_ إن لم يجد الطاهر \_ فهذا محل الخلاف .

وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي تفصيل حسن ، وهـو الراجح واختلف الأصحاب في الراجح من الخلاف فرجح أبو على الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع ، ورجح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشبع ، وهـذا هو الصحيح والله سبحانه أعلم ٠

(الرابعة) قال أصحابنا : يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى طاهر فان رجاه فوجهان (أحدهما) لا يجوز وبه قطع البغوى وغيره (وأصحهما) يجوز وبه قطع القفال وغيره ، وزاد القفال فقال : يجوز حمل الميتة من غير ضرورة ، ما لم يتلوث بها •

(الخامسة) إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه نم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من الميتة حتى يأكل تلك اللقمة فإذا أكلها هل له إتسام الأكل من الميتة إلى الشبع أ فيه وجهان حكاهما البغوى عن شيخه القاضى حسين (أصحهما) له ذلك لأنه كان مباحا (والثاني) لا لأنه بوجود اللقمة عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود الضرورة •

( فسرع) لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل فله الأكل منه بلا خلاف ، وهل له الشبع ؟ أم يلزمه الاقتصار على

سد الرمق ؟ فيه طرق (أصحها) طرد الخلاف كالميتة (والثاني) يباح الشبع قطعا (والثالث) يحرم قطعا، بل يقتصر على سد الرمق.

(السادسة) فى بيان جنس المباح، قال أصحابنا: المحرم الذى يحتاج المضطر إلى تناوله ضربان مسكر وغيره (أما) المسكر فسنذكره إن شده الله تعالى بعد انقضاء هذه المسائل، حيث ذكره المصنف بعد هذا (وأما) غير المسكر فيباح جبيعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم فيجوز للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات، ويجوز له قتل الحربي والمرتد وأكلهما بلا خلاف (وأما) الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ففيهم وجهان (أصحهما) وبه قطع إمام الحرمين والمصنف والجمهور: يجوز قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء والمصنف والجمهور (وأما) إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله تحقق ضرورة المضطر (وأما) إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصا وأكله سواء حضره السلطان أم لا، لما ذكرناه في المسئلة قبلها صرح به البغوى وآخرون و

( وأما ) نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان ( أحدهما ) وبه قطع البغوى لا يجوز قتلهم للأكل ، لأن قتلهم حرام فأشبه الذمى ( والثانى ) وهو الأصح : يجموز ، وبه قال إمام الحرمين والغزالي لأنهم ليسموا معصومين ، وليس المنع من قتلهم لحرمة نفوسهم ، بل لحق الغانمين ، ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم .

( وأما ) الذمى والمعاهد والمستأمن فمعصومون ، فيحرم قتلهم للأكل بلا خلاف ، ولا خلاف أنه لا يجوز لوالد قتل ولده ليأكله ، ولا للسيد قتل عبده ليأكله ، وإن كان لا قصاص عليه فى قتله ، لأنه معصوم ( أما ) إذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميت معصوما ففيه طريقان ( أصحهما وأشهرهما ) يجوز ، وبه قطع المصنف والجمهور ( والثانى ) فيه وجهان

حكاهما البغوى (الصحيح) الجواز، لأن حرمة الحى آكد (والثانى) لا، لوجوب صيانته، وليس بشىء، وقال الدارمى: إن كان الميت كافرا حل أكله، وإن كان مسلما فوجهان.

ثم إن الجمهور أطلقوا المسئلة ، قال الشيخ إبراهيم المرودى : لا إذا كان الميت نبيا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف ، لكمال حرمته ومزيته على غير الأنبياء ، قال الماوردى : فإن جوزنا الأكل من الآدمى الميت فلا يجوز أن نأكل منه لا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين ، قال : وليس له طبخه وشيه ، بل يأكله نيئا لأن الضرورة تندفع بذلك وفي طبخه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات ، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة ، ولو كان المضطر ذميا ووجد مسلما ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوى ، ولم يرجح واحدا منهما ، والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمى أكل الميتة ، ولم يجز أكل الآدمى سوا، كانت الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صديدا ولحم آدمى أكل الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صديدا ولحم آدمى أكل الميتة الميتة ولحم آدمى اكل الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صديدا ولحم آدمى أكل الميتة خنزيرا أو غيره ، ولو وجد المحرم صديدا ولحم آدمى أكل الصيد لحرمة الآدمى و

(فسوع) لو أراد المضطر أن يقطع من نفسه من فخده أو غيرها ليأكلها ، فان كان الخوف منه كالخوف فى تر كالأكل أو أشد ، حرم القطع بلا خلاف ، وصرح به إمام الحرمين وغيره ، وإلا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) جوازه وهو قول ابن سريج وأبى إسحق المروزى (والثانى) لا يجوز ، اختاره أبو على الطبرى ، وصححه الرافعى فى المحرر ، والصحيح الأول ، وممن صححه الرافعى فى الشرح والنسخ ، وإذا جوزناه فشرطه أن لا يجد شيئا غيره ، فإن وجد حرم القطع بلا خلاف ، ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف ، وليس لغير أن يقطع من إعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب ه

(السابعة) إذا وجد المضطر طعاما حلالا طاهرا لغيره فله حالان (أحدهما) أن يكون عائبا ، فإن حضر (أحدهما) أن يكون عائبا ، فإن حضر نظر إن كان المالك مضطرا إليه أيضا فهو أولى به ، وليس للآخر أن يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته ، إلا أن يكون غير المالك نبيا ، فإنه يجب على المالك بذله له ، هكذا قالوه ، وانحكم صحيح ، لكن المسألة غير متصورة في هده الأزمان ، وتتصور في زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تكون مسئلة علمية ، والله أعلم .

قال أصحابنا: فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن ، قال الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) (١) قالوا: وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما (٦) ، فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو ذميا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة والله أعلم .

(أما) إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه إطعام المضطر ، مساما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه فى ثانى الحال على أصح الوجهين ، وللمضطر أن يأخذه قهرا ، وله مقاتلة المالك عليه ، فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضامان فيه ، وإن قتل المالك المضطر فى المدفع عن طعام لزمه القصاص ، وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان ، قال الماوردى : ولو قيل يضمن ، لكان مذهبا ، قال أصحابنا : وفى القدر الذى يلزم المالك بذله ، ويجوز للمضطر أخذه قهرا ، والقتال عليه قولان (أصحهما) ما يسد الرمق (والثانى) قدر النبع بناء على القولين فيما يحل له من الميتة ، وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال ؟ فيه فيما يحل له من الميتة ، وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال ؟ فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب أكل الميتة ، وأولى بأن لا يجب

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة الحشر

 <sup>(</sup>٢) في أمر التبرع بالكلية أو بأجزاء من الجسم أو بالدم لأخيه المسلم لانجائه من الهلاك المجتق على ضوء ومسار هذا البحث والله أعلم .

( والأصبح ) هنا أنه يجب الأخذ قهرا ولا يجب القتال ، لأنه إذا لم يجب دفع الصائل فهنا أولى •

وخص البغوى الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف فى الأخذ قهرا ، قال فإن خاف لم يجب قطعا ، وحيث أوجبنا على المسالك بذله للمضطر ففى الحاوى وجه ضعيف أنه يلزمه بذله مجانا ، ولا يلزم المضطر شىء كما يأكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض ، وبهذا قطع الجمهور ، وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلك بالوقوع فى ماء أو نار فإنه لا يثبت له أجرة المشل بلا خلاف ، بأن هساك يازمه التخليص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة ، وهنا بخلافه ، وسوى القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره بينهما وقالوا : إن احتمل الحال هناك موافقة على أجرة ببذلها أو ينتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها ، كما فى المضطر ، وإن لم يحتمل الحال التأخير فى صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما و

ثم إن بذل المالك طعامه مجانا ازمه قبوله ويأكل منه حتى يشبع ، وإن بذله بالعوض نظر \_ إن لم يقدر العوض \_ لزم المضطر بذله ، وهو مثله إن كان مثليا ، وإن كان متقوما لزمه قيمة مأأكل فى ذلك الزمان والمكان، وله أن يأكل حتى يشبع ، وإن قدر له العوض \_ فإن لم يفرد ما يأكله \_ فالحكم كذلك ، وإن أفرده كان المقدر ثمن المثل \_ فالبيع صحيح ، والمضطر ما فضل عن الآخر ، وإن كان أكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجه (أصحها) عند القاضى أبى الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم (وأصحها) عند الروياني لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان ، لأنه كالمكره (والثالث) وهو اختيار الماوردي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليسار نزمته ، وإلا فلا ، قال أصحابنا : وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال

الرافعى: وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزمه ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى ، وأن المضطر هل هو مكره أم لا ؟ وفى تعليق الشيخ أبى حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام الحرمين وقال: الشراء بالثمن الغالى لضرورة هل تجعله كرها حتى لا يصح الشراء ؟ فيه وجهان (أقيسهما) صحة البيع ، قال: وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع للضرورة فى المصادرة ودفع الأذى الذى يخافه فيه وجهان (أصحهما) صحة البيع ، لأنه إكراه على نفس البيع ، ومقصود فيه وجهان (أصحهما) صحة البيع ، لأنه إكراه على نفس البيع ، ومقصود الظالم تحصيل المسال من أى جهة كان ، وبهذا قطع الشيخ إبراهيم المرودى، واحتج به لوجه لزوم المسمى فى مسئلة المضطر.

(فسرع) متى باع المضطر بنمن المثل ومع المضطر مال ، لزمه شراؤه وصرف ما معه من المسال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر عورته لزمه صرفه إليه إن لم يخف الهسلاك بالبرد ويصلى عاريا ، لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة ، ولهذا يجوز أخذ الطعام قهرا ، ولا يجوز أخذ سائر العورة قهرا ، فان لم يكن معه مال لزمه التزامه فى ذمته ، سواء كان له مال فى موضع آخر أم لا ، ويلزم المسالك فى هذا الحال البيع نسيئة ، قال أصحابنا : والشراء هنا واجب بلا خلاف ، ولا يجيء فيه الوجه السابق أنه لا يجب الأكل من الميتة بل يجوز ، لأن ذلك القائل يقول لا يجب ، لأن فيه مباشرة النجاسة ، وهذا مقصود فى مسئلة الطعام الطاهر .

(فسرع) ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل، فإن طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل، ويأخذه قهرا ويقاتله، فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الزيادة فيلزمه المسمى بلا خلاف، والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرا.

(فسرع) لو أطعمه المسالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان (الأصبح) أنه لا عوض عليه ، ويحمل على الإباحة والمسامحة المعتادة بالطعام (والثاني)

يلزمه العوض ، وهو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله إنسان بغير شرط أجرة ، والأصح أنها لا تجب ، ولو اختلفا فقال المالك: أطعمتك بعوض ، فقال المضطر: بل مجانا ، فوجهان حكاهما صاحبا العدة والبيان قولين ( آصحهما ) يصدق المالك ، لأنه أعرف بدفعه ( والثاني ) المضطر ، لأن الأصل براءته ، ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه ؟ فيه وجهان (أصحهما ) يستحق ، لأنه خلصه من الهلاك ، كمن عفا عن القصاص ، ولما فيه من التحريض على مثل ذلك ،

(فسرع) كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمى المعصوم ، يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة ، وإن كانت ملكا للغير ، ولا يجب البذل للحربى ولا للمرتد والكلب العقور ، ولو كان لرجل كلب مباح المنفعة جائع وشاة ، يزمه ذبح الثباة لإطعام الكلب ، قال البغوى : وله أن يأكل من لحمها لأنها ذبحت للأكل ، قال القاضى حسين : ولو كان معه كلب مضطر ومع غيره شاة ليس مضطرا إليها يزمه بذلها ، فان امتنع فلصاحب المكلب قهره ومقاتلته لمها سبق ، والله أعلم ، (الحال الثاني) أن يكون المالك غائبا فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله ، وفي وجوب الأكل والقدر فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله ، وفي وجوب الأكل والقدر غائب ، فكذلك الحكم ، وإن كان الطعام لصبي أو مجنون والولي غائب ، فكذلك الحكم ، وإن كان حاضرا فهو في مالهما ككامل الحال في ماله ، قال أصحابنا : وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال الصبي نسيئة والله أعلم ،

(المسألة الثامنة) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب، فثلاثة أوجه، وقيل: ثلاثة أقوال (أصحها) يجب أكل الميتة (والثانى) يجب أكل الطعام، ودليلهما في الكتاب (والثالث) يتخير بينهما، وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمى، ولو كان صاحب الطعام حاضرا فان بذله بلا عوض

أو بشن مثله ، أو بزيادة يتعابن الناس بمثلها ، ومعه ثمنه ، أو رضى بدمته ، لزمه القبول ، ولم يجز آكل الميتة ، فان لم يبعه إلا بزيادة كثيرة ، فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم أنه لا يلزمه شراؤه ، لكن يستحب ، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم يبدله لم يقاتله عليه المضطر، إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح ، وقال البغوى : يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة ، ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى ؟ أم ثمن المثل ؟ قال : وإذا لم يبذل أصلا .. وقانا : طعام الغير أولى من الميتة .. يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرا ، والله أعلم .

(التاسعة) لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله ، وينزمه الفدية ، وقد سبقت المسئلة في كتاب الحج ، وإن وجد صيدا ومبتة ، فله طريقان ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) أنه مبنى على القولين السابقين في كتاب الحج أن المحرم إذا ذبح صيدا هل يصير ميتة ؟ فيحرم على جميع الناس ؟ أم لا يكون ميت فلا يحرم على غيره ؟ (والأصح) أنه يصير ميتة (فإن قلنا) يصير ميتة أكل الميتة وإلا فالصيد (والطريق الثاني) إن قلنا : يصير ميتة أكل الميتة ، وإلا فأيهما يأكل ؟ فيه قولان ، ودليل الجميع في الكتاب ، ومن الأصحاب من حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه (أصحها) يلزمه أن يأكل الميتة (والثاني) يلزمه أكل الصيد (والثالث) يتخير ، وحكاه الدارمي عن أبي على ابن أبي هريرة ، والصحيح على الجملة وجوب أكل الميتة .

ولو وجد المحرم لحم صيد مذبوح وميتة ، فان كان ذابحــه حلالا ذبحه لنفــه فهذا مضطر وجد ميتة وطعام العير ، وقد سبق حكمه ، وإن ذبح هذا المحرم قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفــه ، فليس مضطرا ، فإن ذبحه فى الإحرام أو ذبحه محرم آخر \_ وقلنا : هو حرام على كل أحد \_ فثلاثة أوجه (أصحها) يتخير بينهما (والثانى) يتعين لحم الصيد (والثالث) الميتة ، وقال الدارمى : إن قلنا : إنه ميتة أكل من أيهما شاء ، وغير الصيد أونى ، وإن قلنا : ليس بميتة فوجهان (أحدهما) يأكله (والثانى) يأكل الميتة ، ولو وجد المحرم صيدا وطعام الغير فثلاثة أوجه أو أقوال ، سواء جعلناه ميتة أم لا (أحدها) يتعين الصيد (والثانى) الطعام (والثالث) يتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائبا ، فإن حضر ومنعه تعين الصيد ، وإن بذله تعين الطعام صرح به الدارمى وغيره ، وإن وجد ميتة وصيدا وطعام الغير ، فسبعة أوجه ، ذكرها إمام الحرمين وغيره (أصحها) يتعين الميتة (والثانى) الصيد (والثالث) الطعام (والرابع) يتخير بين الثلاثة (والخامس) يتخير بين الطعام والميتة (والسادس) يتخير بين الصيد والطعام .

(فسرع) إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة ، فهل على المضطر قيمة ما أكله منه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى المحرم ، هـــل يستقر ملكه على الصيد ؟٠

(العاشرة) إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس الماكول دون الأخرى ، أو إحداهما طاهرة فى الحياة دون الأخرى ، كشاة وحمار ، أو كلب ، فهل يتخير بينهما ؟ أم تتعين الشاة ؟ فيه وجهان (أصحما) ترك الكلب والتخيير فى الباقى ، والله أعلم .

( الحادية عشرة ) لا يجوز للعاصى بسفره أكل الميتة حتى يتوب . هذا هو الصحيح المشهور ، لقول الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) (1) وفيه وجه ضعيف أنها تحل له ، وقد سبق بيان المسألة واضحة فى باب مسح الخف ، وباب صلاة المسافر .

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۷۳ من سورة البقرة .

(الثانية عشرة) نص الشافعي رحمه الله أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه ، جاز تركه وأكل الميتة ، قال أصحابنا : وكذا لو كان الطعام له ، وعدوا هذا من أنواع الضرورة ، وكذا التداوي بالنجاسات كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا .

(فسرع) قال الشافعي رحمه الله: وإذا اضطر ووجد من يطعمه أو ويسقيه فليس له الامتناع إلا في حالة واحدة ، وهي إذا خاف أن يطعمه أو يسقيه مسموما ، فلو تركه وأكل الميتة فله تركه وأكل الميتة ، والله أعلم .

( الثالثة عشرة ) إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر ، جاز له شربه بلا خلاف ، وإن اضطر وهناك خمر وبول لل نرمه شرب البول ، ولم يجز شرب الخمر بلا خلاف، لما ذكره المصنف .

( وأما ) التداوى بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز ، لحديث أم سامة المذكور في الكتاب ( ووجه ثالث ) أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ، ولا يجوز بغيرها ، حكاهما الرافعي ، وهما شاذان ، والصواب الجواز مطلقا ، لحديث أنس رضى الله عنه « أن نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة ب بضم العين المهملة وبالنون ب أتوا رسول الله يخف فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة ، فسقمت أجمامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله يخف فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ قالوا : بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فوصحوا ، فقتلوا راعى رسول الله يخف واطردوا النعم » رواه البخارى ومسلم من روايات كثيرة ، هذا لفظ إحدى روايات راعياري ، وفي رواية « فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها » •

قال أصحابنا: وإنما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها ، فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف ، وعليه يحمسل حديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » فهو حرام عند وجود غيره ، وليس حراما إذا لم يجد غيره ، قال أصحابنا: وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب ، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه ، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ، ويكفى طبيب واحد ، صرح به البغوى وغيره ، فلو قال الطبيب : يتعجل لك به الشفاء ، وإن تركته تأخر ، ففى إباحته وجهان ، حكاهما البغوى ، ولم يرجح واحدا منهما ، وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه .

(أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوى أو العطش ؟ فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما (والثانى) يجوز (والثالث) يجوز للتداوى دون العطش والرابع عكسه ه

قال الرافعي: الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما ، ودليله حديث وائل بن حجر رضى الله عنه: « أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى على من الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء » رواه مسلم فى صحيحه ، واختار إمام الحرمين والغزالي جوازها للعطش دون التداوى والمذهب الأول ، وهو تحريمها لهما ، وممن صححه المحاملي وسأورد دليله قريبا إن شاء الله تعالى ، فإن جوزنا شربها للعطش فإن كان معه خمر وبول لزمه شرب البول وحرم الخمر ، لأن تحريم البول أخف ، قال أصحابنا : فهذا كمن وجد بولا وماء نجسا فانه يشرب الماء النجس ، لأن نجاسته طارئة ، وفي جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه (أصحهما) جوازه لأنه ليس دخان نفس النجاسة ، والله أعلم .

(فسوع) قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوى والعطش، وأن إطام الحرمين والغزالي اختارا جوازها للعطش، قال إمام الحرمين: الخمر يسكن العطش فلا يكون استعمالها في حكم العلاج، قال: ومن قال: إن الخمر لا يسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعد قوله مذهبا، بل هو غلط ووهم بل معاقر الخمر يجتزى، بها عن الماء، هذا كلامه، وليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن التسافعي وعن الأصحاب والأطباء أنها لا تسمكن العطش بل تزيده والمشهور من عادة شربة الخمر أنهم يكثرون شرب الماء، وقد نقل الروباني أن الشافعي رحمه الله نص على المنع من شربها للعطش معللا بأنها تجيع وتعطش، وقال القاضي أبو الطيب: سألت من يعرف ذلك فقال: الأمر كما قال الشافعي، أنها تروى في الحال ثم تثير عطشا عظيما، وقال القاضي حسين في تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء قالت الأطباء: الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء السحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في دفع العطش، وحصل بالحديث والله تعالى أعلم،

(فسرع) لو غص بلقمة \_ ولم يجد شيئا يسيعها به إلا الخمر \_ فله إساغتها به بلا خلاف ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، بل قالوا : يجب عليه ذلك لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش ، قال أهل اللغة : يقال : غص \_ بفتح الغين \_ لا بضمها \_ يغص \_ بفتحها \_ أيضا غصصا \_ بالفتح \_ أيضا فهو غاص وغصان وأغصصته ، والله أعلم .

**رفرع)** قال البيهقى: قال الشافعى: لا يجوز أكل الترباق المعمول بلحم الحيات إلا أن يكون فى حال الضرورة حيث تجوز الميتة ، هذا لفظه . واحتج البيهقى فى المسألة بحديث ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، قال: سمعت رسول الله على يقول: « ما أبالى ما أتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تسيمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسى » رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ، ومعناه أن هذه الثلاثة سواء في كونها مذمومة .

### ( فسرع ) في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر :

(إحداها) أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها للآية الكريمة ، وفي قدر المسأكول قولان للشافعي سبقا (أصحهما) سد الرمق ، وبه قال أبو حنيفة وداود ، و ( الثاني ) قدر الشبع ، وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين ،

(الثانية) إذا لم يكن مع المضطر مال ، وكان مع غيره طعام يستغنى عنه لم يلزمه بذله له بلا عوض ، وله الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله فى الذمة ، كما سبق ، هذا مذهبنا ، قال العبدرى : وهو قول العلماء كافة ، وقول داود ، قال : ومن أصحاب داود من قال : يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما تزول به الضرورة ، ولا ضمان عليه فى ذلك ، كما لو رآه يغرق أو يحترق ـ وأمكنه تخليصه ـ لزم تخليصه من غير إلزام عوض واحتج أصحابنا بأن الذمة كالمال ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجانا وكذا إذا أمكن الشراء فى الذمة ، قال أصحابنا : وأما ما احتج به المخالف فحوابه أنه لا فرق بينهما ، بل كل حالة أمكن فيها الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالعوض والله أعلم ،

(الثالثة) إذا وجد ميتة وطعاما لغائب فللشافعي قولان (أصحهما) يأكل الميتة ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه ، و (الثاني) يأكل طعام غيره وبه قال مالك ، لأنه مجمع عليه مع طهارته ولو وجد ميتة وصيدا وهو محرم فالأصح أنه يأكل الميتة وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ،

( الرابعة ) إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له آكله عندنا كما سبق تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر : لا يجوز • واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف أن حرمة الحي آكد من حرمة الميت ، والله أعلم •

(الخامسة) ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوى بجميع النجاسات سوى المسكر وقال أحمد: لا يجوز لحديث «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وحديث أبى الدرداء أن النبى على قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود، وحديث أبى هريرة قال: «نهى رسول الله على عن الدواء الخبيث» رواه أبو داود، ودليلنا حديث العربيين، وهو فى الصحيحين كما سبق، وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوى كما هو ظاهر الحديث، وحديث «لم يجعل شفاءكم» محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغنى عنه، ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة، وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين، وقال البيهقى: هذان الحديثان إن صحاحملا على النهى عن التداوى بالمسكر وعلى التداوى بالحرام من غير ضرورة، للجمع بينهما وبين بالمربين، والله تعالى أعلم،

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن ياخذ منه شيئا بغير إذن صحاحبه ، لقدوله على : (( لا يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفسه )) ،

(الشرح) هذا الحديث رواه البيهقى فى كتاب الغصب من روايه على بن زيد بن جدعان عن أبى حرة الرقاشى عن أبيه عن عمه أن رسول الله على قال : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وإسناده ضعيف ، على بن زيد ضعيف ، وعن ابن عباس أن النبى على خطب الناس فى حجة الوداع فذكر الحديث وفيه : (لا يحل لامرىء من

مال أخيه إلا ما أعظاه من طيب نفس ) رواه البيهةى فى كتاب الغصب بإسناد صحيح ، قال أصحابنا : إذا مر الإنسان بثمر غيره أو زرعه لم يجز أن يأخذ منه ، ولا أن يأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل حينئذ ويضمن كما سبق ، قال أصحابنا : وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم الثمار التي على الشجر ، إن كانت الساقطة داخل الجدار ، وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان (أحدهما) لا يحل كالداخلة ، وكما إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا المالك لا يبيح ( وأصحهما ) يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك ، وحصول الظن بإباحته ، كما يحصل تحمل الصبى المفيز الهدية ، ويحل أكلها والله أعلم .

(فسرع) هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي • أما القريب والصديق فان تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به ، وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال ونهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة وخلفها ، قال الله تعالى : ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ب إلى قوله تعالى ( أو صديقكم ) وبينت بلوتكم أو بيوت آبائكم بيوتكم في النبي الله المحيحة عن النبي الله النبي المحتوم من هذا والله أعام •

(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره، وفيه ثمار أو مر بزرع غيره، فذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون فى حال الضرورة التى يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل

<sup>(</sup>١) الآية ٦١ من سورة النور .

منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين ، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان ، واحتج بما روى مجاهد عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة ) وعن زيد بن وهب قال ( قال عمر رضى الله عنه : إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فاذا مررتم براعي الإبل فنادوا يا راعي الإبل ، فإن أجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها ) رواهما البيهقي ، وقال : هذا صحيح عن عمر بإسناديه جميعا ، قال : وهو محمول عندنا على حال الضرورة .

واحتج أصحابنا بالحديث الذي ذكره المصنف مع ما ذكرته مسا سبق منه وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يه قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربت فتكسر خزاته فيتنثل طعامه ؟ فانما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه » رواه البخارى ومسلم ، وفى المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته قال الشافعي رحمه الله : ومن مر لرجل بزرع أو ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا باذنه ، لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع إلا بإذن مالكه قال : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ، وروى فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه ، والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل لو كان ثبت عندنا لم نخالفه ، والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال البيهقي : فالحديث الذي أشار إليه الشافعي هو حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي يه قال « من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة » •

قال البيهقى: وقد أخبرنا أبو محمد انسكرى فذكر إسسناده إلى يحيى بن معين قال: حديث يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله فى الرجل يمر بالحائط فيأكل منه ، قال: هذا غلط وقال أبو عيسى الترمذى: سألت

محمد بن إسماعيل (1) عن هـ ذا الحديث فقال : يحيى بن سـليم يروى أحاديث عن عبيد الله يهم فيها قال البيهقى : وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية ( منها ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله يهي وأنا أسمع عن الضالة فذكر الحديث » قال : « ثم سأله عن الثمار يصيبها الرجل » فقال : « ما أخذ فى أكمامه يعنى رءوس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال ، وما كان فى أجرائه فأخذه فقيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء » •

قال البيهةى: وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز (ومنها) ما رواه أبو داود فى سننه عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى على قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له فليحلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل ، قال البيهةى : أحاديث الحس عن سمرة لا يشتها بعض الحفاظ ، ويزعم أنها من كتاب ، غير حديث العقيقة الذى ذكر فيه السماع ، فإن صح فهو محمول على حال الضرورة (ومنها) حديث يزيد بن هرون عن سعيد الجريرى عن أبى سعيد الجريرى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى على قال : «إذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعى الإبل ثلاثا ، فإن أجابه ، وإلا فليحلب وليشرب ، على راع فليناد يا راعى الإبل ثلاثا ، فإن أجابه ، وإلا فليحلب وليشرب ، فإن أجابه فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط ، فإن أجابه فليناكل ولا يحملن » وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط ، فإن أجابه فليناكل ولا يحملن » •

قال البيهقى: تفرد به سعيد الجُرَيْرى وهو ثقة ، إلا أنه اختلط فى آخر عمره ، وسماع يزيد بن هرون منه بعد اختلاطه فلا يصح ، قال : وقد

ا) یعنی مجمد بن اسماعیل البخاری رضی الله عنه ، (ط-)

روى عن أبى سعيد عن النبى على خلافه ، ثم ذكره بإسناده عن شريك عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : « لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها ، فإن خاتم أهلها عليها ، فقيل لشريك : أرفعه ؟ قال : نعم » قال البيهقى : وهذا يوافق حديث ابن عمر الصحيح السابق ، ثم روى البيهقى باسناده عن أبى عبيد القاسم بن سلام ، قال : إنها هذا الحديث يعنى حديث عمر ، وحديث عمرو بن شعيب فى الرخصة أنه أرخص فيه للجائع المضطر ، الذى لا شيء معه يشترى به وهو معسر ، وفى حديث ابن جربج عن عطاء قال : « رخص رسول الله ي المجاج بن أرطاة إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة » وعن الحجاج بن أرطاة عن سليط بن عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن سماح عن أبي هريرة قال : « كنا مع النبي في فقال له ناس : يا رسول الله ما يحل لرجل من مل قال : « كنا مع النبي في فقال له ناس : يا رسول الله ما يحل لرجل من مل أخيه ؟ قال : « أن يأكل ولا يحمل ، ويشرب ولا يحمل » قال البيهقى : هذا إسناده مجهول لا يقوم به حجة والحجاج بن أرطاة لا يحتج به ، قال : وقد روى من وجهة آخر عن الحجاج ما دل على أنه فى المضطر والله تعالى أعلم ،

(فرع) الضيافة سنة ، فاذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له ضيافته ، ولا تجب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل : هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن ، واحتجوا بحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله يَقِين يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته ، قال : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤنمه ، قالوا : يا رسول الله ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤنمه ، قالوا : يا رسول الله

وكيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده ولا شيء له يقريه به » رواه البخساري ومسلم ، وروى أبو داود فى سننه عن أشهب قال : « سئل مالك رضى الله عنه عن قول النبي عنه : جائزته بوم وليلة فقال : يكرمه ويتحفه ويحفظه بوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة » •

قال الخطابي : معناه أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف ، وأما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بعضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل وإن شاء ترك ، قال : وقوله عنه : « ولا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه ، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الإثم » وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ين ( ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتص ، وإن شاء ترك ) رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وعنه قال : ( قال رسول الله ين : أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما ، فإن نصره حق على كل مسلم ، حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله ) رواه أبو داود بإسناد حسن ،

وعن عقبة بن عامر قال: (قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا ، فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله على: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم) رواه مسلم فى صحيحه ، ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وعن أبى هريرة عن النبى ين قال: (الضيافة ثلاث أيام ، فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو داود بإسناد جيد ، واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث السابقة فى مسألة ثمار الإنسان وزرعه ( وأجابوا ) عن هذه الأحاديث الواردة فى الضيافة بأنها محمولة على الاستحباب

ومكارم الأخلاق ، وتأكد حق الضيف كحديث : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ألى متأكد الاستحباب وتأول بعض هذه الأحاديث الخطابى وغيره على المضطر ، والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن أبن عباس رضى أنه عنهما سئل عن كسب الحجام) فقال: (احتجم رسول الله عن وأعطاه اجره: ولو كان حراما ما أعطاه) ويكره للحر أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس والذبح والدبغ لأنها مكاسب دنيئة فينزه الحرمنها، ولا يكره للعبد لأن العبد أدنى، فلم يكره له، وبالله التوفيق) .

(الشرح) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم ، واسم أبى العالية رفيع بضم الراء وفتح الفاء ـ قال أصحابنا : كسب الصحام حلال ليس بحرام هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن خزيمة من اصحابنا أنه حرام على الأحرار ، ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب (والصواب) الأول ، قال أصحابن : ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ، ويكره أكله نلحر ، سواء كسبه حر أم عبد ، ولكراهته معنيان (أحدهما) مخالطة النجاسة (والثاني) دناءته ، فعلى الثاني يكره كسب الحلق وتحوه ، وعلى الأول يكره كسب الحلق وتحوه ، وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن ، وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور .

وفى كسب الفاصد وجهان (أصحهما) لا يكره وهو قول أبى على ابن أبى هريرة (والثانى) يكره كراهة تنزيه وفى الحمامى والحائل وجهان (أصحهما) لا يكره الحائل وكره جماعة من أصحابنا كسب الصواغين قال صاحب البيان : وفى كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان (أصحهما) لا يكره لأنه دنى، وهذا هو الصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور والله أعلم و

(فسرع) قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة ، وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس (أشبهها) بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب ، قال : والأشبه عندي أن الزراعة أطيب ، لأنها أقرب إلى التوكل ، وذكر الشاشي وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي ، وأخذوه عنه ، قلت: في صحيح البخاري عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن النبي ين قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود ين كان يأكل من عمل يده » وأن نبي الله داود ين وكل من عمل يده » أطيب المكاسب وأفضلها ، لأنه عمل يده ، ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي وقال : [ لأن ] (أ) فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب ، ولأنه لابد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض ، فيحصل له أجره •

وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لمسا ذكرناه ، وقد ثبت عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ) رواه مسم في صحيحه ، ومعنى يرزؤه ينقصه ، وفي رواية لمسلم أيضا : ( فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ) وفي رواية لمسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شيء إلا كان له صدقة ) رواه البخارى فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا شيء إلا كان له صدقة ) رواه البخارى ومسلم جميعا من رواية أنس ، والله أعلم •

(فسرع) فى جملة من الأحاديث الوارده فى كسب الحجام والحجامة عن عون بن أبى جحيفة قال: « اشترى أبى عبدا جحاماً فأمر بمحاجمه

<sup>(</sup>١) سنقطت لنظة ( لأن ) من النسخة المطبوعة قبل أ

فكسرت وقال: إن رسول الله على عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وثمن اللام، ولمن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور» رواه البخارى، وعن رافع بن خديج رضى الله عنه أن رسول الله عنه قال : (كسب الحجام خبيث، ومهر البغى خبيث، وثمن الكلب خبيث) رواه مسلم وفى رواية : (شر الكسب مهر البغى وثمن السكلب وكسب الحجام) وعن محصّصة رضى الله عنه أنه (استأذن رسول الله عنه في إجارة الحجام فنهاه عنها ، فلم يزل يسأله حتى قال : أعلفه نواضحك) رواه مالك وأبو داود والترمدى وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة قال الترمذى : هو حديث حسن •

وعن أنس رضى الله عنه (أن رسول الله كلي حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله كلي حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله كلي بصاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه من ضريبته ، وقال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى ) رواه البخارى ومسلم ، وعنه (كان رسول الله به يعتجم ولا يظلم أحدا أجره ) رواه مسلم وعن ابن عباس (أن النبي به احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط) رواه

البخارى ومسلم ، ورويا حديثه السابق فى كلام المصنف • ( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى كسب الحجام •

مذهبنا أنه ليس بحرام لا على العبد ولا على الحر ، لكن يستحب للحر التنزه عنه ، وعن أكله ، وبهذا قال جماهير العلماء : وقال أحمد فى رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين : يحرم على الأحرار دون العبيد ، واحتجوا بالأحاديث السابقة ، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس ، وحملوا الأحاديث الباقية على التنزيه والارتقاع عن دنىء الاكتساب ، والحث على مكارم الأخلاق ،

# (فسرع) في فضل الحجامة مع ما سبق .

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال لمريض عاده: ( لا أبرح حتى يحتجم ، فإنى سمعت رسول الله الله يقول: إن فيه شفاء ) رواه البخارى ومسلم ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه ( أن أبا هند حجم النبى الله في يأفوخه من وجع كان به وقال: إن كان فى شىء شفاء مما تداوون به فالحجامة ) رواه أبوداود وغيره بأسانيد صحيحة \_ اليافوخ بهمزة \_ ساكنة بمد الياء \_ ولا خلاف أنه مهموز واختلفوا فى الياء منه هل هى أصلية ، أم زائدة ؟ فقال الجوهرى : هى زائدة ووزنه يفعول ، قال ابن فارس : هى أصلية وهو رباعى ، قال الجوهرى : جمعه يا فيخ قال : وهو الموضع الذى يتحرك من رأس الصبى ، وهو الرأس ، وعن سلمى خادم رسول لله يتن وجعا من رأسه رضى الله عنها قالت : ( ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله يتن وجعا من رأسه إلا قال : احتجم ، ولا وجعا فى رجليه إلا قال اخضبهما ) رواه أبوداود بإسناد حسى .

(فسرع) فی موضع الحجامة • عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : (احتجم رسول الله علی وهو محرم فی رأسه من صداع کان به أو وبی) رواه البخاری ورواه البخاری أیضا من روایة عبد الله (۱) ابن بحینة بمعناه ، وروی البیهقی باسناده عن أنس (أن النبی علی احتجم علی ظهر قدمه وهو محرم) قال البیهقی : کذا قال : علی ظهر قدمه ، وفی روایة ابن عباس وابن بحینة فی رأسه ، قال : والعدد أولی بالحفظ من الواحد إلا أن یکون فعل ذلك مرتین وهو محرم ، وعن جابر أن النبی تن (احتجم علی ورکه من وبی کان به ) كذا قال : علی ورکه ، وفی روایة : (احتجم وهو محرم من وبی کان بورکه أو قال بظهره) قال البیهقی : فكأنه علی احتجم فی رأسه من وبی کان بورکه أو قال بظهره ) قال البیهقی : فكأنه علی احتجم فی رأسه من وبی کان به أو صداع •

<sup>(1)</sup> اثبتنا الألف في ابن بحينة أبه وتحذف الألف اذا كانت بين علمين ذكرين ،

وعن أنس رضى الله عنه (كان رسول الله المحتجم ثلاثا أثنتين فى الأجدعين وواحدة فى الكاهل) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ، ورواه الترمذى وقال : حديث حسن ، قال أهل اللغة : الأجدعان عرقان فى جانبى العنق ، وعن أبى كبشة الأنمارى الصحابى رضى الله عنه أن النبى الحقيق (كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول : من أهراق دما من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بثى، لشى، وواه أبو داود وابن ماجه باسنادين حسنين .

(فسوع) في وقت الحجامة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه ( من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ) رواه أبو داود بإسناد حسن على شرط مسلم وعن ابن عباس أن رسول الله عنه قال : ( خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرون ) رواه البيهةى بإسناد ضعيف وعن معقل بن يسار عن النبي عنه قال : ( من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء السنة ) رواه البيهةى وضعه ، وعن أنس رفعه : ( من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنته ) ضعفه البيهقى الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنته ) ضعفه البيهقى ويزعم عن رسول الله عن أن يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله عن أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا ) رواه والنهى الذي فيه موقوف وليس بمرفوع ،

وعن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله على قال : ( ومن احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه ) هذا ضعيف رواه البيهقى وقال : سليمان بن أرقم ضعيف قال : وروى عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزهرى

كذلك موصولا وهو أيضا ضعيف والمحفوظ عن الزهرى عن النبى كلف منقطعا ، وعن عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال : (قال رسول الله على البخمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) هـذا ضعيف جدا ، رواه البيهقى وضعفه قال : عطاف بن خالد ضعيف ، قال : ورواه يحيى (۱) بن العلاء الدارى \_ وهو متروك \_ بإسناد له عن الحسين بن على (۲) عنه حديثا مرفوعا ، وليس بشىء ، والحاصل أنه له عن الحسين بن على (۱) عنه الحجامة فى يسوم معين ، والله سبحانه وتعالى أعلم و

(فسوع) فی استحباب ترك الاكتواء للتداوی ولیس بحرام ، عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله الله قال : ( إن كان فی أدويتكم أو ما تداويتم به من خير فشرطه حجام ، أو شربة عسل ، أو لدعة بنار توافق داء ، وما أحب أن أكتوی ) رواه البخاری ومسلم ، وعن ابن عباس أن النبی الله قال : ( الشفاء فی ثلاثة فی شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار ، وإن أنهی أمتی عن الكی ) رواه البخاری ، وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله الله قال : ( يدخل الجنة من أمتی سبعون ألف بغير حساب فقلت من هم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون ، وعلی ربهم يتوكلون ) رواه البخاری ومسلم ، وفی روايات للبخاری : ( ولا يكتوون ) وعن عسران بن حصين قال : قال نبی الله ته : ( يدخل الجنة من أمتی سبعون ألفا بغير حساب ، قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ الجنة من أمتی سبعون ألفا بغير حساب ، قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ، وعلی ربهم يتوكلون ) رواه مسلم ،

 <sup>(</sup>۱) كذا بالنسخة المتداولة وصوابه بعبى بن العلاء الرازى رمى بالوضع من الطبقة الثامنة . (ط)

 <sup>(</sup>٢) الغسمير في عنه يعود إلى على وإلد الحسين رضى الله عنهما . (ط)

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الشي يقول: (من اكتوى أو استرقى فقد برى، من التوكل) رواه الترمذى بإسناد صحيح، وعن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال: ( نهى رسول الشي عن الكى فاكتوينا فلا أفلحن ولا أنجحن) رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفى رواية البيهقى: ( فما أفلحنا ولا أنجحنا ) وإسنادها صحيح، وعن مطرف قال: قال لى عمران بن الحصين: ( إن رسول الله على جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان (أ يسلم على حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكى فعاد) رواه مسلم فى صحيحه فى حتى اكتويت فتركت، ثم تركت الكى فعاد ) رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الحج،

(فسرع) فى جواز الكى وقطع العروق للحاجة ، عن جابر رضى الله عنه قال : ( بعث رسول الله على إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ئم كواه عليه ) رواه مسلم ، وفى رواية لمسلم أيضا ( أن أبيا مرض فبعث النبى على إليه طبيبا فكواه على أكحله ) وعنه ، قال : ( رمى سعد بن معاذ فى أكحله فحسمه النبى على يبده ثم ورمت فحسمه الثانية ) رواه مسلم وعن أبن مسعود قال : ( جاء نفر إلى رسول الله على فقال : يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه ؟ فسكت ساعة ، ثم قال : إن شئتم فاكووه ، وإن شئتم فارمضوه يعنى بالحجارة ) رواه البيهقى باسناد صحيح ، وروى البيهقى عنه ( أن أنسا اكتوى وابن عمر ، وكوى ابن عمر ابنه ) والله أعلم ،

(فسرع) فى الدواء والاحتماء (أما) الدواء فسبقت فيه جملة مالحة فى أول كتاب الجبائر (وأما) الاحتماء ففيه حديث أم منذر بنت قيس الأنصارية قالت: (دخل على رسول الله على ومعه على وعلى ناقة ولنا دوالى معلقة ، فقام رسول الله على أخذ منها ، وقام على ليأكل فطفق

<sup>(</sup>١) كانت اللائكة تسلم عليه حتى اكتوى فتركته فنما ترك الكي عادت قسلم عليه ٠ (ط)

(فسرع) فی جواز الرقیة بکتاب الله تعالی ، وبما یعرف من ذکر الله عن الأسود قال : سألت عائشة عن الرقیة من الحمة فقالت : (رخص رسول الله بیج فی الرقیة من کل ذی حمة ) رواه البخاری ومسلم الحمة بضم الحاء المهملة وتخفیف المیم وهی السم ، وقد تشدد المیم ، وأنکره الأزهری وکثیرون ، وأصلها حمو أو حمی کصرد ، فألفها فیها عوض من الواو والیاء المحذوفة ، وعن عائشة رضی الله عنها قالت : (أمرنی رسول الله قال أستر من العین ) رواه البخاری ومسلم وعن أم سلمة (أن النبی تلخ رأی فی بیتها جاریة فی وجهها سفعة ، فقال : استرقوا لها ، فإن بها نظرة ) رواه البخاری ومسلم ، السفعة \_ بفتح السین وإسکان الفاء \_ ضفرة وتغییر ، والنظرة بفتح النون \_ هی العین ،

وعن أنس قال : ( رخص رسول الله على في الرقية من العين والنملة والحمة ) رواه مسلم ، قال الأصمعى : النملة هى قروح تخرج فى الجنب وغيره ، وعن جابر قال : ( لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبى عقال رجل يا رسول الله أرقى ؟ قال : من استطاع أن ينفع أخاه

فليفعل) رواه مسلم ، وفى رواية له (أن النبي بالله قال الأسماء بنت عميس : مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة تصيبهم الحاجة ، قالت : لا ولكن العين تسرع إليهم ، قال : أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال : أرقيهم ) وعن جابر أيضا قال : « نهى رسول الله بين عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله بين فقال الله بين عن الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم الى العقرب ، وأنك نهيت عن الرقى ، قال : فعرضوها عليه ، فقال : ما أرى بأسا ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) رواه مسلم .

وعن عوف بن مالك قال: (كنا نرقى فى الجاهلية ، فقلنا: يا رسول الله ما تقول فى ذلك ؟ فال اعرضوا على رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) رواه مسلم ، وعن الشفاء بنت عبيد الله قالت: (دخل على رسول الله وأنا عند حفصة ، فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟) رواه أبو داود باسناد صحيح ، وعن أبى خزامة عن أبيه (أن أباه حدثه أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نقداوى به ، ورقى نسترقى بها ، وتقى نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ، فقال رسول الله على : إنه من قدر الله ) رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى (وأما) حديث عمران بن الحصين عن النبى قال : (لا رقية إلا من عين أو حمة ) فصحيح رواه أبو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد صحيحة ، قال البيهقى : معناه هما أولى بالرقى من غيرهما ، لما فيهما من زيادة الضرر والله تعالى أعلم •

وروى البيهقى بإسناده الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ( دخل أبو بكر رضى الله عنه عليها ، وعندها يهودية ترقيها ، فقال ارقيها بكتاب الله عز وجل ) وبإسناده الصحيح عن الربيع بن سليمان قال: ( سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى الإنسان بكتاب الله عز وجل ، وما يعرف من ذكر الله قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟

فقال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله و فقلت وما الحجة في ذلك ؟ فقال فيه غير حجة ، فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة رضى الله عنهما وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رضى الله عنه : ارقيها بكتاب الله قال البيهقي : والأخبار فيما رقى به النبي الله وأمر بالتداوى به كثيرة والله أعلم والتداوى به كثيرة والله أعلم و

(فسوع) فى تعليق التمائم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله على يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالت قلت: لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عينى تقذف ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودى يرقينى ، فإذا رقانى سكنت ، فقال عبد الله: إنما كان عمل الشيطان ينخسها بيده ، فإذا رقاها كم عنها ، إنما يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله يهي يقول: أذهب الباس ، رب الناس ، اشف ، أنت الشافى ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما » رواه أبو داود وابن ماجه ، قال أبو عبيد: التولة \_ بكسر التاء \_ هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها وهو من السحر قال : وذلك لا يجوز (وأما) الرقاء والتمائم ، قال فالمراد بالنهى ما كان بغير لسان العربية بما لا يدرى ما هو •

قال البيهقى: ويقال إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها ، يرون أنها تدفع عنهم الآفات ، ويقال قلادة يعلق فيها العود ، وعن عتبة بن عامر قال : سمعت رسول الله على يقول : ( من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا ودع الله له ) رواه البيهقى وقال هو أيضا راجع إلى معنى ما قال أبو عبيدة ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهى والكراهة فيمن يعلقها ، وهو يرى تمام العافية ، وزوال العلة بها ، على ما كانت عليه الجاهلية ، وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها ، وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه ، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى .

ثم روى البيهقى بإسناده عن عائشة رضى الله عنها قالت ( ليست التميمة ما يعلق بعد البلاء ، إنسا التميمة ما يعلق بعد البلاء ، لتدفع به المقادير ) وفى رواية عنها قالت ( التمائم ما علق قبل نزول البلاء ، وما علق بعد نزول البلاء فلس بتميمة ) قال البيهقى : هذه الرواية أصح ، ثم روى بإسناد صحيح عنه قالت : ( ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء ) قال البيهقى : وهذه الرواية تدل على صحة التى قبلها ،

وعن عمران بن الحصين (أنه دخل على النبي على وفي عنقه حلقة من شعر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة ، قال : أيسرك أن توكل إليها ؟ انبذها عنك ) رواه ابن ماجه والبيهةى بإسنادين فى كل منهما من اختلف فيه وعن ابن مسعود « من علق شيئا وكل إليه » وروى البيهقى بإسناد صحيح عن سعيد بن المسب أنه كان يأمر بتعليق القرآن ، وقال : لا بأس به ، قال البيهةى هذا كله راجع إلى ما قلنا إنه إن رقى بما لا يعرف ، أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى ، لم يجز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به والله تعالى أعلم •

(فسوع) في النشرة بيضم النون وإسكان الشين المعجمة به قال الخطابي النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج من كان يظن به مس من الجن ، قيل : سميت نشرة لأنه ينشرها عنه أي يحل عنه ما جاء مرة من الداء ، وجاء في حديث جابر رضى الله عنه قال : (سئل رسول الله على عن النشرة فقال : هو من عمل الشيطان) رواه أبو داود بإسناد صحيح ، قال البيهةي : وقد روى عن النبي على مرسلا قال : وهو مع إرساله أصح ، قال : والقول فيما لا يكره من النشرة وفيما يكره ، كالقول في الرقية وقد ذكرناه .

(فسرع) فى العين والاغتسال لها • عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عن البخارى ومسلم وقد سبق بيانه فى فرع الرقى والنظرة بها النظرة ) رواه البخارى ومسلم وقد سبق بيانه فى فرع الرقى والنظرة العين • وعن ابن عباس أن رسول الله عن قال : (العين (الحق و كان شىء سابق القدر سبقته العين • وإذا استغسلتم فاغسلوا) رواه مسلم ، قال العلماء : الاستغسال أن يقال للعائن ـ وهو الناظر بعينه بالاستحسان : اغسل داخلة إزارك مما يلى الجلد بماء ، ثم يصب ذلك الماء على المعين ، وهو المنظور إليه •

وثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم • وعن الزهرى عن أبى أمامة سهل بن حنيف ، قال : مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيف وهو يغتسل ، فقال : « لم أر كاليوم ولا جلد محياه (۱) فما لبث أن لبط به فأتى النبى على فقال له أدرك سهلا صريعا فقال من يتهمون به ؟ قالوا : عامر بن ربيعة فقال علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة ، وأمره أن يتوضأ ويغسل وجهه ويديه

<sup>(</sup>۱) تأثير العين لا يأباه العلم التجربي بل تشبته الاكتشافات الحديثة ، فأن الاشبعاعات الالكترونية والذربة قد تحدث آثارا شديدة بعبدة المدى بدون أن ترى وليس لها جرم ظاهر ولا سلة لها بالمناصر المتأثرة بها ومع ذلك تصل بنفاذها وقوتها ولا بقف دونها أبعاد مكانية أو مسافات أو دروع قولاذية وكما يقول العلامة أبن القيم من أنه يحتمل أن يختص أنه بعض الناس بخصائص في تأثير أعبثهم فتخرج منها أجرام لا ترى تؤثر في العبون . (ط)

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل تحرو لا دلت وتحريره هكذا قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار ثنا سنقيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يفتسل فقال : لم أو كالبوم ولا جلد مخبأه فما لبث أن لبط به فأنى به النبى عليه فقيل له : أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون به ! قالوا عامر بن ربيعة قال : علام بقتل أحدكم أخاه ! أذا رأى أحدكم من أخبه ما بعجبه فلبدع له بالبركة النج الحديث ، ويلاحظ فروق في بعض الالفاظ بين الثبت هنا وبين ما أثبتناه نحن في هذه العاشبة ورواه أحمد بزيادات أخرى في سنده وأخرجه إيضاً مالك في الموطأ ، (ط)

ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره ، ويصب الماء عليه » قال الزهرى ويكفأ الإناء من حلقه . رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه والبيهقي في سننهما بأسانيد صحيحة .

قال الزهرى: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى الرجل العائن بقدح فيه ماء فيمسك له مرفوعا من الأرض فيدخل العسائن يده اليمني في الماء فيصب على وجهه صبة واحدة في القدح ، ثم يدخل يديه جميعا في الماء صبة واحدة في القدح ، ثم يدخل يديه فيتمضمض ثم يمجه ، ثم يدخل يده اليسرى فيعترف من الماء فيصبه على ظهر كف اليمني صبة واحداة ، في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمني صبة واحدة في القدح ، وهو ثان يده إلى عنقه ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى ، نم يفعل مثل ذلك في ظهر قدمه اليمني من عند الأصابع واليسرى كذلك ، ثم يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء ، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه . وذكر البيهقي عن الزهري من طرقه زاد في بعضها : ثم يعطى ذلك الرجل الذي أصابه القدح فيحسو منسه ويتمضمض ، ويهريق على وجهه ، ثم يصب على رأسه ، ثم يكفأ القدح على ظهره قال البيهةي قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة الإزار طرف إزارة الداخل الذي يلي جسده والله أعلم •

( فصل فى الجبن ) أجمعت الأمة على جواز أكل الجبن ما لم يخالطه نجاسة ، يأن يوضع فيه أنفحة ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا الذى ذكرناه من دلالة الاجماع هو المعتمد فى إباحته ، وقد جمع البيهقى فيه أحاديث كثيرة ( منها ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى على ( أتى بجبن فى تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع ) رواه أبو داود باسناد ضعيف ، وعر

ابن عباس أن رسول الله ين ( لمسا فتح مكة رأى جبنة فقال : ما همذا ؟ فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم ، فقال رسول الله ين ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا ) رواه البيهقى بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( الجبن من اللبن واللبا فكلوا ، واذكروا اسم الله عليه ، ولا يغرنكم أعداء الله ) وعن على رضى الله عنه ( إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه ، واذكر اسم الله عز وجل عليه وكل ) وروى البيهقى نحوه عن عائشة وأم سلمة قال : وروى عن سلمان الفارسى ، ثم روى البيهقى في باب ما يحل من الجبن عن عمر رضى الله عنه قال ( كلوا الجبن ما صنعه أهل الكتاب ) وفي رواية ( ولا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه المسلمون واهل الكتاب ) وعن ابن مسعود ( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون واهل الكتاب ) وعن ابن مسعود ( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون واهل الكتاب ) وعن ابن مسعود ( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون واهل الكتاب ) وعن ابن عمر مثله ٠

قال البيهقى: وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة ، فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل • وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن والجبن فقال (سم وكل ، فقيل له إن فيه ميتة ، فقال : إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله ) قال البيهقى : وقد كان بعض العلماء يسأل عنه تغليبا للطهارة ، وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وكان بعضهم يسأل عنه احتياطا • ورويناه عن أبى مسعود الأنصارى قال : « لأن أخر من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسال عنه » وعن الحسن البصرى قال : (كان أصحاب النبى كالله يسألون عن الجبن ولا يسألون عن البعن ولا يسألون عن البعن وعن أنس بن مالك قال (كنا نأكل الجبن على عهد رسول الله تا وبعد ذلك لا نسأل عنه ) حديث ضعيف ، أبان بن أبى عياش ضعيف متروك •

( فصل ) يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق ( أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالسمك والجراد والدمان

الكبد والطحال) وقد سبق أنه حديث صحيح من لفظ ابن عمر هكذا ، وأن هذه الصيغة تقتضى رفعه إلى النبي على وروى البيهةى عن زيد بن ثابت قال: (إنى لآكل الطحال وما بى إليه حاجة إلا ليعلم أهلى أنه لا بأس به) وعن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: (آكل الطحال؟ قال: نعم قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الدم المسفوح) .

( فصل ) عن مجاهد قال : ( كان رسول الله على يكره من النساة سبعا : الدم ، والمرار ، والذكر ، والانتيين ، والحيا ، والعدة ، والمانة ، وكان أعجب الشاة إليه مقدمها ) رواه البيهقى هكذا مرسلا وهو ضعيف ، قال : وروى موصولا بذكر ابن عباس وهو حديث (۱) قال ولا يصح وصله قال الخطابى : الدم حرام بالإجماع وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة .

## ( فصل ) فیما جرم علی بنی إسرائیل ثم ورد شرعنا بنسخه •

اعلم أن الشافعي رضى الله عنه اعتنى بهذا الفصل وبسط الكلام فيه ، وهو مما يحتاج إلى بيانه قال الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه (٢) الآية ، وقال تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (٢) وقال تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم (١) قال الشافعي :

 <sup>(</sup>۱) بياض بالأصل : ويعكن معرفة المسقط من السياق ولعله : وهو حديث ضيعيف
 كالمرسل الغ ، (ط) ;

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من سورة آل عمران -

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٠ من سورة الساء .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦} ا من سورة الأنعام .

الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن وقال ابن عباس: كل ذي ففر البعير والنعامة ، وما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم ، والحوايا المبعر ، وبينت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله على قال: (لعن الله المبعر حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها) جملوها بالجيم أي أذابوها .

قال الشافعى: فلم يزل ما حرم الله تعالى على بنى إسرائيل من اليهود وغيرهم محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محسدا كال ففرض الإيمان به وأعلم خنقه أن دينه الإسلام الذى نسخ به كل دين قبله ، فقال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) (() (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو فى الآخرة من الخاسرين) (() وقال تعالى: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ) (() الآية ، وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا ، وأنزل فيهم : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم) (() قال الشافعي فقيل : معناه أوزارهم وما منعوا معا أحدثوا قبل ما شرع من نبينا محسد يق م

قال الشافعى: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عز وجل محمدا تلك من جن ولا إنس بلفته دغوته إلاقامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه ، ولزم كل امرىء منهم تحريم ما حرم الله على لسان نبيه تلخ وإحلال ما أحل

<sup>(1)</sup> الآية 11 من سنورة آل عمران .

٢٠/ الآية ٨٥ بن سورل آل عبران -

٣) الآية ٦٤ من سنورة إلى عمران -

<sup>. 1)</sup> الآية ١٥٧ من سورة الأعراف ،

الله على لسانه على الشافعي وأحل الله تعالى طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ، لم يستثن منها شيئا لا شجما ولا غيره ، فدل على جواز أكل جميع الشحوم من ذبائحهم وذبائح المسلمين ، وفى الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : (دلى جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : هذا لى لا أعطى أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا النبي في يتسم فاستحييت منه ) .

(فسرع) مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة ، وبه قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وجماهير العلماء ، وبعض أصحاب أحمد وهو قول الخرقى منهم ، قال العبدرى : وقال مالك : هى مكروهة ليست محرمة ، وقال ابن القاسم وأشهب وبعض أصحاب أحمد : هى محرمة ، وقيل إنه مروى عن مالك أيضا قال القاضى عياض : هذا قول كبراء أصحاب مالك ، دليلنا ما سبق في الفصل قبله ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) فى بيان ما حرم المشركون من الذبائح ، وبيان أنها ليست محرمة قال الشافعى رحمه الله : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء بين الله عز وجل أنها ليست محرمة ، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى ، كانوا ينزلونها فى الإبل والغنم كالعتق ، فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها ، وساق الكلام فى ذلك ، والله تعالى أعلم .

## باب الصيد والذبائح

#### قال المصنف رحمه الله تصالي

( ولا يحسل شيء من الحيوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكاه لقوله تعالى سد (( حرمت عليكم المينة والمعم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب )(١) ويحل السمك والجراد من غير نكاة لقوله على السمك والجراد) . ( أحلت لنا ميتتان السمك والجراد) ولأن نكاتهما لا تمكن في العادة غسقط اعتبارها ) .

(الشرح) هذا الحديث سبق بيانه واضحا فى باب الأطعمة وذكرنا أنه من رواية ابن عمر ، وأن الصحيح أن ابن عمر هو القائل «أحلت لنا » وأنه يكون بهله الصيغة مرفوعا ، والميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة . وقوله تعلى ( وما أهل لغير الله به ) (١)أى ما ذبح لضم ونحوه ، وقد سبق بيان هذا واضحا فى باب الأضحية والمؤقوذة المضروبة بعصا ونحوها ، والمتردية التي تسقط من علو فتموت ، والنطيحة المنطوحة ، وقول المصنف : لا يحل شيء من الحيوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة كلام صحيح ، ولا يرد الصيد الذي قتلته جارحة أو سهم ، فان ذكاة كلام صحيح ، ولا يرد الصيد الذي قتلته جارحة أو سهم ، فان ذلك ذكاته ، وكذا الجنين في بطن أمه ، فان ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به الحديث ، وقد أوضحه المصنف في أواخر هذا الباب ، وكذا الحيوان الذي تردى في بئر أو بند ، فانه يقتل حيث أمكن وذلك ذكاة له كما ذكره المصنف بعد هذا ، والله أعلم ،

وقد أجمعت الأمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد ، وأجمعوا على إباحة السمك والجراد ، وأجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سبورة المسائدة -

والجراد إلا بذكاة أو ما فى معنى الذكاة ؛ كما ذكرنا ، فلو ابتلع عصفورا حيا فهو حرام بلا خلاف ، وقد سبق بيانه فى الأطعمة ، ولو ذكى الحيوان وله يد شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه وجهان (الصحيح) الحل (والثانى) أنها ميتة فلا تحل والله أعلم ،

أما السمك والجراد فحلال ، وميتنهما حلال بالإجماع ، ولا حاجة الى دبحه ولا قطع رأس الجراد ، قال أصحابنا : ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فوجهان (أصحهما) يستحب ذبحه راحة له (والثاني) يستحب تركه ليموت بنفسه ، ولو صاد مجوسي سمكة حلت بلا خلاف ، لأن ميتنها حلال ، ولو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها وأكلها أو ابتلع جرادة حية أو فلقة منها فوجهان (أصحهما) يكره ولا يحرم (والثاني) يحرم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهما حلال كما لو ماتت حتف أنفها ، بخلاف ما لو ابتلعت عصفورا أو غيره فوجد في جوفها ميتا ، فانه حرام بلا خلاف ، ولو تقطعت عمفورا أو غيره فوجد في جوفها ميتا ، فانه حرام بلا خلاف ، ولو تقطعت كالروث والقيء ، ولو قلي السمك قبل موتها وطرحها في الزيت المغلي وهي تضطرب ، قال الشيخ أبو حامد : لا يحل قعله ، لأنه تعذيب ، وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية أنه حرام ، فان قلنا كراهة ذلك فلا يحرم ، فكذا هذا ،

( وأما ) السمك الصغار الذي يقلى ويشوى ولا يشق جوفه ، ولا يخرج ما فيها ، ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحل أكله ، وبه قال النسيخ أبو حامد ، لأن روثه نجس ( والثاني ) يحل ، وبه قال القفال ، وصححه الفوراني وغيره ، قال الروياني : وبه أفتى قال : ورجيعه طاهر عندى ، واحتج له غيره بأنه يعتد ببيعه ، وقد جرى الأولون على المسامحة ،

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صناده المجوسي من السمك

ومات فى يده ، وهكذا الجراد (فأما) السمك فمجمع عليه (وأما) الجراد فوافقنا عليه الأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وجمهور العلماء ، قال الليث ومالك : لا يؤكل ما صاده من الجراد ، بخلاف السمك ، وفرقهما ضعيف ، دليلنا حديث : «أحلت لنا ميتتان » •

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك ، سواء الذي مات بسبب والذي مات حتف أنفه ويسمى الطافى وبه قال جمهور العلماء ، خلافا لأبى حنيفة وطائفة ، وقد سبقت المسألة مبسوطة بأدلتها في باب الأطعمة .

(وأما) الجراد فتحل ميت سيواء مات بسبب أو حتف أنف ولا يشترط قطع رأسه و هذا مذهبنا ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وقال العبدرى : هو قول محمد بن الحكم والأبهرى المالكيين ، وعامة العلماء ، وقال مالك : لا تحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيا ، وإن لم يقطف رأسه ، قال : فان مات حتف أنفه أو فى وعاء لم يؤكل وهذا رواية عن أحمد ، والصحيح عندنا ما قدمناه ، دليلنا ما ذكره المصنف .

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(والأعضل ان يكون المذكئي مسلما ، فإن ذبح مشرك نظرت ــ فإن كان مرتدا او وثنيا او مجوسيا لم يحل لقوله تعالى : (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )(۱) وهؤلاء ليسوا من اهل الكتاب ، وإن كان يهوديا او نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة ، وإن كان من نصارى العسرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل ، لما روى عن عمر رضى الله عنه قال : (( ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم )) وعن على بن ابى طالب رضى الله عنه النصرانية بعد انه قال : (( لا تحل نبائح نصارى بنى تغلب )) ولاتهم دخلوا في النصرانية بعد

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة المسائدة .

التبديل، ، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم ؟ او في دين من لم يبدل منهم؟ فصاروا كالمجوس ، لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم .

والمستحب أن يكون المذكتى رجلا لأنه اقوى على الذبح من المراة ، فإن كانت امراة جاز ، لما روى كعب بن مالك (( أن جارية لهم كسرت حجسرا فنبحت به شاة ، فسأل النبى على فأمر بأكلها )) ويستحب أن يكون بالفا لأنه اقدر على الذبح ، فإن ذبح صبى حل ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : (( من ذبح من ذكر أو أنثى أو صفير أو كبير وذكسر اسم الله عليه حل )) وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح ، فإن نبح حال ، لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ، ويكره ذكاة السكران والمجنون ، لأنه لا يؤمن أن يخطىء المذبح ويقتل الحيوان ، فإن نبح حل ، لأنه لم يفقد في نبحهما إلا القصد والعلم ، وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن له يقطع حشيشا) .

(الشرح) حديث كعب بن مالك رواه البخارى وصححه بلفظه (قوله) وهم بهراء هى ـ بفتح الباء الموحدة ، وإسكان الهاء وبالمد ـ وتنوخ ـ بالتاء المثناة فوق ثم النون ، وخاء معجمة ـ وبنو تغلب ـ بتاء مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام ـ وهى قبائل معروفات ، وفى الفصل مسائل :

(إحداها) الأفضل أن يكون المذكى مسلما ، ويشترط كونه مسلما أو كتابيا ، فتحل ذبيحة الكتابى بالإجماع للآية الكريمة ، وسواء في ما يستحله الكتابى وما لا يستحله وحقيقة الكتابى نبسطها فى كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب ، ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم ، أو ممن دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل ، حلت ذبيحته ، وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك فى وقت دخولهم فى دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم ، لما ذكره المصنف ، ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثنى ولا المجوسى لما ذكره المصنف ، وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب .

( وأما ) المتولد بين كتابى وغيره ، فان كان أبوه غير كتابى والأم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته ، وإن كان أبوه كتابيا والأم مجوسية فقولان ( أصحهما ) حرام ( والثانى ) حلال ، وهما كالقولين فى مناكحته قال أصحابنا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته ، ومن لا فلا إلا فى مسألة ، وهى الأمة انكتابية ، فانه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها .

وقال أصحابنا: وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثنى والمجوسى وغيرهم ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم ، ويحرم ما شارك فيه مسلما فلو أمر سكينا على حلق ، أو قطع هذا بعض الحلقوم وهذا بعضه ، أو قتلا صيدا بسهم أو كلب ، لم يحل ، ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين - فان سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح - حل كما لو ذبح مسلم شاة ، ثم قد ها المجوسى ، وإن سبق ما أرسله المجوسى أو جرحاه معا أو مرتبا ، ولم يذفف واحد منهما فهلل بهسا ، أو لم يعلم أيهما كان ؟ فهو حرام ، لأن الأصل فى الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة .

وقال صاحب البحر: متى اشتركا فى إمساكه وعقره أو فى أحدهما وانفرد واحد بالآخر، أو انفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام، ولو كان لمسلم كلبان معلم وغيره، أو معلمان ذهب أحدهما بلا إرسال فقتلا صيدا فهو كاشتراك كلبى المسلم والمجوسى، ولو هرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب مجوسى فرده عليه فقتله كلب المسلم حل، كما لو ذبح المسلم شاة أمسكها مجوسى، ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسى أو جرحه جرحا غير مذفف ومات بالجرحين فحرام، ولو كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه، ويلزم المجوسى له قيمته، لأنه أتلفه بجعله ميتة، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسى كما تحل ذبيحته بسكينته، ولو أكره ما اصطاده المسلم بكلب المجوسى كما تحل ذبيحته بسكينته، ولو أكره

مجوسى مسلماً على ذبح شاة أو محرم حلالاً على ذبح صيد ، فذبح حل بلا خلاف . وممن صرح به إبراهيم المروثذي في مسألة الإكراه على القتل والله أعلم .

(المسألة الثانية) تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف ، لحديث كعب بن مالك المذكور فى الكتاب ، وذكاة الرجل أفضل من ذكاتها لما ذكره المصنف وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو حائضا أو نفساء مسلمة أو كتابية ، فذبيحتها فى كل هذه الأحوال حلال ، نص عليه الشافعى واتفقوا عليه .

(الثالثة) الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا، فان ذبح صبى مميز حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالى وغيرهما فيه وجهين (الصحيح) الحل (والثانى) التحريم، وأما الصبى الذى لا يميز والمجنون والسكران ففيهم طريقان (أحدهما) القطع بعل ذبائحهم، وبه قطع الشيخ أبو حامد والمصنف وجمهور العراقيين (والثانى) فيه قولان (أصحهما) الحل (والثانى) التحريم واختاره إمام الحرمين والغزالى وغيرهما لأنه لا قصد له فأشبه من كان فى يده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم الشاة فذبحها كمن قطع حلق شاة وهو يظنه خشبة فانها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف وحكى إمام الحرمين فى السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء الخلاف فى المجنون تفريعا على أن له حكم الصاحى، قال البغوى: فان الخلاف فى المجنون تفريعا على أن له حكم الصاحى، قال البغوى: فان للمجنون أدنى تمييز وللسكران قصد حلت ذبيحته قطعا وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما ذكره المصنف والله أعلم،

( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ، ولكن تكره كراهة تنزيه ، وفي حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين

(اصحهما) التحريم الأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله (والثانى) يحل كذكاته وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة ، وممن قطع بالتحريم صاحب الشامل ، وصححه الرافعى فى كتابيه ، قال إمام الحرمين : عندى أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدراله حس الصيد ، وبنى إرساله عليه ، وقال الرافعى : الأشبه أن الخلاف مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد ، فأرسل الكلب أو السهم ، وكذا صورهما البغوى ، وأطلق كثيرون الوجهين ، قال الرافعى : ويجريان فى اصطياد الصبى والمجنون والمكلب والسهم ، وقيل : المنتبع والمناف فى السهم كالذبح (قلت) المذهب حل صيدهما ؛ قال صاحب البيان : هو المشهور ، وقيل : لا يحل لعدم القصد ، وليس بثىء ، والمراد صبى لا يميز (أما) المميز فيحل لعدم القصد ، وليس بثىء ، والمراد صبى لا يميز (أما) المميز فيحل اصطياده بالكلب والسهم قطعا كالذبح ، ويحتمل على الوجه الشاذ السابق فى الذبح ، والله أعلم ،

( فسرع) الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق ، وإلا قطريقان ( المذهب ) وبه قطع الأكثرون الحل أيضا ( والثاني ) أنه كالمجنون ، وبه قطع البغوى والرافعي ، قال الرافعي : ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس .

(فسرع) قال فى المختصر : ومن ذبح معن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبى من المسلمين أحب لى من ذبح اليهودى والنصرانى • قال أصحابنا : أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم ، ثم المرأة المسلمة أولى من الصبى ، ثم الصبى المسلم ، ثم اليهودى والنصرانى ، والنصرانى ، والنصرانى أولى من المجنون والسكران ، لأنه يخاف منهما قتل الحيوان •

( فسرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون والسكران وبه قال أبو حنيفة • وقال مالك وأحمد وابن المنذر وداود :

لا تحل ذكاة المجنون والسكران والصبى الذي لا يميز ، ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبى المميز .

(فسرع) نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس، ولم يفرق بين فهمه الإشارة وعدمه .

(فسرع) نقل ابن المنذر الاتفاق [ حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى قال : والحائض كالجنب .

(فسرع) في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن • مذهبنا أنه حلال ، وبه قال جماهير العلماء ، قال ابن المنسذر : وبه قال عوام أهل العسلم من علماء الأمصار ، قال : وبه نقول قال : وقال ابن عباس : لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصرى • واحتج ابن المنسذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » (۱) وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ، ومنهم الأقلف فالمسلم أولى •

(فسرع) مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ، ومن أذن له صاحبها وبه قال الزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور ، وقال طاوس وعكرمة وإسحق بن راهويه : يكره •

(فسرع) ذبيحة أهل الكتاب حلال ، سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا ، لظاهر القرآن العزيز ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وحكاه ابن المنذر عن على والنخعى وحماد بن سليمان وأبى حنيفة وأحمد وإسحق وغيرهم ، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل ، قال ابن المنذر : وقال

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ ( من سبورة الأنعام ،

عطاء . إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك ، وبه قال مجاهد ومكحول ، وقال أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل وحكى مثله عن على وابن عمر وعائشة ، قال ابن المنذر : واختلفوا فى ذبائحهم لكنائسهم ، فرخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلى والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ، ومكحول وجبر بن (۱) نفيل والليث بن سعد ، وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخعى ومالك والثورى والليث وأبو حنيفة وإسحق وجمهور العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك فى باب الأضحية ، وقالت عائشة : لا ناكله ،

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ وبهراء، وبه قال على بن أبى طالب وعطاء وسعيد بن جبير، وأباحها ابن عباس والنخعى والشعبى وعطاء الخراسانى والزهرى وانحكم وحساد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وأبو ثور، دليلنا ما ذكره المصنف.

( فسرع ) ذبائح أهل الكتاب فى دار الحرب حلال كذبائحهم فى دار لإسلام ، وهذا لا خلاف فيه ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه .

(فسوع) ذبائح المجوس حرام عندنا ، وقال به جمهور العلماء ، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء ، قال : وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى والنخعى وعبيد الله بن يزيد ومرة الهتماداني والزهرى ومالك والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق ، قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه ، وقد أسساء ، قال ابن المنذر : واختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لناره فيذبحه مسلم قال ابن المنذر : واختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لناره فيذبحه مسلم

<sup>(</sup>١) كذا وصوابه جبر بن نوف وهو صدوق يهم من الطبقة الرابعة ، (ط)

فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سيرين ، قال ابن المنذر : يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم ، وسمى الله تعالى عليها •

(فسرع) في دُبيعة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي • قد ذكرنا أن مدهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيا فذبيعة الولد حرام بلا خلاف ، وكذا إن كانت الأم على الأصبح • وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال مالك وأبو ثور: له حكم الأب •

(فسرع) ذبيحة المرتد حرام عندنا ، وبه قال آكثر العلماء ، منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وكرهها الثورى ، قال ابن المنذر : وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معنى قول الفقهاء ان من تولى قوما فهو منهم ، وقال إسحق : إن ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته .

( فسرع ) قال ابن المندر : أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبى والمرأة الكتابيين العاقلين •

(فسرع) في ذبائح الصابئين والسامرة وقال السافعي وجمهور الأصحاب: إن وافقت الصابئون النصاري والسامرة اليهود في أصول العقائد حلت دبائحهم ومناكحتهم وإلا فلا وقال ابن المنذر: وأباح عمر بن الخطاب رضى الله عنه دبائح السامرة وقال إسحق بن راهوية : لا بأس بذبائح أهل الصابئين ولا لهم أهل كتاب وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف : لا يحل قال ابن المنذر: (أما) السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي (وأما) الصابئون فلا تحل ذبائحهم ، لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصاري والواو و

( فسرع) ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع وحكى العبدرى وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا تحل، والشيعة لا يعتد بهم فى الإجماع والله أعلم •

( فسرع ) قال المتولى وغيره : لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه ، وحل أكلها ، لأنه من أهل الذكاة .

(فسرع) لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها \_ فان كان فى بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس \_ لم تحل ، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك فى الذكاة المبيحة ، والأصل التحريم ، وإن نم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبى على قال ((إن ألله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة ، وإذا نبحتم فاحسنوا الذبحة ولبحد احدكم شفرته وليرح نبيحته )) فإن نبح بحجر محدد أو ليطة حل ، لما نكرناه من حديث كعب بن مالك في المراة التي كسرت حجرا فنبحت بها شاة ، ولما روى أن رافع بن خديج قال : ((يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، افنذبح بالقصيب؟ فقال رسول الله على أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن فقال رسول الله على عن ذلك أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة )) فإن نبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) .

(الشرح) حديث شداد بن أوس رواه مسلم ، وحديث رافع رواه البخارى ومسلم ، وينكر على المصنف روى بصيغة التعريض ، مع أنه حديث صحيح ، وقوله على «فأحسنوا القتلة والذبحة » هو بكسر القاف والذال أي هيئة القتل والذبح ، وليحد بضم الياء وكسر الحاء يقال أحد السكين وحددها واستحدها ، كله بمعنى ، والمدى بضم الميم وفتح الدال وهو جمع مدية بضم الميم وكسرها وفتحها ساكنة الدال وهى السكين ، سميت مدية الأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسسميت المدين المنها تسكن حركة الحيوان وفيها لغتان التذكير والتأنيث

(قوله) ليطه \_ بكسر اللام وإسكان المثناة تحت وبطاء مهملة \_ وهى القشرة الرقيقة للقصبة ، وقيل مطلق قشرة القصبة ، والجماعة ليط (وقوله) على « ما أنهر الدم » أى أساله (وقوله) « إلى ليس السن والظفر » هسا منصوبان بليس (وقوله) على (أما السن فعظم) معناه فلا يجوز به ، لأنه متنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس الروث والعظام فى الاستنجاء لكونهما زاد إخوانكم من الجن (وأما) الظفر فمدى الحشة وهم كفار (وقد نهيتم عن التنبه بالكفار) والله أعلم •

### (اما الاحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف، ويستحب إمرارها بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى وأسهل، فلو ذبح بسكين كالة كره وحلت الذبيحة ونقل ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين والثباة تنظر السكين وأن يذبح الثباة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا، قالوا: ويستحب أن تساق إلى المذبح برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح،

(المسألة الثانية) قال الشافعي والأصحاب: لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام، وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات، سواء كانت من الحديد كالسيف والسكين والسهم والرمح، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ولا خلاف في كل هذا عندنا، ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر العظام (وأما) الظفر والسن وسائر العظام (وأما) الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل، وسواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل، وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره ، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال

صاحب الحاوى: قال الشافعى: أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لى أن أحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر ، قال: اعتبر الشافعى فى التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه فى معناه ، قال: وفيه عندى نظر ، لأن النبى على علل المنع من السن بأنه عظم ، هذا نقله وهو شاذ ضعيف وحكى الرافعى وجها شاذا باطلا أن عظم الماكول تحصل به الذكاة ، وهذا غلط ، ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا لم يحل ، هذا هو المذهب ، وبه قطع انجمهوز ، وحكى الرافعى قولا أنه يحل وهو شاذ مردود ه

(الثالثة) لو أراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أو خنقا لم يحل وكذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لابد من الجرح، ولو ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى أزهقه لم يحسل لأن القطع هنسا بقوة الذابح واعتماده الثنديد لا بالآلة والله أعلم •

(فسوع) اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبية: يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر وهذا اللفظ يقتضى جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن، وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق، وكان حقه أن يقول إلا العظم والظفر، أو إلا الظفر والسن وسائر العظام، وعبارته في المهذب أجود، ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم (فان قيل) لعله اقتصر على موافقة الحديث (قلنا): (أما) في المهذب فله في هذا بعض العذر (وأما) في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه، لأنه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه (وأما) الحديث فليس فيه إيهام بأنه منصوص فيه على العلة في السن، وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به العلم عليه المها العظم لا تحل الذكاة به العلم النطلق عليه السم العظم لا تحل الذكاة به العلم الناطلة عليه المها العظم لا تحل الذكاة به العلم الناطلة عليه المه العظم لا تحل الذكاة به العلم الناطرة عليه العلم العظم لا تحل الذكاة به العلم الناطرة عليه المها العظم لا تحل الذكاة به العلم المناطق عليه المها العظم لا تحل الذكاة به العلم المناطق عليه المها العلم المناطق عليه المها العلم المناطق عليه المها العلم المناطق عليه المها المناطق المها المناطق المها المناطق المها المناطق المها المناطق المها المناطق المها الم

( فسرع) لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمرى، كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا ، قال العبدرى : وبه

قال العلماء كافة إلا داود نقال: لا تحل ، وهو رواية عن أحمد لقوله ولا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواد مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضى الله عنها ، فيصير كأنه لم يوجد ذبح ، واحتج أصحابنا بقوله تعالى: (إلا ما ذكتم) (او بقوله على في الحديث المذكور قريبا: (ما أنهر الدم) والجواب عن حديث: (من عمل عملا) أنه يقتضى تحريم فعله ولايلزم منه إبطال الذكاة ، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض معصوبة أو توضأ بماء في أرض معصوبة فانه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع .

(فسوع) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام ، وبه قال النخعى والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإستحق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير وهو رواية عن مالك ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ، ويجوز بالمنفصلين ، وهو رواية عن مالك أنه قال : تحصل الذكاة وهو رواية عن مالك ، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر ، ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن ، قال ابن القصار : وعندى تحصل الذكاة بهما ، وعن ابن جريج قال : تذكى بعظم الحمار ، ولا تذكى بعظم القرد ، لأن الحمار تصلى عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل ، ودليلنا حدث رافع والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

والمستحب أن تنجر الإبل معقولة من قيام ، لما روى ( أن أبن عمر رضى الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال : قياما ، سنة أبى القاسم عليه الله عنهما والله والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله والله والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله وا

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سبُّورة المسائدة ،

وتذبح البقر والفنم مضجعة ، لما روى انس رضى الله عنه ( ان رسول الله شحى بكبشين اقرنين المحين ، نبحما بيده ، ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر ) والبقر كالفنم في الذبح فكان مثله في الاضطجاع والمستحب ان توجه الذبيحة إلى القبلة لانه لابد لها من جهة فكانتجهة القبلة اولى، والمستحب ان يسمى الله تعالى على النبح ، لما روى عدى بن حاتم قال : (سالت النبي عن الصيد فقال : إذا رميت بسهمك فانكر اسم الله عليه وكل ) فإن ترك التسمية لم يحرم ، لما روت عائشة رضى الله عنها ( ان قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما من الاعراب ياتون باللحم لا ندرى انكروا اسم الله تعالى عليه أم لا؟ فقال رسول الله عليه أن الكر اسم الله تعالى عليه وكل ) .

والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين ، لأنه أوحى وأروح للذبيحة فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمرىء اجزاه ، لأن الحلقوم مجرئ النفس ، والمرىء مجرى الطعام ، والروح لا تبقى مع قطعهما ، والمستحب ان ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة ، فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه ، لأن الجميع موت(١) من غير تعذيب ، ويكره أن يبين الراس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع ، وهو عرق يمتد من الدماغ ، ويستبطن الفقار إلى عجب الننب لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه (( نهى عن النخع )) ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد حصول النكاة . وإن ذبحه من قفاه فإن بلغالسكينالحنقوم والمرىء ــ وقد بقيت فيه حياة مستقرة ــ حل ، لأن الذكاة صادفته وهو حي ، وإن لم يبق فيه حياة مستقرة إلا حركة منبوح لم يحل ، لأنه صار ميتا قبل الذكاة ، فإن جرح السبع شاة فنبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت ، وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل ١٨ روى ( أن النبي ﷺ قال لابي ثعلبة الخشني : وإن رد عليك عليك غنمك(٢) ونكرت اسم الله عليه ، وادركت نكاته غنكه ، وإن لم تدرك نكاته فلا تاكله ) والمستحب إذا نبح إن لا يكسر عنقها ، ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روى ( أن الفرافصة قال لعمر رضى الله عنه إنكم تاكلون طعاما لا ناكله فقال : وما ذاك يا أبا حسان ؟ فقال : تعجلون الانفس قبل أن تزهق ، فامر عمر رضى الله عنه مناديا ينادي إن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الانفس حتی تزهق ) ۔

<sup>(1)</sup> في يعض المنسخ : موخ من غير تعديب ) ، الم

(المشرح) أما حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عدى فرواها البخارى ومسلم ، ولفظ روايتى البخارى ومسلم فى حديث ابن عمر دضى الله عنهما : « ابعثها مقيدة سنة أبى القاسم على وحدف منه المصنف مقيدة ( وأما ) حديث عائشة فصحيح رواه البخارى وآخرون ، وسبق إيضاحه مع غيره مما فى معناه ، فى فرع مذاهب العلماء فى التسمية فى باب الأضحية ( وأما ) حديث أبى ثعلبة فروى البخارى ومسلم بعضه ولفظهما أن النبى على قال له : « وما صدت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل » ( وأما ) الأثر عن عمر فصحيح ، صححه ابن المنذر ، وذكره البخارى فى صحيحه عن ابن عمر •

( وقوله ) في حديث ابن عمر : « قياما مقيدة » أي معقولة إحدى الرجلين ( وقوله ) سنة أبي القاسم على هو بنصب سنة ، أي الزم سنة أو العلها ، ويجوز رفعه أي هذه سنة ، والأعراب بفتح الهمزة ساكن البادية ، والمرى و بفتح الميم وآخره همزة ممدودة والروح يذكر ويؤنث ، المنتان ، والنخاع بنصر النون وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وآخرون، والنخع بفتح النون وإسكان الخاء وقد فسره المصنف ، قال الأزهري : النخع للذبيحة أن يعجل الذابع فيبلغ القطع إلى النخاع ، قال ابن الأعرابي : والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرقية ، ويكون ممتدا إلى الصلب ، قال : قال ابن الأعرابي أيضا : هو خيط الفقار المتصل بالدماغ و هذا نقل الأزهري في تهذيب اللغة وقال في شرح ألفاظ المختصر : النخع قطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في جوف الفقار كلها إلى عجب الذب ، وإنما تنخع الذبيحة إذا أبين رأسها ، والفقار المجيم وهو أصل الذب ، وأما عجب الذب و فيفتح العين وإسكان الجيم وهو أصل الذب ،

( وأما ) أبو ثعلبة الخشنى ـ فبضم الخاء ـ وفتح الشين المعجمة وبالنون ـ وسبق بيانه في كتاب الطهارة ( وأما ) الفرافصة فبضم الفاء

الأولى – وكسر الثانية (وقوله) لا تعجلون الأنفس هو – بضم التاء وإسكان العين – (قوله): الحلق واللبة هي – بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة – وهي الثغرة التي في أسفل العنق .

## (أما الاحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) السنة في الإبل النحر، وهو قطع الحلق أسفل العنق، وفي البقر والغنم الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمرىء وحكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه يتغير في البقر بين الذبح والنحر، والصواب الأول، والخيل كالبقر، وكذا حمار الوحش وبقره ونحوها، فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة، وكان تاركا للمستحب، وهل هو مكروه ؟ فيه قولان حلت المذكاة، وكان تاركا للمستحب، وهل هو مكروه ؟ فيه نهى (الصحيح) المشهور لا يكره، لأن المكروه هو ما ورد فيه نهى (والثاني) يكره.

(الثانية) السنة أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم ، معقول الركبة ، ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى ، فإن لم ينحره قائما فباركا ، والسنة أن تضجع البقرة والثماة على جنبها الأيسر ، وتترك رجلها اليمنى ، وتشد قوائمها الثلاث ، وقد صبح عن جابر رضى الله عنه « أن النبى التي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقى من قوائمها » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ، والخيل والصيود كالبقر والغنم .

(الثالثة) قال أصحابنا: يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، وهو في الأضحية والهدى أشد استحبابا، لأن الاستقبال مستحب في القربات، وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في باب الأضحية (أصحها) يوجه مذبحها

إلى القبلة ، ولا يوجه وجهه ليمكنه هو أيض الاستقبال (والثاني) يوجهها بجميع بدنها (والثالث) يوجه قوائمها •

(الرابعة) يستحب أن يسمى الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد، فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذبيعة والصيد، لكن فى تركها عمدا ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه مكروه (والثانى) لا يكره (والثالث) يأثم به، وقد سبقت المسألة مبسوطة بفروعها الكثيرة مع ما يتعلق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلتها فى بأب الأضحية، قال الشافعى فى الأم والأصحاب: وتستحب الصلاة على النبي على ابن أبى هريرة أنها لا تستحب، ولا تكره، والمذبح وفيه وجه شاذ لأبى على ابن أبى هريرة أنها لا تستحب، ولا تكره، والمذهب الأول.

(الخامسة) في حقيقة الذبح، وقد نخصه الرافعي رحمه الله وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال ، قال : الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا ، أضحية كان أو غيرها ، هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمرىء ، من حيوان فيه حياة مستقرة ، مآلة نيست عظما ولا ظفرا ، فهذه قيود (أما) القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها فانه ميتة (وأما) الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا ، والمرىء مجرى الطعمام والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في صفحتى العنق يحيطان بالحلقوم ، وقيل : يحيطان بالمرىء ، يقل لهما : الودجان ، ويقال للحلقوم والمرىء معهما الأوداج ،

ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمرى، ، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه لأبي سميد الإصطخرى أنه يكفى قطع أحدهما لأن الحياة لا تبقى بعده قال الأصحاب:

هذا خلاف بنص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بسا يوحي (۱) ولا يعذب ، ويستحب أن يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوحى والغالب أنهما يقطعان بقطع الحلقوم والمريء ، فلو تركهما جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمريء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة ، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردي والشاشي وغيرهما وجها أنه إذا بقي من الحلقوم أو المريء شيء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة واختاره الروياني في الحلية ، والمذهب الأول .

قال أصحابنا: ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من المرىء عصى لزيادة الإيلام، ثم ينظر إن وصل إلى الحلقوم والمرى، وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم والمرى، بعد ذلك، فإن وصلهما وفيه حياة مستقرة فقطعهما حل، كما لو قطع يده ثم ذكاه قال إمام الحرمين: ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المرى، ولكن لما قطع بعض الحلقوم انتهى إلى حركة المذبوح، لما قاله من قبل بسبب قطع القفا، فهو حلال لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح، قال أصحابنا: والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا، قالوا: ولو أدخل السكين فى أذن الثعلب ليقطع الحلقوم والمرى، من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل، ولو أمر السكين الحلقوم والمرى، من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل، ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فوق الحلقوم والمرى، وأبان الرأس، فليس هو بذبح، ملتصقا باللحيين فوق الحلقوم والمرى،

وأما كون التدقيق حاصلا بقطع الحلقوم والمرى، ، ففيه مسألتان : (إحداهما) لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمرى، ، وأخذ آخرون

<sup>(</sup>۱) الايحاد هنا يعنى السرعة غلا يعبل بتردد ولا اختطراب يؤديان الى البطء الذي يغضى انى تعذيب المذكى . المطيمى

فى نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحسل ، لأن التدقيق لم يتمحص للحلقوم والمرى، وسواء كان ما تحرى به قطع الحلقوم مما يدقق (١) ولو انفرد أو كان يعين على التدقيق ، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها ، بأن كان يجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقتا فهى ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع الففا وبقيت الحياة مستقرة إلى وصول السكين المذبح .

(المسألة الثانية) يجب أن يشرع الذابح فى القطع ، ولا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استثمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح ، هكذا قاله إمام الحرمين وغيره ، قال الرافعى : وهذا قد يخالف ما سبق أن المتعبد به كون الحياة مستقرة عند الابتداء ، قال : فيشبه أن يكون المقصود هسا إذا تبين مصيره إلى حركة المذبوح ، وهناك إذا لم يتحقق الحال ، هذا كلام الرافعى ، وهذا الذى قاله خلاف ما سسبق تصريح الإمام به ، بل الجواب أن هذا مقصر فى التأنى لم تحل ذبيحت و بخلاف الأول ، فأنه لا تقصير فى حقه ، ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم و

وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صور (إحداها) لو جرح السبع شاة أو صيدا ، أو انهدم سقف على بهيمة ، أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت ، فان كان فيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجنهور ، وحكى قول أنها تحل في الحالين ، والصواب الأول قال أصحابنا : وهذا بخلاف الثباة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت ، فانها تحل بلا خلاف ، لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ، وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف الصواب ، قال : إذا أشرفت المريضة المريضة المريضة بالمناه أوهم فيها خلاف الصواب ، قال : إذا أشرفت المريضة

<sup>(1)</sup> هكذا أورد في جميع النسخ ولعله التذنيف وحرفت الفاء الموحدة قافا مثناة وكل ما ورد بلغظ التدقيق انها صوابه التذنيف

على الموت لم تحل بالذكاة ، قال : وحكى صاحب الفروع عن أبى على ابن أبى هريرة أنها ما دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا ليس بشىء لأن الحياة فيها غير مستقرة ، وإنها حركتها حركة مذبوح ، هذا كلامه : والمذهب ما سبق ، ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال القاضى حسين مرة : في حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع .

(فسوع) كون الحيوان منتها إلى حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة ، تارة يستيقن ، وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة ، وشبهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما ، قالوا : ومن أمارات الحياة المستقرة الحركة الشديدة بعد قطع انحلقوم والمرى، وانفجار الدم وتدفقه قال إمام الحرمين : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما يكفى لانهما دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال : والأصح أن كلا منهما لا يكفى لانهما قد يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات أخر تفيد الظن أو اليقين: فيجب النظر والاجتهاد، هذا كلام الإمام واختار المزنى وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة وهو الأصح المختار وحكى البخارى في صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت المسألة مرات في الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ، ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرىء وجريان الدم فاذا حصلت قرينة مع أحدهما حل الحيوان ، والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها ، فهذا هو الصحيح الذي نعتمده ،

وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين بأن يشق جوفها ، وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، فاذا ذكيت حلت وهذا الذي ذكره منزل على ما قدمناه والله تعالى أعلم .

وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه ؟ أم لا ؟ ففي حله وجهان (أحدهما) الحل لأن الأصل بقاء الحياة (وأصحهما) التحريم للشك في الذكاة المبيحة والله أعلم (وأما) قولنا في الآلة: ليست ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا العظم أو الظفر وقد سبقت المسألة قريبا واضحة والله أعلم .

(المسألة (۱) السادسة ) قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع الحلقوم أو المرىء والودجين استجب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال ، وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار ، وأن يقطع عضوا منها وأن يحركها ، وأن ينقلها إلى مكان آخر ، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد ، ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب ، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور والله أعلم ،

# ( فسرع) في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر و نحر ما يذبح •

قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة والزهرى والثورى والليث بن سعد وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور ، وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة كره أكلها ، وإن نحر البقر فلا بأس ،

قال ابن المنذر : وأجمع الناس على أن من نحر (٢) الإبل وذبح البقر .

<sup>(</sup>۱) من بقية احكام الفصل حيث سبق الوصول الى المسألة الخامسة وهي قبل الفرع -المطيعي

 <sup>(</sup>٢) لعله من ذبح الابل ونحر البتر والغنم نهو مصبب ، والاغلا معنى لتترير ما هو حاصل أصل الابر شرعا والله أعلم ،

والغنم فهو مصيب ، قال : ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين ، قال : وإنسا كره مالك ذلك كراهة تنزيه ، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه ، وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة ، ورواية بالتحريم ، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ، ونقسل العبدري عن داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل ، وهو محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره المصنف .

## ( فسرع ) في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة .

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمرى، بكمالهما، وأن الودجين سنة ، وهو أصح الروايتين عن أحمد وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى، وقطع الحلقوم والمرى، والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة ، وحلت الذبيحة قال : واختلفوا فى قطع البعض وكان الشافعي يقول : يشترط قطع الجلقوم والمرى، ويستعب الودجين وقال الليث وداود : يشترط قطع الجميع واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي الحلقوم والمرى، والودجين وقال أبو يوسف لا(1) لروايات (إحداها) كأبي حنيفة (والثانية) إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا فلا (والثالثة) يجب قطع الحلقوم والمرى، وأحد الودجين ، وقال محمد ابن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا ، وقال محمد مالك : يجب قطع الحلقوم والودجين ، ولا يشميرط المرى، ونقله العبدري عنه وعن الليث بن سعد ، فيصير عن الليث روايتان ، وعن مالك رواية كاشتراط قطع الأربعة ، وهو قول أبي ثور ، وعن مالك أيضا الاكتفاء بالودجين و دليلنا ما ذكره المصنف .

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل ولعله ، ثلاث روايات .

(فرع) إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها ، فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرى، وفيه حياة مستقرة ، حل وإلا فلا ، قال العبدرى : وقال مالك وداود : لا تحل بحال ، وقال (1) أحمد فيه روايتان (إحداهما) تحل (والثانية) لا تحل إن تعمد ، وقال الرازى الحنفى: قال أصحابنا : إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل ، وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الشعبى والثورى والشاقعي وأبى حنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحمد ، حل المذبوح من قفاه ، وعن ابن المسيب وأحمد منعها ،

(فسرع) فى مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة و مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها فى تمام الذبح حلت وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصرى والشعبى والنخعى والزهرى وأبى حنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحسد وكرهها ابن سيرين ونافع وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها وهى رواية عن عطاء و

(فسوع) فى مذاهبهم فى الشاة المنخوعة: قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ، ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال ، قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل ، وبه قال نافع وكرهه إسحق ، وقال مالك: لا أحب أن يتعمد ذلك ، وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل ، وبه قال النخعى والزهرى والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول ، قال: ولا حجة لمن منع اكله بعد الذكاة .

( فسرع ) في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد م مذهبنا أن الفعل مكروه، والعضو المقطوع حلال ، وبه قال مالك وأبو حنيفة

<sup>(</sup>١) كذا في جمعيع النسيخ ولعله : وعن أحمد لهيه روايتان -

وأحمد وإسحق • قال ابن المنذر : وكره ذلك عطاء : قال : وقال عمرو بن دينار : ذلك العضو ميتة ، وقال عطاء : ألق ذلك العضو •

(فسرع) فى مداهبهم فى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ، وما أكل السبع ـ إذا ذكيت واحدة من هؤلاء ـ قال العبد م، من أصحابنا: لها ثلاثة أحوال:

( أحدها ) أن يدركها ولم يبق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا ، وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهور ، وعن أبى يوسف رواية أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت .

( الثانية ) أن يدركها ، وفيها حياة مستقرة ، ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا • والصحيح عن مالك أنها لا تحل •

(الثالثة) أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن الثالثة) لا تعيش، والحياة مستقرة فتحل عندنا وقال مالك: لا تؤكل وقال أبو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها تعيش يوما أو أكثر، وقال محمد ابن الحسن وأحمد: إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت، وإن كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح، لم تحل، هذا نقل العبدرى .

وقال ابن المنذر: روينا عن على رضى الله عنه إن أدركها وهى تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت ، قال: وروى معنى ذلك عن أبى هريرة والنمعبى والحسن البصرى وقتادة ومالك ، وقال الثورى: إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهى ذكية ، وبه قال أحمد وإسحق ، قال الليث: إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها ، والله أعلم .

(فسرع) في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة .

أجمعوا أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة ( وأما ) الإبل فمذهبنا

أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق ، وبه قال العلماء كافة إلا الثورى وأبا حنيفة فقالا : سواء نحرها قائمة وباركة ، ولا فضيلة ، وحكى القاضى عياض عن عطاء ، أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة ، وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة ،

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ویجوز الصید بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازی والصقر لقوله تمالی (( أحل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم الله ، فكلوا مما امسكن علیكم )(۱) قال ابن عباس رضی الله عنهما : هی الكلاب المعلمة والبازی و كل طائر یعلم الصید ، والمعلم هو الذی إذا ارسله علی الصید طلبه وإذا اشلاه استشلی فإذا اخذ الصید امسكه ، وخلتی بینه وبینه ، فإذا تكرر هنه ذلك كان معلما ، وحل له ما قتله ) .

(الشرح) هذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهقى عنه بإسناد ضعيف ، لأنه من رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنها روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس ، وقد ضعفه أيضا الأكثرون : قال الشافعى والأصحاب : يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة ، كالكلب والنهد والنمر وغيرها ، وبجوارح الطير كالنسر والبازى والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصقور وسواء فى الكلاب الأسود وغيره ، ولا خلاف فى شىء من هذا عندنا إلا وجها لأبى بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود حرام ، حكاه الروياني والرافعي وغيرهما ، وهو ضعيف ، بل باطل ( وأما ) قول الغزالي فى الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام فغلط مردود ، وليس وجها فى المذهب ، بل لها حكم الكلب فى الاصطياد بلا خلاف ، نص عليه الشافعي فى مختصر المزنى وجميع الأصحاب فى جسيع خلاف ، نص عليه الشافعي فى مختصر المزنى وجميع الأصحاب فى جسيع الطرق ، وكلهم صرحوا بالفهد والنمر وأنها كالكلب ، وهذا نص الشافعي

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سنوره المائدة وأولها : ( يستلونك مادا أحل لهم قل : )

رحمه الله فى المختصر قال : كل معلم من كلب وفهد ونمر • وهكذا عبارة جميعهم •

( وأما ) استبعاد الغزالى تعلمها فلا يقبل ، لأن الاصطياد بالفهود المعلمة كثير مشهور مشاهد ، والنمر إذا أخذ صغيرا تيسر تغليمه فحصل أنه لا خلاف فى جوازه ، وأن الكلب والنمر فى هذا سواء ، قال الرافعى : ذكر إمام الحرمين أن الفهد يبعد عنه التعليم لأنفته وعدم انقياده ، فإن تصور تعلمه على ندور فهو كالكلب ، قال الرافعى : وهدا الذى قاله الإمام لا يخالف ما قاله الشافعى والأصحاب ، قال : وفى كلام الغزالى ما يوهم خلاف هذا قال : وهو مجهول على ما ذكره الإمام ، قال : ولا خلاف فيه والله أعلم ،

قال أصحابنا: والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا أو فى حركة المذبوح ، أو لم يتمكن من ذبحه ، حل أكله ، ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح فى أى موضع كان مقام الذبح فى غير الصيد ، قالوا : وأما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بها ، بل يحصل بأى طريق تيسر ، سواء كان بكلب معلم أو غير كلب ، ولكن لا يحل ما قتله غير المعلم ، وإنما يحل إذا ذكى ، وفيه حياة مستقرة ، قال أصحابنا : ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما ، وشرط تعليمه أربعة أمور : (أحدها) أن ينزجر بزجر صاحبه ، هكذا وشرط تعليمه والجمهور ، وهو المذهب ، وقال إمام الحرمين : يعتبر ذلك أطلقه المصنف والجمهور ، وهو المذهب ، وقال إمام الحرمين : يعتبر ذلك فى ابتداء الإرسال ( وأما ) إذا انطلق واشت عدوه ففى اشتراطه (۱) واصحهما ) يشترط كما قاله الجمهور ، ( الشرط الثانى ) (۱) أن يسترسل بإرساله ، ومعناه أنه إذا أغرى بالصيد هاج ، ( الثالث ) أن يمسك الصيد فيحسه على صاحبه ولا يخليه ، ( الرابع ) أن لا يأكل منه ، هـ ذا هو فيحسه على صاحبه ولا يخليه ، ( الرابع ) أن لا يأكل منه ، هـ ذا هو

<sup>(</sup>١) بيامن بالأصل ونعله قولان أو وجهان ، ﴿ ﴿ رُسُ

 <sup>(</sup>۲) من الأمور الأربعة وكان الأحرى أن يتول ، الأمر الثاني ) • (ط)

المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور، وهو المعروف من نصوص الشافعي، وفيه قول شاذ أنه لا يضر الأكل حكاه الرافعي وليس بشيء •

وذكر إمام الحرمين أن ظاهر المذهب أنه يشترط أن ينطلق أيضا بانطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ، ورآه الإمام مشكلا من حيث إن الكلب على أى صفة كان ، إذا رآى صيدا بالقرب منه وهو على ككتب الجوع يبعد انكفافه ، هذا حكم الكلب وما فى معناه من جوارح السباع ( وأما ) جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء أيضا ، ويشترط ترك أكلها من الصيد على المذهب وبه قطع المصنف وكثيرون وحكى إمام الحرمين والخراسانيون فيه قولين ( قال ) الإمام : ولا نطمع فى انزجارها بعد الطيران ( قال ) ويبعد أيضا اشتراط انكفافها فى أول الأمر ، والله أعلم ،

(فسرع) قال المصنف والأصحاب: هذه الأمور المسترطة في التعلم يشترط تكررها ، ليغلب على الظن تأدب الجارحة ، ومصيرها معلمة ، والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح ، هذا هو المذهب ، قال الرافعي : وهو مقتضي كلام الجمهور ، وفيه وجه أنه يشترط تكرر ثلاث مرات ، ووجه ثالث أنه يكفى مرتان ، والصحيح الأول .

### (فسرع) في مداهب العلماء ٠

ذكرنا أن مذهبا جواز الاصطياد بجميع الجوارح المعلمة من السباع والطير ، كالكلب الأسود وغيره ، والفهد والنمر ، والبازى والعقاب والصقور كلها ، قال العبدرى : وبهذا قال أكثر الفقهاء (قال) وعن ابن عمر ومجاهد أنهما كرها صيد البازى وغيره من الطيور ، وقال الحسن البصرى والنخعى وقتادة وأحمد وإسحق : يجوز بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم ، قال ابن المنذر : قال أحمد : ما أعلم أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما ، قال ابن المنذر : وقال عوام من أهل العلم من أهل المدينة

وأهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره ، وممن روى عنهم البيهقى جواز أكل صيد الطيور كالصقور : سلمان الفارسى وابن عباس وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ، حكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهى إلى قولهم ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن أبى كثير والحسن البصرى ومالك وأبى حنيفة وأبى ثور ومحمد .

واحتج لابن عمر ومجاهد بقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكليين ) (۱) فخصه بالكلاب و واحتج أصحابنا للحسن وموافقيه بحديث جابر « أن النبي ينه أمر بقتل الكلاب ، ثم نهى عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان » رواه مسلم فى صحيحه و واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكليين ) (۱) قالوا : والجوارح تطلق على السباع والطيور و والجارحة الكاسب ، فكل كاسب منها جارحة ، قال الجوهرى فى الصحاح : الجوارح من السباع والطير ذوات الصيد ، وبهذه الحروف قاله ابن فارس فى المجمل وجماهير أهل اللغة ، قال الواحدى فى البسيط : الجوارح هى الكواسب من الطير والسباع ذوات الصيد ، واحدها جارحة ، والكلب الضارى جارحة ، والكلب الضارى جارحة ، والكلب الضارى جارحة ، الني عباس : بريد الطير الصائدة ، والكلاب والفهود وسباع الطير ، كالثواهين والبواشق والعقبان ، فما اصطادت هذه فهو حلال .

قال الواحدى: قال الليث: سئل مجاهد عن الصقر والبازى والفهد وما يصطاد من السباع فقال: هذه كلها جوارح، قال الواحدى: وهذا قول جميع المفسرين إلا ما روى عن ابن عمر والضحاك أنهما قالا: الجوارح الكلاب دون غيرها، قالا: وما صاد غير السكلاب ولم يدرك ذكاته لم يحل، ومثله عن السدى، قال الواحدى: وهذا قول غير معمول

١١ من الآية لا من سبورة المائدة .

به قال: وقوله تعالى: (مكلبين) للكلب الذي يعلم الكلاب الصيد، قال الواحدى قال أهل المعانى: وليس فيه دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة ، لأنه بمنزلة قولك: مؤدبين ، هذا آخر نقل الواحدى ، فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج بالآية الكريمة هو المعتمد في الاستدلال مع التياس على الكلب ،

(وأما) الحديث الذي احتج به جماعة من أصحابنا ، وهو حديث مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم أن النبي في قال : « ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ، قلت : وإن قتل قال : إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما أمسكه عليك » فرواه أبوداود والبيه في وغيرهما ولكنه ضعيف فإن مجالدا (۱) ضعيف باتف قهم قال البيه في : ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي ، وإنها أتى به مجالد والله أعلم .

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فقد ذكرنا معناها وفى ضمنه الجواب عن احتجاجهم (وأما) الجواب عن حديث الأمر بقتل الكلب الأسود فهو أنه لا يلزم من قتله تحريم صيده ، مع أن القتل منسوخ كما سنوضحه فى باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى ، قال ابن المنذر : وقد قال الله تعالى : (اوما علمتهم من الجوارح مكلبين) (٢) وقال النبي المخلف لعدى : «إذا أرسلت كلبك فأخذه وقتله فكل » قال : فالقول بظاهر الكتاب والمنة واجب ، ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا بكتاب أو سنة . والله أعلم •

(فرع) في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة •

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط ، أوأنه

<sup>(</sup>۱) مجالد بن سمفيد بن عمير الهمدائي نيس بالقوى وقد تغير في آخر عمره بن مسيدانيا السمادسة الأجن التقريب على إ

٢/ بن الآية } ون سيورة المائدة -

يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة: إنه صار معلما وأوضحنا ذلك ، ولم يعتبر أصحابنا عدد المرات فى ذلك ، بل اعتبروا العرف كما ذكرنا ، قال العبدرى : وقال مالك : المعمم الذى يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره ، وينزجر إذا زجره ، ولا يشترط ترك الأكل فيه ، سواء الكلب وغيره ، وقال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين ، وفى رواية عنه لا تقدير فى التعليم، بل إذا وقع فى نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده ، وقال أحمد : حده ان يصطاد ولا يأكل ، قال : وليس له حد كتعلم الصناعات ، وبهذا قال داود ، وقال أبو يوسف ومحمد : وهو أن يصطاد ثلاث مرات ، ولا يأكل ، وحكى ابن المنذر عن ربيعة أنه قال : إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع فمعلم ( وأما ) الطيور فما أجاب منها إذا دعى فمعلم ، ومثله عن أبى ثور التعلم بسرة ،

(فسرع) فى مذاهبهم فى اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسى ، مذهبنا أنه حلال ، ويحل ما قتله قال العبدرى : وبه قال الفقهاء كافة ، قال ابن المنذر : وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ، وهو أصح الروايتين عن عطاء قال : وممن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصرى وعطاء ومجاهد والنخعى والثورى وإسحاق بن راهوية ، وكره الحسن الاصطياد بكلب اليهودى والنصرانى ، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : كلب اليهودى والنصرانى أهون ،

( فسرع ) قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس قال : إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فأضربه حتى يسمك عليك •

(فسرع) المعروف فى اللغة أن قولهم أشلى الكلب ؛ أى استدعاه ، وأما إرساله فيقال فيه : أغراه ، واستعمال المصنف له هنا وفى التنبيه على وفق هذا المشهور فى النغة ، وقال الشافعي فى المختصر : كل معلم من كلب

أو فهد أو نمر فكان إذا أشلى استثملي وإذا أخد حبس ولم يأكل فهو معلم • هذا لفظه ، قال أصحابنا : اعترض أبو بكر بن داود الظاهري على قول الشافعي : إذا أشلاه استثملي فقال : يقال : أشلاه إذا دعاه ، وأغراه إذا أرسله ، ولهذا قال الشاعر :

## أشليت عيرى ومسحت قعبي

وأجاب أصحَّابنا عن هذا الاعتراض بأجوبة :

(أحدها) أن الشافعي من أهل اللغة ، ومن فصحاء العرب الذين يحتج بلغتهم كالفرزدق وغيره ، لأنه عربي النسب والدار والعصر • قال الأصمعي : قرأت ديوان [الهدليين] على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي قالوا : فيكون أشلى من الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراء ، ومما يؤيد هذا الجواب ويوضحه أكمل إيضاح أن أبا الحسين أحمد بن فارس المجمع على توثيقه وأمانته في اللغة قال في كتاب المجمل : يقال : أشليت الكلب إذا دعوته ، وأشليته أغريته ، قال : قال الأعجم :

أتينا أبا عمرو فأشلي كلابه علينا فكدنا بين بيتيه تؤكل

(الجواب الثانى) أن الإشلاء ــ وإن كان هو الاستدعاء ــ فاستعماله هنا صحيح ، وكأنه يستدعيه ليرسله ، فعبر بالإشلاء عن الإرسال ، لأنه يؤول إليه وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه ومنه (إني أراني أعصر (۱) خمرا) (والثالث) جواب الأزهري أن معنى أشلى دعاء أي أجاب كأنه يدعوه للصيد فيجيه ويقصد الصيد ، والله سبحانه أعلم ،

أا) من الآية ٢٦ ملَ شورة يونسف

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن أرسل من تحل نكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره او نابه او بمنقاره حل أكله ، لما روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه أن النبي إلى قال : « إذا كنت في ارض صيد فارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى وكل » ( وأما ) إذا أرسله من لا تحل نكاته فقتله لم يحل ، لأن الكلب آلة كالسكين ، والمذكئي هو المرسل ، فإذا لم يكن من أهل الذكاة لم يحل صيده فإن أرسل جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل ، لما روى ابو ثعلبة أن النبي عليه قال : « إذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم غمسا أدركت نكاته فكل » وإن استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لما روى عدى بن حاتمان رسول الله ين قال: « إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل ؟ قلت: وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ) فشرط أن يرسل وإن أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان ( احدهما ) لا يحل ، لأنه آلة للصيد ، فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( والثاني ) يحل ، لحديث عدى ، ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم ، فسقط اعتباره كالعقر في محل الذكاة ، وإن شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كاب استرسل بنفسه لم يحل ، لأنه اجتمع في نبحه ما يقتضى الحظر والإباحة ففلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وبين مالا يؤكل ، وإن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل ، لما روى عدى بن حاتم قال: (( بسألت رسول الله ﷺ فقلت : أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري ايهما أخذه ؟ فقال: لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره » ولأن الأصل فيه الحظر ، فإذا أشكل بقى على أصله ) .

(الشرح) حديث أبى ثعلبة الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى ومسلم بمعناهما ، وحديث عدى الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى ومسلم ، وسبق بيان اسم أبى ثعلبة ونسبه فى باب الآنية ، ولغات الظفر فى باب السواك ، وقوله : منقاره ـ بكسر الميم ـ وقوله : بثقله هسو ـ بكسر الثاء ـ وقوله : كالعقر فى محل الذكاة ، يعنى كما يسقط اعتبار العقر فى محل الذكاة ، يعنى كما يسقط اعتبار العقر فى محل الذكاة ، الذي هو الحلق واللبة .

(اما الأحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلَّمة على صيد فقتلته بظفره أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلاف ، لما ذكره المصنف (١) •

وإذا أرسل من لا تحسل ذكاته كمرتد أو وثنى أو مجوسى جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره أو نابه لم يحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسى، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب فى جميع الطرق ، إلا ما شذ به صاحبا العدة والبيان فحكيا وجها أنه يحل ما قتسله جارحة المجوسى ، وهذا غلط ظاهر ، إلا أن بعض أصحابنا حكى وجها فى حل مناكحة المجوسى وذبيحته بناء على أن لهم كتابا ، فعلى هذا الوجه يحسل صيده كذكاته ، ولعل هذا القائل أراد هذا الوجه ، وكيف كان ، فالصواب أنه لا يحل صيده مطلقا ، ولو اشترك المسلم والمجوسى فى إرسال كلب أو سهم على الصيد ، واشترك كلباهما فى قتله لم يحل ، لما ذكره المصنف .

وإن رميا سهمين أو أرسلا كلبين فسبق كلب المسلم أو سهمه فقل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل ، ولا أثر لوقوع سهم المجوسى أو كلبه بعد ذلك فيه ، كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها مجوسى ، وإن سبق ما أرسله المجوسى أو جرحا معا أو مرتبا ، ولم يذفف واحد منهما ، فهلك بهما ، أو لم يعلم أيهما قتله ، لم يحل بلا خلاف ، قال الرويانى : متى اشتركا فى إمساكه وعقره أو فى أحدهما ، وانفرد واحد بالآخر ، أو انفرد كل واحد منهما بأحدهما فهو حرام ولو كان للمسلم كلبان معلم وغيره أو معلمان أرسل أحدهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدا أو وجد مع كلبه كلبا آخر ، ولم يعلم أيهما القاتل فهو كاسترسال كلبى المسلم والمجوسى ، ولو تقرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب المجوسى ، ولو تقرب الصيد من كلب المسلم فعارضه كلب المجوسى ، ولو قتله كلب المسلم حل ، كما لو ذبح مسلم شاة أمسكها مجوسى ،

 <sup>(</sup>۱) يهكن أن تكون هذه المسألة الخاصة بالمرتد والوثني والمجوسي وكلب وأحد منهم هي المسألة الثانية » .

ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسی ، أو جرحه جرحا غير مذفف ومات بالجرحين فحرام ، وإن كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه ، ويلزم المجوسی قيمته له ، لأنه أتلف فجعله ميتة ، ولا خلاف عندنا أنه يحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسی ، كما لو ذبح بسكينته أو زمی بسهمه أو قوسه والله أعلم .

( المسألة الثالثة ) أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم يحل بالإجماع وقد سبق بيانه قريبا ، وذكرنا هناك أنه لو جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل ، وإلا فلا .

(الرابعة) لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم يحل ، لما ذكره المصنف ، قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك فى كونه معلما بلا خلاف ، وإنما يقدح فى الأكل على أصح القولين إذا أرسله صاحبه (أما) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد فيحل بلا خلاف ، وإن لم ينزجر ومضى لوجهه لم يحل ، سواء زاد عد وه وحدته أم لا ، ولو لم يزجره بل أغراه ، فإن لم يزد عدوه فحرام قطعا ، وكذا إن زاد على أصح الوجهين ، وبه قطع أبو حامد وابن الصباغ ، فأن الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان (قطع ) العراقيون بالتحريم (وقال) الخراسانيون : فيه وجهان مرتبان على الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا وأغراه مجوسى فازداد عدوه (فإن قلنا) في الصورة السابقة لا ينقطع حكم الاسترسال ولا يؤثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسى • وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا • هكذا قائه الجمهور وقطع البغوى بالتحريم واختاره القاضى أبو الطيب لأنه قطع للاول أو مشاركة وكلاهما يحرمه •

ولو أرسل مجوسى كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم • ولو أرسل مسلم

كلبا فزجره فضولى فانزجر ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فلمن يكون الصيد ؟ فيه وجهان (أصحهما) للفضولى (والثانى) للمالك كانوجهين فيمن غصب كلبا فاصطاد به ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا: الصيد للغاصب خرج على خلاف فى الإغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا ؟ (إن قلنا) لا وهو الأصبح فالصيد لصاحب الكلب وإلا فللغاصب الفضولى • قال إمام الحرمين: ولا يمنع تخريج وجه باشتراكهما والله أعلم •

(الخامسة) إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقبله وصدمته فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب أنه يحل (والثاني) لا يحل (وأما) إذا كد الجارحة الصيد حتى أتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحدا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردية والله أعلم .

(فسرع) تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا كما ذكرنا فى الذكاة ، فان ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا خلاف عندنا ، وسبقت المسألة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها فى باب الأضحية .

# (فسرع) في مذاهب العلماء في صيد الكتابي •

مذهبنا أنه يحل صيد الكتابى كما تحل ذبيحته ، فاذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل ، وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعى وأحمد وابن المنذر وداود وجمهور العلماء ، وقال مالك : لا يحل صيده وتحل ذبيحته ، وهذا ضعيف ،

( فسرع ) في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه •

مذهبنا أنه حرام ، قال ابن المنذر : وبه قال جمهور العلماء ، منهم عطاء وسعيد بن جبير والنخعى ومالك والليث والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وغيرهم ، قال ابن المنذر : وقال أبو نور : فيهم قولان (أحدهما ) كقول الجمهور (والثانى) تحل ذبائحهم ولهم كتاب .

( فسرع ) فى مذاهبهم فى الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد .

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام ، سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا ، وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر ، قال العبدرى : هو قول الفقهاء كافة قال : وقال الأصم : يحل ، قال ابن المنذر وقال عطاء والأوزاعى : يؤكل إن كان إخراجه للصيد ، والله أعلم •

(فسوع) فى مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسى فقتله كلب المسلم ، فمذهبنا أنه حلال ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنبفة : حرام لاشتراكهما ، دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه ، بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا أمسك المجوسى حيوانا فذبحه مسلم ، ورمى المسلم سهما ورمى المجوسى سهما فرده منهم المجوسى ولم يصبه ، وأصابه سهم المسلم فقتله ، فانه يحل بالاتفاق .

(فسوع) فى مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد فى عدوه • قد ذكرنا أن الصحيح عنسدنا أنه لا يحل ما قتله • قال أبو حنيفة وأحمد : يحل وعن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين •

( فسرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق • وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزنى : حرام •

(فسرع) في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كليا آخر والصيد قتيل ، ولا يعلم القاتل ، أو علم أنهما اشتركا في قتله ، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام، وممن قال به عطاء والقاسم بن متخيسرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما إذا اشتركا في قتله وكان الآخر معلما حل ، دليانا الحديث المذكور في الكتاب .

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

(وإن قتل الكلب الصيد او اكل منه ففيه قولان (احدهما) يحل ، لما روى ابر ثعابة قال : قال رسول الله على : ((إذا ارسلت كلبك ونكرت اسم الله تعالى فكل ما امسك عليك ، وإن اكل منه )) (والثاني) لا يحل ، لما روى عدى بن حاتم ان النبي على قال : ((إذا ارسلت كلابك المعلمة ونكرت اسم الله فكل مما امسكن عليك ، وإن قتلن ، إلا ان ياكل الكلب منه فلا تاكل فإني اخاف أن يكون إنما امسك على نفسه )) وإن شرب من دمه لم يحسره قولا واحدا ، لأن الدم لا منفعة له فيه ، ولا يمنع الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فاكل من الصيد فهو كالكلب ، وفيه قولان ، وقال المنزني : أكل الطير لا يحرم وأكل الكلب يحرم ، لأن الطير لا يضرب على الكلب يحرم ، لأن الطير لا يضرب على الكلب يمكن أن يعلم الطير ترك الاكل كما يعلم الكلب وأن اختلفا في الضرب ) .

(الشرح) حديث أبى ثعلبة رواه أبو داود ، وإسناده حسن ، وحديث عدى بن حاتم رواه البخارى ومسلم من طرق ، وروى أبو داود فى سننه باسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها ، قال : «فكل مما أمسكن عنيك ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه » ) قال البيهقى : حديث أبى ثعلبة مخرج فى الصحيحين من غير ذكر الأكل ، وحديث عدى فى النهى عنه إذا أكل أصح من رواية أبى داود فى الأكل وأصح من حديث عمرو بن شعيب ،

(اما الاحكام): فقال أصحابنا: إذا نبت كون الكلب أو غيره من جوارح السباع معلمًا ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده في موضعه، ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب تحريمه (والثاني) إباحته، قال إمام الحرمين: وددت لو فرق فارق بين أن ينكف زمانا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ قال: لكن لم يتعرضوا له مهذا كلام الأصحاب وهذا الذي تمناه الإمام قد ذكره الأصحاب، وهو مشهور، صرح به جماعة من الأصحاب، قال صاحب البيان: إذا أكل من الصيد نظرت فان قتله ثم مضى عن الصيد، ثم رجع إليه، فأكل منه علم يحرم قولا واحدا وإن أكل منه عقب قتله ففيه قولان هذا لفظه وقال صاحب الشامل: إذا أكل منه عقب القتل ففيه قولان واحدا لفظه وقال صاحب الشامل: إذا أكل منه عقب القتل ففيه قولان

وقال الجرجانى فى التحرير: إن أكل الكلب من الصيد غير متصل بالعقر حل ، وإن أكله متصلا بالعقر فعلى قولين ، وقال الدارمى: إن أكل منه فقولان سواء أكل قبل قتله أو بعده قال: وقيل: بعد القتل يحل قولا واحدا قال: فان تركه ثم أكل منه بعد وقت حل ، وقيل إن أكل منه فى الحياة لم يحل قولا واحدا ، وإن أكل بعد قتله فقولان ، هذا كلام الدارمى ، وهذا الذى قالوه متفق فى المعنى ، وحاصله أن القولين مخصوصان بما أكل منه عقب العقر ، فان أكل منه بعد طول الفصل فهو حلال بلا خلاف سواء أكل من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه والله تعالى أعلم ،

واعلم أن هذين القولين مشهوران كما ذكرنا ، قال أصحابنا : نص في القديم على الإباحة ، وتردد قوله في الجديد ، وقال الشيخ أبو حامد وجماعة : نص في القديم على الإباحة وفي الجديد على التحريم جزما ، والصحيح الذي قاله المحققون ، ويجمع به بين كلام الجميع أنه نص في القديم على الإباحة ، وردد قوله في الجديد ثم مال فيه إلى التحريم ، وقوله

فافتى به فحصل قولان ، ولا فرق بين أكله قبل القتل أو عقبه ، هكذا صرح به الجمهور ، وذكرنا عن الدارمي طريقين آخرين كما سبق فحصل ثلاث طرق ( المذهب ) طرد قولين مطلقا ( والثاني ) إن أكل قبل القتل حرم ، وإن أكل بعده فقولان ( والثالث ) إن أكل بعد القتل حل ، وإن أكل قبله فقولان ، ثم الصحيح من القولين عند جماهير الأصحاب التحريم ، هكذا صرح بتصحيحهما المحاملي والقاضي أبو الطيب والبغوى والرافعي وخلائق لا يحصون ، ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحاب أجمعين أنهم صححوه وقطع به سليم الرازي وآخرون من أصحاب المختصرات وشد عنهم الجرجاني في التحرير فقال : الأصح أنه حلال المختصرات وشد عنهم الجرجاني في التحرير فقال : الأصح أنه حلال والصواب تصحيح التحريم ، والله تعالى أعلم ،

واحتج من قال بالإباحة بحديث أبى ثعلبة ، وأجاب عن حديث عدى بأنه محمول على كراهة التنزيه ، واحتج من قال بالتحريم بقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم (أ) فاذا أكل منه لم يتيقن أنه أمسك علينا ، ولم يحل لنا إلا ما تيقنا أنه أمسك علينا بحديث عدى قالوا : وهو أصح ، لأنه مشهور في الصحيحين وغيرهما من طرق متكاثرات ، وحديث أبى ثعلبة لا يقارنه في الصحة ، وإن كان حسنا ، وتأوله بعض أصحابنا على ما إذا قتل الصيد وفارقه ، ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر كما ذكرنا ، وتأوله الخطابي في معالم السنن على أن المراد وإن أكل من الصيود الماضية قبل هذا \_ يعنى إذا كان قد صار بعد ذلك معلما وهذا تأويل ضعيف ، والله أعلم .

هذا كله فى جوارح السباع ، كالكنب والفهد والنمر وغيرها ( فأما ) جوارح الطير فقد نص الشافعي رحمه الله أنها كالسباع على القولين ،

<sup>(1)</sup> من الآية ٤ من سورة المائدة

وللاصحاب طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهورهم أنها على القولين كالسباع ، وهذا موافق للنص (والثاني) يحل ما أكلت منه قولا واحدا قاله المزنى وأبو على الطبرى في الإفصاح وآخرون ، وحكاه جماعات من المصنفين قال القاضى أبو الطيب : هذا الطريق غلط مخالف لنص الشافعي ، وقد ذكر المصنف دليل الطريقين في الكتاب ، والله سبحانه أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي آكل، واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول، قال أصحابنا: ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل الأكل، وهذا لا خلاف فيه عندنا، واتفق أصحابنا على التصريح بأنه لا خلاف فيه عندنا، قال أصحابنا الغراسانيون: ولو تكرر أكله من الصيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذي أكل منه آخرا، بلا خلاف، وفي تحريم باقي الصيود الذي أكل منه قبل الأخير وجهان مشهوران عندهم (أصحهما) التحريم، قال البغوى: إذا قلنا: لا يحرم ما أكل منه، فلو تكرر ذلك منه بأن أكل من الصيد الثاني حرم الثاني قطعا، وفي الأول الوجهان، ولو لم يأكل من الثاني فأكل من الثالث حرم الثالث، وفيها قبله الوجهان، قال الرافعي، وهذا ذهاب من البغوى إلى أن الأكل مرتين يخرجه عن كونه معلما، وقد ذكرنا خلافا في تكرد الصفات التي يصير بها معلما، قال: ويجوز أن يغرق بينهما بأن أثر التعليم في الحل وأثر الأكل في التحريم، فعملنا بالاحتياط فيهما، فلهذا لو عرفنا انعطاف التحريم الخلاف المذكور والله أعلم،

( فسرع) لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمله شيئا حل لحمه ، هذا هو الصواب ، نص عليه الشمافعي ، وقطع به الأصحاب فى جميع الطرق ، وشذ إمام الحرمين والغزالي فى البسيط فحكيا وجها فى

تحريمه وهو غلط ، ولو أكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوى وغيره (أصحهما) على قولين كاللحم (والثاني) القطع بالحل لأنها غير مقصودة فأشبهت الدم .

(فسرع) قال الرافعى: لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال أو لم ينزجر عند الزجر ، فينبغى أن يكون فى تحريم الصيد وخروجه عن كونه معلما الخلاف المذكور فيما إذا أكل .

( فسرع ) قال القفال : لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب فامتنع وصار يقاتل دونه ، فهو كالأكل ، والله أعلم •

(فرع) في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع ، كالكلب والفهد والنمر ويأكل منه ، قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا تحريمه ، وبه قال أكثر العلماء ، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحق وأبي ثور ، قال : وبه أقول ، وهو مذهب الحسن البصري وداود ، وقالت طائفة باباحته ، حكاه أبن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك .

(وأما) إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور ، فالأصح عندنا تحريسه كما سبق ، ولا أعلم أحدا وافقنا عليه ، بل جماهير (۱) على إباحته ، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والنخعى وحماد بن أبى سليمان والثورى وأبى حنيفة وأصحابه وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والمزنى وغيرهم ، والله أعلم .

( وأما ) الصيود الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كسا

<sup>(1)</sup> بياض بالسل ولعله : العنهاء ،

سبق ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يحرم جميع ما صاده قبل ذلك ، وادعى أنه تبين عدم تعليمه ( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبى والثورى أنهما كرها أكله وليس شيء .

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(إذا أنخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس ، وهل يجب غسله ؟ فيه وجهان (احدهما) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب ، قياسا على غير الصيد (والثاني) لا يجب ، لانا لو أوجبنا ذلك الزمناه أن يفسل جميعه ، لأن الناب إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث) .

(الشرح) قوله: إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه فى الصيد نجس، يعنى الموضع الذى أدخل فيه لأكل الصيد واعلم أن الشافعي رحمه الله قال: إذا أدخل ظفره أو نابه نجس، واقتصر على هذا، ولم يذكر الفسل فمن ) الأصحاب من قال: أراد به (نجس) لا يجب غسله للمشقة، بل يعفى عنه، ولهذا لم يذكر الفسل (ومنهم) من قال: أراد به نجس يجب غسله، فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل، لأنه متى ثبتت النجاسة وجب الفسل، فحذف ذكره للعلم به، وللاصحاب فى المسالة النجاسة وجب الفسل، فحذف ذكره للعلم به، وللاصحاب فى المسالة ثلاث طرق.

(أحدها) أن موضع الظفر والناب نجس قطعاً ، وفى وجوب غسله وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى ، وهذه طريقة المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين والخراسانيين ، وهو المنصوص .

( والطريق الثاني ) حكاه صاحب الإبانة وآخرون ، في نجاسته قولان

(احدهما) نجس، وفى وجوب الغسل والتعفير الخلاف (والثانى) أنه طاهر لقول الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم (أ) ولم يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبا أو دائما ، ولهذا لم يذكره النبى عليهم ذكره للاحاديث الواردة فيه ، مع تكرار سؤاله عليه عن ذلك .

( والطريق الثالث ) إن أصاب الكلب غير العروق فحكمه ما ذكرنا ، وإن أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد وحرم أكله ، حكاه إمام الحرمين قال : وهذا غلط ، لأن النجاسة إذا اتصاب باللدم فالعرق وعاء حاجز بينه وبين اللحم ، ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه ، كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب إنه نجس ، ولا يحرم أكله ، ففيه أربعة أوجه ( أصحها ) عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويطهر حيننذ ويؤكل ، وإنما يجب غسل موضع الظفر والناب وغيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به ،

(والوجه الثانى) أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا ، مع أنه نجس ، ويحل أكله وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهما مشهوران (والثالث) أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب ، لأن ما زاد على ذلك فيه مشقة وحرج ، حكاه صاحبا الفروع والبيان (والرابع) أنه لا يطهر بالغسل ، بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه ، لأنه تشرب لعابه فلا بتخلله الماء ، وهذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين ، ولم يذكره العراقيون، بل صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار إليه المصنف ، وكيف كان فهو وجه باطل لا أصل له في الأحاديث ولا في القياس ، قال إمام

<sup>1)</sup> من الآية } من سمورة المائدة ،

الحرمين : والقائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره فى كل لحم وما فى معناه إدا عضه الكلب ، بخلاف ما يناله لعابه بغير عض .

هذا مختصر متفرقات كلام الأصحاب فى المسألة ، فاذا أردت ضبطه مختصرا (قلت) فيه ستة أوجه (أصحها) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب (والثانى) يجب غسله مرة (والثالث) أنه نجس يعفى عنه ، لا يجب غسله (والرابع) أنه طاهر (والخامس) يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل (والسادس) إن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه ولا طريق إلى أكله ، والله أعلم .

( فسرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب .

(فسرع) لو غصب عبدا فاصطاد فالصيد لمالكه ، ولو غصب شبكة أو قوسا واصطاد به فالصيد للغاصب ، وعليه أجرة مثلهما ، ولو غصب كلبا أو صقرا أو غيرهما من الجوارح ففي صيده وجهان (أصحهما) للغاصب ( والثاني ) لصاحب الجارحة ( فان قلنا ) للغاصب فعليه أجرته إن كان مما تجوز إجارته ( وإن قلنا ) : لصاحبه ، فعلى الغاصب ما نقص من الأجرة ، وهكذا حكم العبد ، والله أعلم .

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ویجوز الصید بالرمی ، لما روی ابو ثعلبة الخشنی قال قلت : (ایا رسول الله إنا نکون فی ارض صید فیصیب احدنا بقوسه الصید ، ویبعث کلبه المعلم ، فمنه ما ندرك ذکاته ، فقال علی : ما ردت علیك قوسك فکل ، وما امسك کلبك المعلم فکل » وإن رماه بمحدد كالسیف والنشساب والمروة المحددة واصابه بحده فقتله حل، وإن رمی بما لا حد له كالبندق والدبوس او بما له حد فاصابه بفیر حده فقتله لم یحل لما روی عدی بن حاتم قال: (اسالت

رسول الله عن عن صيد المعراض قال: إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت يعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » وإن رماه بسهم لا يبلغ الصيد ، وأعانه الربح حتى بلغه فقتله ، حل أكله ، لاته لا يمكن حفظ الرمى من الربح فعفى عنه ، وإن رمى بسهم فأصاب الارض ، ثم ازدلف فأصاب الصيد فقتله ، ففيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى المفرض في المسابقة ، فوقع السهم دون المغرض ، ثم ازدلف وبلغ المغرض ، وإن رمى طائرا فوقع على الارض ممات حل اكله ، لاته لا يمكن حفظه من الوقوع على الارض ، وإن وقع في ماء فمات أو على حائط أو جبل فتردى منه ومات ، لم يحل ، لما روى عدى بن حاتم أن رسول الله عنى قال: «إذا رميت بسهمك فانكر اسم الله ، فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات ، فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ؟ ») ،

(الشرح) حديث أبى ثعلبة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم بمعناه قال قلت: «يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى ، أو بكلبى الذى ليس بمعلم ، وبكلبى المعلم ، فما يصلح لى ؟ فقال رسول الله على : ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وماصدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » اسم الله عليه فكل وماصدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » (يوأما) حديث عدى بن حاتم الأول فرواه البخارى ومسلم ، وحديشه الثانى رواه مسلم ، وقوله : المروة المحددة هي بفتح الميم وهو سهم المحبر و والمعراض بكسر الميم وإسكان العين المهمسلة وهو سهم والوقيذ بالقاف والذال المعجمة والموقوذ ، وهو المضروب بالعصاحتى والوقيذ بالقاف والذال المعجمة والموقوذ ، وهو المضروب بالعصاحتى يموت (وقوله) : كالبندق والدبوس هي بفتح الدال جمعه دبايس ، وهو معروف ، وأنشد فيه الجوهرى (أوقال : أظنه معربا وقوله على خلاف الطول ،

(اما الاحكام) ففها مسائل (إحداها) يجوز الصيد بالرمى بالسهام

١١) كذا ولمل ما أنشده لاقبط بن زرارة ١٠ ه لو سمموا وقع الدبابيس ٩٠٠

المحددة بالإجماع والأحاديث الصحيحة . فاذا رمى الصيد من هو أهل من مسلم أو كتابى فقتله \_ فان قتله بحد ما رماه ، كالسهم الذى له نصيل محدد ، والسيف والسكين والسنان والحجر المحددة والخشبة المحددة وغير ذلك من المحددات سوى العظم والظفر \_ حل أكله ، فان أصابه بما لا حد له فقتله كالبندقة والدبوس ، وحجر لا حد له ، وخشبة لا حد له ، و رماه بمحدود فقتله بعرضه لا بحده ، لما ذكر المصنف ، وكذا او أصابه بحد عظم أو ظفر لم يحل ، لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد ، قال أصحابنا : وإذا قتله بما لا حد له لم يحل ، سواء جرحه به أم لا ، حتى نو رمى طائرا ببندقة فقطعت حلقومه ومريئه لم يحل لقوله تعالى ، فأصابه بعرضه ، وهذه منها ، قال أصحابنا فاذا رماه بغير محدد أو بمحدد فأصابه بعرضه ،

فان أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاء حل ، وإن أدركه ميتا أو وفيه حياة غير مستقرة لم يحل • والله أعلم •

( فسرع ) لو أرسل كلبا فى عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل ، كما لو أرسل سهما • هكذا ذكره البغوى ، قال الرافعى : وقد يفرق بأنه قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة ، والله أعلم ( قلت ) : الصواب ما ذكره البغوى ، لأن القصد لا يشترط فى الذبح •

( فسرع ) لو رشق الحيوان العصا ونحوه ، قال الروياني : إنه إن كان محددا يمور مور السهم حل ، وإن كان لا يمور إلا مستكرها نظر \_ إن كان العود خفيفا قريبا من السهم \_ حل وإن كان ثقيلا لم يحل .

( المسألة الثانية ) لو رمى الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الربح فبلغه بإعانتها ولولاها لم يبلغه فقتله ــ حل لمسا ذكره المصنف ، هكذا قطع به الأصحاب فى جميع الطرق ، وكذا نقله الرافعى عن جميع الأصحاب ، وأبدى إمام الحرمين فيه ترددا ، والمذهب الحل .

( الثالثة ) إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف وأصاب الصيد ، أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد ، أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد ، أو أصاب في فوق ، وارتسى أو كان الرامى فى نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق ، وارتسى السهم وأصاب الصيد ، ففى حله فى جميع هذه الصور وجهان ، بناء على القولين اللذين ذكرهما المصنف فى المسألة السابقة (أصحهما) الحل .

(الرابعة) قال أصحابنا إذا مات الصيد بسبين محرم ومبيح بأن مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو راميين ، أو أصابه طرف النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره ومات منهما ، أو رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه ، أو على جبل فتدهور منه ، أو في ماء أو على شجرة فتصدم بأغصانها ، أو وقع على محدد من سكين وغيره ، فهو حرام في كل هذه الصور بلاخلاف ، لما ذكره المصنف ، ولو جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف ، ولا يضر ذلك التدحرج ، لأنه لا يؤثر في التلف بخلاف التدهور ، ولو أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف ، سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده ، لأنه لابد من الوقوع ، فعفي عنه سواء مات قبل وصوله الأرض أو بعده ، لأنه لابد من الوقوع ، فعفي عنه ولو زحف قليلا بعد إصابة السهم ومات ، فهو كالوقوع على الأرض فيحل قطعا ،

ولو لم يجرحه السهم فى الهواء، بل كسر جناحه فوقع ومات فهو حرام بلا خلاف، لأنه لم يصبه بجرح يحال الهلاك عليه، ولو جرحه جرحا لا يؤثر مثله، لكن عطل جناحه فوقع ومات فهو حرام، ولو حرحه السهم

فى الهواء جرحا ثقيلا فوقع فى بئر ومات نظر إن كان فيها ما، فهو حرام كما سبق وإلا فهو حلال وقعر البئر كالأرض ، والمراد إذا لم يصدمه جدار البئر ، ولو كان الطائر على شجرة فاصابه السهم فوقع على الأرض فمات فهو حلال ، وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو حلال ، قال أصحابنا ، وليس الانصدام بالأغصان أو أحرف الجيل عند التدهور من أعلاه ، كالانصدام بالأرض ، لأن الانصدام بالأغصان والأحرف والتدهور ليس بلازم ولا غالب ، فلا تدعو الحاجة إليه ، فنم يعف عنه ، والانصدام بالأرض لازم لابد منه فعفى عنه ، ولإمام الحرمين احتمال فى الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر ، والانصدام بطرف الجبل إذا الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر ، والانصدام بطرف الجبل إذا الصيد فيه والمذهب الأول والله أعلم ،

(أما) إذا رمى طيرا فان كان على وجه الماء فأصابه ومات حل اويكون الماء له كالأرض لغيره ، وإن كان خارج الماء ووقع فى الماء بعد إصابة السهم ففى حله وجهان ، حكاهما صاحب الحاوى وغيره وقطع البغوى بالتحريم ، وفى شرح مختصر الجوينى بالحل فلو كان الطائر فى هواء البحر قال البغوى : إن كان الرامى فى البر لم يحل ، وإن كان فى السفينة فى البحر حل ،

( فسرع ) جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح ، فان انتهى إليها بقطع الحلقوم والمرىء أو أصاب كبده ، أو أخرج حثىوته ، أو غير ذلك ، فهو حلال ، وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه فى الماء وتدهوره من الجبل ، وعلى أغصان الشجرة وجدران البئر وغير ذلك مما سبق ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه • فان أصاباه معا فهو حلال • وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف ــ فان أزمنه الأول ولم تصب الثانى المذبح نم يحل وإن أصاب المذبح حل • فان لم يرمه الأول وقتسمه

الثانى حل • وكذا لو أرسل كلبين فأزمنه الأول وقتله الثانى لم يحل • وسواء قطع المذبح أم لا • ولو أرسل كابا وسهما فان أزمنه السهم ثم أصابه الكلب لم يحل • وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل • والله أعلم •

(فسرع) فى مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا أو حيا ثم مات فى الحال فهو حلال عندنا ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، وقال مالك يحل فى الصورة الأولى دون الثانية ، حكى ابن المنذر عنه رواية كمذهبنا ، وهى رواية ابن وهب ، واتفقو! هم وغيرهم على أنه إذا سقط الصيد فالمجروح جراحة غير مذففة فى الماء ومات لا يحل ، للحديث الصحيح السابق .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

( وإن رمى صيدا او ارسل عليه كلبا فعقره ، ولم يقتله ـ نظرت فإن ادركه ولم بيق فيه حياة مستقرة ، بأن شق جوفه وخرجت الحشوة ، او اصاب العقر مقتلا ـ فالمستحب ان يمر السكين على الحلق ليريحه ، فإن لم يفعل حتى مات حل ، لأن العقر قد نبحه ، وإنما بقيت فيه حركة المنبوح ، وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان ما يتمكن فيه من نبحه حـل ، وإن بقى من الزمان ما يتمكن فيه من نبحه ما ينبحه به فمات لم يحل ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى ان النبى على قال : (( ما رد عليك كلبك المكلب ونكرت اسم الله عليه وادركت نكاته فنكه [ وكل ] وإن لم تدرك نكاته فلا تأكل [ وإن رد عليك كلب غنهك فنكرت اسم الله عليه وادركت نكاته فنكه [ وكل ] وإن لم تدرك فكاته فلا تأكل [ وإن رد عليك كلب غنهك فنكرت اسم الله عليه وادركت اسم الله وادركت نكاته فنكه ، وإن عقره الكلب او السهم وادركت نكاته فنكه ، ويجوز ان لا يموت منه ، فقد قال الشافعى رحمه الله : لا يحل إلا ان يكون خبر (٢) فلا راى ( فمن ) منه ، فقد قال الشافعى رحمه الله : لا يحل إلا ان يكون خبر (٢) فلا راى ( فمن )

<sup>(1)</sup> كل ما بين القوسين ساقط من شي وق ٠٠

 <sup>(</sup>٢) بناء على قاعدته المدهبية رضى الله عنه : ادا صبح الحديث فهو مدهبي فهو بؤيد الحكم
 بعدم الحل ثم يذعن للخبر أذا خالفه ولا بذعن للرأى فاللهم أهدما صراطهم المستقيم • في طراح

أصحابنا من قال: فيه قولان (احدهما) يحل ، لما روى عدى بن حاتم قال: وقلت: يا رسول الله إلى ارمى الصيد فاطلبه فلا اجده إلا بعد ليلة قال: إذا رايت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل) ولأن الظاهر انه مات منه لانه لم يعرف سبب سواه (والثانى) أنه لا يحل لما روى زياد بن ابى مريم قال ((جاء رجل إلى النبى يَزِيِّ فقال: إلى رميت صيدا ثم تفيب فوجدته ميتا ، فقال رسول الله يَزِيِّ : هوام الأرض كثيرة ولم يامره بأكله) (ومنهم) من قال: يؤكل ، قولا واحدا ، لاته قال: لا يؤكل إذا لم يكن خبر ، وقد ثبت الخبر أنه امر باكله) .

(الشرح) حديث أبى ثعبة رواه البخارى ومسلم مختصرا ، وسبق بيان لفظه قريبا ، وحديث عدى رواه البخارى ومسلم ولفظه : « فإن وجدته بعد ليلة أو لينتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل مسه فكل » هكذا رواه البخارى ومسلم من رواية عدى بن حاتم ، وعن أبى ثعلبة قال : قال رسول الله على : « إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن » رواه مسلم ، قال أصحابنا : النهى عن أكله إذا أتتن للتنزيه لا للتحريم وأما حديث زياد بن أبى مريم فغريب ، وزياد هذا تابعى والحديث مرسل ، وهو زياد بن أبى مريم القرشى الأموى مولى عثمان بن عفان رضى الله عنهما ،

( واعلم ) أنه لم يثبت عن النبى على في النهى عن أكل الصيد ــ الذى جرحه ثم غاب عنه ولم يجد أثر سبب آخر ــ شى، • وإنما جاء فيه أحاديث ضعيفة • وفيه أثر عن ابن عباس فيه نظر ( فمن ) الأحاديث حديث عطاء ابن السائب عن عامر ــ يعنى الشعبى ــ « أن أعرابيا أهدى لرسول الله يهظ ظبيا فقال : من أين أصبت هذا ؟ فقال : « رميت أمس فطلبته فأعجزنى حتى أدركنى المساء ، فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته فى غار أو فى أحجار ، وهذا مشقصى فيه أعرفه • قال : بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ، لا حاجة لى فيه » رواه أبو داود فى المراسيل فهو مرسل ضعيف • وعطاء بن السائب ضعيف وعن أبى رزين قال : « جاء

رجل إلى النبى يَنْظُ بصيد فقال: إنى رميته من الليل فأعيانى، ووجدت سهمى فيه من الغد، وقد عرفت سهمى فقال: الليل خلق من خلق الله عز وجل عظيم، لعله أعانك عليه شيء، انبذها عنك » رواه أبو داود في المراسيل.

قال البيهقى: آبو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن سلمة . وهو تابعى والحديث مرسل ، قاله البخارى .

وأما الأتر عن ابن عباس فرواه البيهقى باسناد فيه رجل مستور او مجهول غير ميمون بن مهران ، قال : « أتى أعرابى إلى ابن عباس وأنا عنده فقال : إنى أرمى الصيد فأصمى وانمى ، فكيف ترى ا فقال ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميته » قال الشافعى : ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه ، وما أنميت ما غاب عنك مقتله ، والله أعلم .

# (اما الأحكام) ففيها مسألتان:

(إحداهما) إذا أرسل سهما أو نحوه أو جارحة معلمة من كلب أو عيره على صيد فأصابه ثم أدركه المرسل حيا نظر \_ إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريعه أو أخافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته \_ استحب إمرار السكين على حنقه ليريحه قان لم يفعل وتركه حتى مأت حل بلا خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين كما ذكره المصنف ، وكنا لو ذبح شأة فاضطربت أو عدت ، أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالان (أحدهما) أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت فيحل أيضا للعذر ويستدل له أيضا بسا ثبت في صحيح مسلم أن النبي في قال فان ذكاته أيضا لعدى بن حاتم : « ما أمسك عليك كلبك ولم يأكل منه فكل فان ذكاته أخذه » (والثاني) أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت ، أو يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام ، كما لو تردى بئرا فلم يذبحه حتى مات فإنه حرام ،

(فمن) صور الحال الأول أن يشتغل بأخذ الآلة ، وسل السكين ، فيموت قبل إمكان ذبحه (ومنها) أن يمتنع بما فيه من بقية قوة ، ويموت قبل قدرته عليه (ومنها) أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه (ومن) صور الحال الثانى أن لا يكون معه آلة الذبح أو تضيع آلته فلا يحل بلا خلاف ، فلو نشبت السكين فى الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات ففيه وجهان (أصحهما) وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام ، لتقصيره فى عدم تأمل السكين قبل هذا (والثانى) أنه حلال ، وهو قول أبى على ابن أبى هريرة والطبرى ، لأنه معذور ، ولو غصب الألة فوجهان (أصحهما) أنه حرام لأنه عذر نادر (والثانى) حلال ، لأنه معذور ، كمن حال بينه وبين الصيد سبع حتى مات ، فانه يحل وجها واحدا ، ولو اشتغل بتحديد ولو اشتغل بتحديد ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد البكين ، ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطا فمات فحرام بتقصيره ، ولو رجع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على المذبح فمات أو اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات ، فحلال .

ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم ؟ أم لم يتمكن فيحل ؟ ففيه قولان لتعارض الأصل (أصحهما) أنه حلال ، لأن الأصل عدم الإمكان وعدم التقصير (والثاني) التحريم لأن الأصل بقاء الحياة ، وهل بشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم أو الكلب ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون (أحدهما) نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة ، لكن لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر (وأصحهما) لا يشترط ، بل يكفى المثنى ، وعلى هذا الصحيح الذي قطع به الصيدلاني والبغوى وغيرهما أنه لو مشى على هينته وأدركه ميتا وكان بحث لو أسرع لأدركه حيا ، قال إمام الحرمين : عندى أنه لابد من الإسراع ، قلنا : لا ، لأن الماشي على

هينته خارج عن عادة الطالبين وإدا شرطنا العدو فتركه ، فصار الصيد ميتا ، ولم يدر أمات فى الزمن الذى يسع العدو بحيث لو عدا لم يدركه أم بعده ؟ قال الرافعى : ينبغى أن يكون على القولين السابقين قريبا فى الشك فى التمكن من الذكاة والله تعالى أعلم .

(فسرع) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين ، او متفاوتتين ، فهما حلال ، ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر \_ إن أبانه بجراحة مذففة ومات فى الحال \_ حل العضو وباقى البدن ، وإن أم تكن مذففة وأدركه وذبعه أو جرحه جرحا مذففا فالعضو حرام ، لأنه أبين من حى ، وباقى البدن حلال ، وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فيتعين ذبحه ولا تجزىء سائر الجراحات ، ولو مات من تلك الجراحة بعد مضى زمن ولم يتمكن من ذبحه ، حل باقى البدن ، وفى العضو ، وجهان (أصحهما) يحرم ، لأنه أبين من حى ، فهو كمن قطع إلية شاة ثم ذبحها ، فانه لا تحل الإلية (والثانى) تحل لأن الجرح كالذبح للجملة ، فتبعها العضو ، وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه \_ فان كانت مذففة \_ فالصيد حلال والعضو حرام ، وإلا فالصيد حلال أيضا ، وفى العضو وجهان (الصحيح) أنه حرام ، لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد ، والله أعلم ،

(المسألة الثانية) إذا غاب عنه الكلب والصيد ، ثم وجده ميتا فوجهان (الصحيح) الذي قطع به الأكثرون لا يحل ، لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه ، فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى (وأما) إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا ، فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ، ولا أثر لغيبته ، وإن لم ينته نظر \_ إن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو ذلك \_ لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا ، لأنه لا يعلم كيف هلك ،

وإن لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق (أحدها) يحل قطعا (والثانى) يحرم قطعا (وأشهرها) على قولين (أصحهما) عند الجمهور من العراقيين وغيرهم التحريم (وأصحهما) عند البغوى والغزالى فى الإحياء الحل، وهو الصحيح أو الصواب، لصحة الأحاديث السابقة فيه، وعدم المعارض الصحيح لها وقد سبق فى كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع.

( ومن ) قال : بالإباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت في النهى على التنزيه ( ومن ) قال بالتحريم يتاول أحاديث الإباحة على ما إذا انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف ، قال أصحابنا : وتسمى هذه المسألة مسألة الإيماء والله أعلم •

(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميتا ، فقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا تحريمه ، وبه قال داود ، وقال أصحاب أبى حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب ، وهو فى طلبه ، فوجده قد قتله ، حل أكله ، وإن ترك الطلب واشتعل بعمل غيره كرهنا أكله ، وقال مالك : إن أدركه من يومه أكله فى الكلب والسهم إذا كان فيه أثر جارحة ، وإن غابت عنه لم يؤكل ، وعن أحمد ثلاث روايات (إحداها) يؤكل (والثانى) يؤكل ما لم يبت عنه (والثالث) إن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا ،

(فسرع) إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال ، سواء كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود ، وهو الأصح عن أحمد ، وقال أبو حنيفة : إن كانتا سواء أو كانت التي مع الرأس أقل حل جميعه ، وإن كانت التي مع الرأس ألك : إذا وإن كانت التي مع الرأس أكبر حلت وحرمت الأخرى ، وقال مالك : إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه ، وإن قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقي ، دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق ،

## قال الصنف رحمه الله تصالى

( وإن نصب احبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد ، فقتلته الحديدة لم يحل لانه مات بغير فعل من جهة أحد ، فلم يحل ) •

(الشرح) قال الشافعي رحمه الله: ولا يؤكل ما قتلته الأحولة كال فيها سلاح أو لم يكن ، قال أصنحابنا : الأحبولة \_ بفتح الهمزة \_ هو ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ، ويقال لها أيضا حبالة \_ بكسر النحاء \_ جمعها حبائل ، فإذا وقع في الأحبولة صيد فمان لم يحل أكله بلا خلاف ، لأنه لم يذكه أحد ، وإنما مات بفعل نفسه ، ولم يوجد من الصائد إلا سبب فهو كمن نصب سكينا فربضت عليها شاة فقطعت حلقها فإنها حرام قطعا ، ولو كان رأس الحبل الذي في الأحبولة في يدم فجره ومات به الصيد فحرام أيضا ، لأنه من جملة المنخنقة والله أعلم .

( فسرع ) هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يحل إن كان سمى وقت نصبها •

# فال المصنف رحمه الله تعسالي

(وإن أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله لقوله ين ثعلبة: ((ما رد عليك قوسك فكل)) ولاته مات بفعله ، ولم يفقد إلا القصد، وذلك لا يعتبر في النكاة ، والدليل عليه أنه تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له قصد ، فإن أرسل كلبا على صيد فأصاب غيره فقتله نظرت — فإن أصابه في الجهة التي أرسله فيها — حل لقوله ين : ((مارد عليك كلبك ولم تدرك نكاته فكل)) وإن عدل إلى جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان (أحدهما) لا يحل ، وهو قول أبى إسحاق ، لأن للكلب اختيارا ، فإذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل ، كما لو استرسل بنفسه فأخذ الصيد ، ومن أصحابنا من قال: يحل لأن الكلب لا يمكن دنعه من العدول في طلب الصيد) .

(الشرح) حديث أبى ثعلبة والحديث الآخر سبق بيانهما ، قال أصحابنا : إذا رمى صيدا يراه أو لا يراه ، لكن يحس به فى ظلمة أو من وراء حجاب ، بأن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل ، فان لم يعلم به بأن رمى وهو لا يرجو صيدا فأصاب صيدا ، لم يحل على الصحيح المنصوص ، وفيه وجه وإن كان يتوقع صيدا فبنى الرمى بأن رمى فى ظلمة الليل وقال : ربما أصبت صيدا فأصاب صيدا فطريقان (أحدهما) القطع بحله (والثاني) فيه ثلاثة أوجه (أصحها) التحريم مطلقا (والثاني) يحل (والثالث) إن توقعه بظن غالب حل ، وإن كان مجرد تجويز حرم ، ولو رمى إلى سرب من الظباء أو أرسل عليها كلبا فأصاب واحدة منها فقتها فهى حلال من الظباء أو أرسل عليها كلبا فأصاب واحدة منها فقتها فهى حلال

ولو قصد واحدة منها معينة بالرمى فاصاب غيرها ففيه طريقان (أحدهما) القطع بحبها وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون (والثانى) فيه أربعة أوجه (الحلل) مطلقا لما ذكره المصنف (والثانى) التحريم (والثالث) إن كان حالة الرمى يرى المصادحل، وإلا فلا (والرابع) إن كان المصب من السرب الذي رآه ورماه حل، وإن كان من غيره لم يحل وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها أم لم يعدل ولو رمى شاخصا يعتقده حجرا، وكان حجرا فأصاب ظبية ففي حلها وجهان (الأصح) لا تحل، وبه قطع الصيدلاني وغيره، فان كان الشماخص صيدا ومال السهم عنه وأصاب صيدا آخر ففيه الوجهان وأولى بالتحليل، وأو رمى شاخصا ظنه خنزيرا وكان خزيرا أو كان صيدا فلم يصبه عراماً والخلاف فيما إذا كان خزيرا أو كان صيدا فلم يصبه محرما والخلاف فيما إذا كان خزيرا أضعف، ولو رمى شاخصا ظنه ضيدا فبان حجرا أو خزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوى : إن اعتبرن طنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا وأساب السهم صيدا آخر،

وقلنا بالتحريم ، فهنا يحل الصيد الذي أصابه ، وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك حرم هنا •

هذا كله فى رمى السهم أما إذا أرسل كلب على صيد فقتل صيدا آخر فينظر \_ إن لم يعدل عن جهة الإرسال ، بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان \_ ( المذهب ) أنه يحل ، وبه قطع المصنف والأكثرون ، ودليله فى الكتاب ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) يحل ( والثانى ) يحرم ، كما لو استرسل بنفسه ، وإن عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه (أصحها ) الحل ، لأنه بغير تكليفه ترك العدول ، ولأن الصيد لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعا ( والثانى ) يحرم ، كما ذكره المصنف ( والثالث ) وهو اختيار الماوردى \_ إن خرج عادلا عن الجهة \_ حرم ، وإن خرج إليها فهاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل ، لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبا ، وقطع إمام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره بأن امتد فى جهة الإرسال زمانا ، ثم ظهر صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر ، والله أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(وإن ارسل كلبا ، وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يحل ، لانه ارسله على غير صيد ، فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه واصطاد ، وإن ارسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا ففيه وجهان (قال) أبو إسحق : يحل لانه قتله بفعله ، ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح، وذلك لا يعتبر ، كما لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة (ومن) اصحابنا من قال : لا يحل وهو الصحيح ، لأنه لم يقصد صيدا بعينه فاشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته ، وإن كان في يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتاتها حل في قول أبي إسحق ، لأنه حصل النبح بفعله ، وعلى

قول الآخر لا تحل ، لانه لم يقصد (١) ، وإن راى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد ، فرماه فقتله حل اكله ، لانه قتله بفعل قصده ، وإنما جهل حقيقته ، والجهل بذلك لا يؤثر ، كما لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة ، وإن ارسل على ذلك كلبا فقتله ، ففيه وجهان ( احدهما ) يحل كما يحل إذا رماه بسهم ( والثانى ) لا يحل ، لانه ارسله على غير صيد ، فأشبه إذا ارسله على غير شيء ) ،

(الشرح) قال أصحاب : إذا أرسل كله وهو لا يرى صيدا فاعترض صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى الروباني في كتابه الكافي وغيره من أصحابنا فيه وجها أنه يحل ، وهو شاذ ضعيف ، ولو أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا ، أو أرسله في فضاء الأرض لاختبار قوته ، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه وقتله ، وكان لا يخطر له الصيد ، أو كان يراه ولكن رمى إلى هدف أو ذئب ، ولم يقصد الصيد ، فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) المنصوص لا يحل لعدم قصده (والثاني) يحل ، قاله أبو إسحق ، ولو كان يحل سيفه فأصاب عنق شاة وقطع الحلقوم والمرىء من غير علم بالحال فطريقان (المذهب) أنه ميتة محرمة ، وبه قطع إمام الحرمين وغيره والثاني فيه وجهان ٠

ولو رمى ما ظنه حجرا أو جرئومة او آدميا معصوما أو غير معصوم، أو خنزيرا أو حيوانا آخر محرما ، فكان صيدا فقتله ، أو ظنه صيدا غير مأكول ، فكان مأكولا ، أو قطع فى ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة ، فانقطع الحلقوم والمرىء ، أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا ، أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك ، أو ذبح فى ظلمة حيوانا فظنه

ا) في النبخة المطبوعة من المهذب جمل المصنف قوله : (وان رأى صيدا) أول فصل خديد يداء يكلمة (قصل) وفي نسخة النووى هذا لم منصل حدّه القطعة التي فصطبن وقست شرحهما والحمد لله ، (ط)

محرما ، وكان شاة ، فالمذهب أنه حلال فى جميع هذه الصور ، وفى الجميع وجه ضعيف أنه حرام لعدم القصد ، ولو رمى إلى شاته الربيطه سمهما جارحا فأصاب الحلقوم والمرىء وفاقا ، وقطعهما ، ففى حل الشماة مع القدرة على ذبحها احتمال لإمام الحرمين ، قال : ويجوز أن يفرق بين أن يقصد الذبح بسهمه ، وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذبح ، والأصح الحل ، والله تعالى أعلم .

(فسرع) في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا بظنه حجرا وكان صيدا فقتله ، قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يحل ، وقال محمد بن الحسن : إن ظنه حجرا لم يحل ، وإن ظنه حيوانا محرما كالكلب والخنزير حل إلا أن يظنه آدميا فلا يحل ، وكذا قال أحمد : إذا ظنه إنسانا لم يحل ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا وكان ظبيا حل ، وقال زفر : لا يحل .

( فرع) فى مذاهبهم فيمن أرسل كلب على صيد وأخذ غيره فى طريقه وسمته ، مذهبنا أنه حلال كما سبق ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك وداود : لا يحل .

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(وإن توحش اهلى او ند بعير او تردى فى بئر فلم يقدر على ذكاته فى حافه فنكاته حيث يصاب من بدنه ، لما روى رافع بن خديج قال : ((كنا مع النبى على فراة وقد اصاب القوم غنما وإبلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله به ، فقال رسول الله في : إن هذه البهائم لها أوابد كاوابد الوحش ، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا )) وقال ابن عباس رضى الله عنه : ((ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد )) ولاته يتعذر نكاته فى الحلق ، فصار كالصيد ، وإن تأنس الصيد فذكاته ذكاة الأهلى ، كما أن الأهلى إذا توحش فذكاته ذكاة الموحشى).

(الشرح) حديث رافع رواه البخارى ومسلم ، والأثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقى بإسناده ، وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ، فهو صحيح عنده ( وقوله ) ند هو بفتح النون وتشديد الدال \_ أى هرب ، والأوابد \_ بفتح الهمزة وبالباء الموحدة \_ وهى النفور والتوحش جمع آبدة \_ بالمد وكسر الباء \_ ويقال : أبدت \_ بفتح الباء والتخفيف \_ يأبد ويأبد \_ بكسر الباء وضمها \_ وتأبدت أى توحشت ونفرت من الإنس .

(اما الاحتام) نقسال أصحابنا: الحيوان الماكول الذي لا نعل ميته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنسى والوحثى إذا قدر على ذبحه، بأن أمسك الصيد، أو كان متوحشا فلا يحل والوحثى إذا قدر على ذبحه، بأن أمسك الصيد، وأما المتوحش كالصيد فجميع آجزائه مذبح، ما دام متوحشا، فاذا رماه بسهم، أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات به، حل بالإجماع، ولو توحش إنسى بأن ند بعير أو بقرة أو فرس، أو شردت شاة أو غيرها، فهو كالصيد يحل بالرمى إلى غير مذبحه، وبإرسال الكلب من الجوارح عليه، وهذا بلا خلاف عندنا، لما ذكره المصنف، ولو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمى بلا خلاف، وفي حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردى والروياني والشاشي وغيرهم بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم (اضحهما) عندهم، في الحاوي والبحر والمستظهري التحريم (واختار) البصريون الحل والأول أرجح والله تعالى أعلم.

قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى بيسر اللحوق بعدو أو استعانة بس يسسكه ، فليس ذلك توحشا ، ولا يحل حيئذ إلا بالذبح في المذبح قال الرافعي : ونو تحقق العجز في الجال فقد أطلق الأصحاب أن البعير ونحوه كالصيد ، لأنه قد يريد الذبح في الحال ، فتكليفه الصبر إلى القدرة يشق عليه ، قال إمام الحرمين : والظاهر عندى أنه لا يلحق بالصيد بذلك لأنها حالة عارضة قربتها له ، قال : لكن لو كان الصبر والطلب يؤدى إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ كالصيد ، وإن كان يؤدى إلى موضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهب ن ، والفرق أن تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان ، هذا كلام الإمام ، قال الرافعى : والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب ، والله أعلم .

(فسرع) فى كيفية الجرح المفيد للحل فى الناد والمتردى وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفى جرح يفضى إلى الزهوق كيف كان (والثانى) لابد من جرح مذفف، واختاره القفال وإمام الحرمين •

(فسوع) حيث جرح الناد والمتردى فقتله حل ، سواء كانت الجراحة فى فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه ، هذا هو المذهب ، وهو المنصوص، وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين ، وقال الغزالى فى الوسيط : قال رسول الله يهي : « لو طعنت خاصرته لحلت لك » قال : فقنال المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مذفقا فلا يجوز جرح آخر ، وإن كان يفضى إلى الموت . قال : ومنهم من قال : يكفى كل جراحة تفضى إلى الموت ، قال : ومنهم من قال : يكفى كل جراحة تفضى إلى الموت ، هذا لفظه فى الوسيط ، وفيها منكرات ( منها ) تغيير الحدث ( ومنها ) تغيير الحدث

(أما) الحديث فقد سبق بإنكاره الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال: هذا اختصار من الغزالي لحديث استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين قال: « روى أن رجلا يعرف بأبي العشراء(١) تردى له بعير

 <sup>(</sup>۱) في شي و في والوحيدة بالسين المهملة وسوابه بالمعجمة هكدا ضبعته الحافظ في التقريب .
 ط)

فى بئر فهلك ، فرفعت القصة إلى رسول الله يهيئي » فقال لأبى العشراء : « وأبيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك » قال أبو عمرو : وفيما ذكره إمام الحرمين ثلاثة أغلاط ، وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته حماد بن أبى سلمة عن أبى العشراء الدارمي عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الحلق والنبة قال : وأبيك لو طعنتها فى فخذها لأجزأ عنك » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فى كتبهم المعتمدة .

وأبى العشراء \_ بضم العين وبالمد على وزن الشعراء \_ اسمه أسامة بن مالك ، وقيل غير ذلك ، فوقع فيما ذكره إمام الحرمين الغلط من أوجه .

ر أحدها ) جعنه أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ﷺ وإنما هو أبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبو العشراء تابعي مشهور •

( والثانى ) فى ذكره : تردى البعير فى بئر ، الحديث ، وليس ذلك من الحديث ، وإنما هو تفسير من أهل العنم للحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة فى التردى فى البئر وأشباهه ، وإن كان التسيخ أبو حامد الاسفراييني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردى : وفى بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى فى بئر فقال : « أما تصلح الذكاة إلا فى الحلق واللبة » ؟ وذكر الحديث ، فان ذلك أيضا باطل لا يعرف ،

(والثالث) فى قوله: « لو طعنت فى خاصرتها » وإنما قال: « فى فخذها » وذكر الخاصرة ورد فى أثر رويناه ، وذكره الشافعى رحمه الله قال: « تردى بعير فى بئر وطعن فى شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله » والشاكلة الخاصرة ، ولا يثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباهها ، فالصحيح إذن قول غيرهم : إنه يكفى فى

أى موضع كان لقوله بيني « لو طعنت فى فيخدها » هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو ، وهو كما قال ، وهذا الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم حديث ضعيف ، فقد اتفقوا على أن مداره على أبى العشراء ، قالوا : وهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث ، ولم يرو عنه غير حماد بن أبى سلمة ، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن يكون مشهورا بعمم أو صلاح أو شجاعة ونحو ذلك ، ولم يوجد شىء من هذا الاستثناء فى أبى العشراء فهدو مجهول .

واتفقوا على أنه لم يروعه غير حماد بن أبي سلمة ، قال الترمذي : هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حساد ، قال : ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ، وقال البخاري في تاريخه في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه : فيه نظر والله أعلم ، فالصواب أنه في أي موضع جرحه فنات منه حل ، سواء الخاصرة والفخذ وغيرهما ، لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب ، وقوله وقيد: « فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا » وهو ثابت في الصحيح كما سبق ، ولا معارض له ، ولم يثبت له مخصص : فيجب العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الأصحاب ، ونص عليه الشافعي ، ويتعين رد ما حكى عن المراوزة ، والله أعلم .

(فسوع) لو وقع بعيران في بئر ، أحدهما فوق الآخر فطعن الأعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل ، فلو تعدت الطعنة فأصابته أيضا حلا جسيعا ، فان شك هل مات بالطعنة النافذة ؟ أم بالثقل ؟ وقد علم أن الطعنة الصابته قبل مفارقة الروح حل ، وإن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم بعدها ؟ قال البغوى في الفتاوى : يحتمل وجهين بناء على القولين في العبد الغائب المنقطع خبره ، هل يجزى ، في الكفارة ؟

(فسرع) لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل، ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه، فأصاب غير مذبحه حل.

(فسرع) في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الإنسى الماكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد، أو الشاة أو البقرة، أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة ، فمذهبنا أن كل موضع من بدنه محل لذكاته ، فحيث جرحه فقتله حل أكله ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم على بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود ، وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك : لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح ، وهو الحلق واللبة ، ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه ، دليلنا حديث رافع بن خديج السابق ،

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد فى جوفه جنينا مينا حل اكله ، لما روى ابو سعيد قال : قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفى بطنها الجنين ، انلقيه ؟ أم ناكله ؟ فقال : « كلوه إن تسئتم ، فإن نكاته نكاة أمه » ولان الجنين لا يمكن ذبحه ، فجعل نكاة الأم نكاة له ، وإن خرج الجنين حيا وتمكن من ذبحه لم يحل من غير نبح ، وإن مات قبل أن يتمكن من نكاته حل ) .

(الشرح) حديث أبى سعيد الخدرى هذا رواه أبو داود بلفظه ، ورواه أبو داود أبضا والترمذي وابن ماجه من رواية مجالد (۱) عن أبى الوداك عن أبى سعيد عن النبى ﷺ قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » قال

را) ق ش و ق رسجاهد ) ومنوابه مجالد -

الترمذى: حديث حسن ، قال : وقد روى من غير هذا الوجه عن أبى سعيد قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبى تلك وغيرهم ، قال : وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة : هذا كلام الترمذى ، وهذه الرواية مع رواية المصنف التى نقلها عن سنن أبى داود مدارها على مجالد وهو ضعيف لا يحتج ، وقد قال الترمذى : إنه حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها ببعض فيصير حسنا ، كما قال الترمذى ، فأنه قد ذكر أنه روى من طريق آخر عن أبى سعيد ، ورواه البيهقى من طريق جابر مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» باسناد جيد إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون ، واحتج به البخارى فى صحيحه ، ثم قال البيهقى : فى الباب عن على وابن مسعود وابن غمر وابن عباس وأبى أيوب وأبى هريرة وأبى الدرداء والبراء بن عازب رضى الله عنهم مرفوعا ، فقد تعاضدت طرقه كسا ترى ، فلهذا صار حديث حسنا يحتج به كما قاله الترمذى ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

وقوله: « ذكاة الجنين ذكاة أمه » هو بالرفع فى ذكاة أمه تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه (۱) •

(اما الاحكام) فقال الشافعي والأصحاب: إذا ذبح الماكولة فوجد في جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف ، سواء أشعر أم لا ، قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق: إنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الأم ، أما إذا بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ، ثم سكن فوجهان (الصحيح) أنه حرام ، قال أصحابنا : ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوح ثم مات حل ، لأنه في معنى الذي مات في البطن قبل الذبح ، وإن جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فهم يذبحه حتى مات فهو حرام ، وإن له

<sup>(</sup>۱) وقد ضبطه بعض علمًاء الأمصار بنصب ذكاة الثانية غيكون اعرابه بعضيه بحذف الخافض وهو كاف التشبيه غيأتى ( ذكاة الجنين كذكاة أمه / وبه قال أبو حنيفة وأما الثلاثة رضمي الله عنهم ماعربوه بالرضع على الخبرية ملا يدني الجنين بعد دكاة أمه - - - - ا ط ،

يتمكن من ذبحه حتى مات فهو خلال كما قاله المصنف والأصحاب ، قياس على الصيد ، ولو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت الأم فمات قبل انفصاله فوجهان (أصحهما) وبه قطع القفال : يحل ، لأن خروج بعص الولد كعدم خروجه فى العدة وسائر الأحكام (والثانى) وبه قطع القاضى حسين والبغوى لا يحل إلا بذبحه ، لأنه مقدور عليه .

قال البغوى: ولو أخرج رحمه فقياس ما قال القاضى حسين أنه يجرحه بسكين ونحوه ليحل كما لو تردى بعير فى بئر، ولو وجد فى جوف المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة، ولا تشكلت الأعضاء، ففى حلها وجهان، بناء على وجوب الغرة فيها ، وثبوت حكم الاستيلاد. والله أعلم .

# ( فسرع) في مداهب العلماء في المسأنة •

مذهبنا أن الحيوان الماكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت حلى ، وبه قال العلماء كافة من الصحابة وانتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة وزفر ، فقالا : لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى ، وقال مالك : إن خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم ، وإن لم يتم ولم ينبت شعره فحرام ، قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه ، وقال : ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين : ونقل الخطابي أن ابن المنذر قال في كتاب آخر له : إنه لم يقل بقول أبي حنيفة أحد من العلماء غيره ، قال : ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي : وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار ،

واحتج لأبى حنيفة بأن ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر . قال : وتأولوا حديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » أى ذكاته كذكاة أمه أى ذكوه كما تذكون أمه و واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف من الحديث ، والقياس على الصيد ، قال الخطابي والأصحاب : وهذا المنقول عن رواية أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدلالة لمذهبنا ، ومبطل لتأويلهم المذكور ، ولأن حقيقة الجنين ما كان في البطن ، وذبحه في البطن لا يمكن ، فعلم أنه ليس المراد أنه يذكي كذكاة أمه ، بل ذكاة أمه كافية في حله ، ومما يؤيد هذا أن في رواية البيهقي : « ذكاة الجنين في ذكاة أمه » وفي رواية له أيضا : « ذكاة الجنين بذكاة أمه » ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم يكن المجنين مزية ، ولأنه يتبعها في العتق فيتبعها في الذكاة كالأعضاء والله أعلم .

### قال الصنف رحمه الله تعسالي

(إذا أثبت صيدا بالرمى أو بالكلب فازال امتناعه ملكه لاته حبسه بفعله مملكه ، كما لو امسكه بيده ، فإن رماه اثنان واحد بعد واحد فهو لن اثبته منهما فإن ادعى كل واحد منهما أنه هو الذى سبق وازال امتناعه وأن الآخسر رماه فقتله فعليه الضمان ، لم يحل أكله ، لاتهما أتفقا على أنه قتل بعد إمكان نبحه ، فلم يحل ، ويتخالفان ، فإذا حلفا برىء كل واحد منهما مما يدعى الآخر وإن اتفقا على أن أحدهما هو السابق غير أن السابق أدعى أنه هو الذى أثبته بسهمه ، وادعى الآخر أنه بقى على الامتناع إلى أن رماه هو ، فالقول قول الثانى ، لان الأصل بقاؤه على الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالرجل والجناح كالقبح والقطا فرماه أحدهما فأصاب الرجل ثم رماه فأصاب الجناح ، ففيه وجهان (احدهما) أنه يكون بينهما لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا (والثانى) أنه للثانى ، وهو الصحيح لأن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثانى ، فوجب أن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثانى ، فوجب أن

## ( الشرح ) في الفصل مسألتان :

(أحدهما) فيما يملك به الصيد .

( والثانية ) فى الازدحام عليه ( فأما ) الثانية فنؤخر شرحها ونذكره مع الفصلين بعدها إن شاء الله تعالى ( وأما الأولى ) فقال أصحابنا : يملك الصيد بطرق (منها) أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التملك في أخذه بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ملكه بلا خلاف و ولو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للإعياء لم يملكه حتى يقبضه (ومنها) أن يجرحه جراحة مذففة أو رمية مثخنة أو يرميه فيملكه ، وكذا إن كان ظائرا فكسر جناحه فعجز عن العدو والطيران جميعا ، قالوا : ويكفى المتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه ، ولو جرحه فعطش وثبت لم يملكه إن كان عطشه لعدم الماء ، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ملكه ، لأن عجزه بالجراحة و

(ومنها) لو نصب شبكة ونحوها للصيد فوقع فيها صيد ملكه ، فلو طرده طارد فوقع في الشبكة ، فهو لصاحب الشبكة لا للطارد ، وقال الماوردي وغيره : ولو وقع طائر في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحا فيملكه من صاده بعد ذلك لأن الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق على ملكه فلا يملكه من أخذه ، وقال الغزالي في الوسيط ، في باب البر : لوقع في الشبكة فأفلت لم يزل ملكه على الصحيح ، هكذا أطلقه الغزاني والمذهب التفصيل الذي ذكره الماوردي ، ولو تغفل الصيد بالشبكة . ثم قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان نظر \_ إن كان يعدو ويمتنع مع الشبكة \_ فله الأخذ ، فإن أبطل ثقل الشبكة امتناعه بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره ،

(ومنها) إذا أرسل كلبا فأثبت صدا ملكه المرسل، فلو أرسل سبعاً آخر فعقره وأثبت ، قال المساوردى : إن كان له على السبع يد ملك الصيد، وإلا فلا، ولو أفلت الصيد بعدما أخذه الكلب قال الروياني : قال بعض الأصحاب : إن كان ذلك قبل أن يدركه صحبه لم يملكه، وإن كان

بعده فوجهان (أصحهما) لا يملكه ، لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه ، فعلى هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك .

(ومنها) إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ملكه ، وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه ، ولو اضطر سمكة إلى بركة صفيرة أو حوض صغير على شط نهر ملكه ، كما لو اضطر الصيد إلى بيت ، والصغير هو ما يسهل أخذها منه ، ولو اضطرها إلى بركة واسعة يعسر أخذها منها أو دخلتها السمكة فسد منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا ، فيما إذا دخل الصيد ملكه (فإن قلنا) بالأصح إنه لا يملكه بالدخول فسد منازل البركة ملك السمكة ، لأنه تسبب إلى ضبطها ، والله أعلم ،

قال الرافعي : وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شيء واحد ، وهو أن يقال : سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه ، وحصول الاستيلاء عليه . وذلك يحصل بالطرق المذكورة والله تعالى أعلم .

(فسرع) لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان (أحدهما) يملكه كما لو وقع فى شبكته (واصحهما) لا يملكه ، لأنه لا يقصد بسقى الأرض الاصطياد ، قال إمام الحرمين ، الخلاف فيما إذا لم يكن سقى الأرض مما يقصد به الاصطياد ونوحل الصيود ، فإن كان يقصد فهو كنصب الشبكة ، ولم يتعرض الروباني لأرض الشخص ، بل قال : لو توحل وهو فى طلبه لم يملكه ، لأن الطين ليس من فعله فلو كان هو أرسل الماء فى الأرض ملكه ، لأن الوحل حصل بفعله ، فهو كالشبكة ، قال الرافعى : ويشبه أن يكون هذا عائدا إلى ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقى .

ولو وقع صيد فى أرض وصار مقدورا عليه أو عشش فى أرضه طائر وباض وفرخ ، وحصلت القدرة على البيض والفرخ ، لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البغوى وغيره (والثاني) يملكه ، قال البغوى : ولو حفر حفرة لا نلصيد فوقع فيها صيد لم يملكه ، وإن حفر للصيد ملك ما وقع فيها ، ولو أغلق باب الدار لئلا يخرج صار ملكا له ، قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : إذا قلنا : لا يملكه صاحب الأرض والدار ، فهو أولى بملكه ، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه ، فإن فعل فهل يملكه ؟ فيه وجهان كمن يحجر مواتا وأحياء غيره ، هل يملكه ؟ وهذه الصور أولى بثبوت الملك ، لأن الحجر للإحياء ولا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها فواضح ) في الصورتين أن المحيى وآخذ الصيد يملكان ، وإن كانا غاصبين بتفويت حق المتحجر وصاحب الأرض ، ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير ، أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد تعشيش الطير فعشش فيها طير ، أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتغف للها فيها صيد فوجهان ، لأنه وجد في الأولى قصد ، لكنه ضعيف ، في الصورة الأولى دون الثانية ،

(فسوع) لو دخل بستان غيره أو داره ، وصاد فيه عائرا أو غيره . ملكه الصائد بلا خلاف ولو دخل صيد دار إنسان وقلنب بالأصح : إنه لا يملكه فأغلق أجنبى عليه لم يملكه صاحب الدار ، ولا الأجنبى ، لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة واصطاد بها .

(فسوع) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم أخذه أجنبى من فمه يملكه الآخذ، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعى فيه وجها شاذا أنه لا يملكه و واحتجوا للاول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره، فإن الآخذ يملكه وأما الكلب الذي ليس بمعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا فأخذه منه أجنبي وهو حي، فقال الرافعي: ينبغي أن يكون للمرسل، ويكون إرساله كنصب شبكة تعفل (٢) بها الصيد، قال علم فاحتمل خلافه لأن للكلب اختيارا.

<sup>(</sup>۱۱) ۲) لعله منعقل .

## قال المضنف رحمه الله تعسالي

 ( وإن رمى الصيد اثنان احدهما بعد الآخر ، ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع ، فقد قال في المختصر : إنه يؤكل ، ويكون بينهما فحمل أبو إسحق هذا على ظاهره فقال: يحل اكله ، لأن الأصل أنه بقى بعد عقـر الأول على الامتناع ، إلى أن قتله الآخر فيحل ويكون بينهما ، لأن الظـاهر انهما مشتركان فيه بحكم اليد ومن اصحابنا من قال: إن بقى على الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل ، وكان للثاني ، وإن زال امتناعه بالأول فهو للأول ، ولا يحل بقتل الثاني . لانه صار مقدورا عليه فيجب ان يتاول عليه إذا لم بمنتع الصيد حتى ادركه ونكاه فيحل . واختلفا في السابق منهما فيكون بينهما(١) فإن رمى رجل صيدا فازال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت - فإن اصاب الحلقوم والمرىء فقتله ـ حل اكله ، لأنه قد صار ذكاته في الحلق واللبة وقد ذكاه في الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته مجروها ومذبوها كما لو ذبح له شاة مجروحة ، وإن اصاب غير الحلق واللبة نظرت فإن وحاه لم يحل اكله لانه قد صار نكاته في الحلق واللبة فقتله بغير نكاة فلم يحل. ويجب عليه قيمته لصاحبه مجروحا كما لو قتل له شياة مجروحة فإن لم يوحه وبقى مجروحا ثم مات نظرت فإن مات قبل أن يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من فيحه وجب عليه قيمته مجروحا لاته مات من جنايته وإن أدركه وتمكن من نبحه فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله ، لأنه ترك نكاته في الحلق مع القدرة واختلف اصحابنا في ضمانه فقال ابو سعيد الإصطخري: تجب عليه قيمته مجروحا لأنه لم يوجد من الأول اكثر من الرمى الذي ملك وهو فعل مباح وترك نبحه إلى ان مات ، وهذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها نبحها حتى ماتت •

(والمذهب) انه لا يجب عليه كمال القيمة ، لانه مات بسببين محظورين ، جناية الثانى وسراية جرح الأول ، فالسراية كالجناية في إيجاب الضمان ، غيصير كانه مات من جناية اثنين ، وما هلك بجناية اثنين لا يجب على احدهما كمال القيمة ، وإذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين ، فما يخص الأول يسقط عن الثانى ، وبجب عليه الباقى ، ونبين ذلك في جنايتين مضمونتين ، ليعرف ما يجب على كل واحد منهما ، فما وجب على الأول منهما من قيمته اسقطناه عن الثانى

<sup>(</sup>١) في تسلمة المهدب للركس هذا ( تعلل ) ،

فنقول: إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قيمته درهم ثم جرحه آخر فنقص درهم ، ثم مات ، ففيه لاصحابنا ستة طرق ( أحدها ) وهو قول المزنى أنه يجب على كل واحد منهما ارش جنايته ، ثم تحب قبمته بعد الجنايتين بينهما نصفين ، فيجب على الأول درهم ، وعلى الثانى درهم ، ثم تجب قيمته بعد الجنايتين وهى ثمانية ، بينهما نصفان على كل واحد منهما أربعة ، فيحصل على كل واحد منهما خمسة ، لأن كل واحد منهما انفرد بجنايته فوجب عليه أرشها ثم هلك الصيد بجنايتهما ، فوجب عليهما قيمته ،

(والثانى) وهو قول ابى إسحق أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته بوم الجناية ونصف أرش جنايته ، فيجب على الأول خمسة براهم ونصف ، وسقط عنه النصف لأن أرش الجناية يبخل فى النفس ، وقد ضمن نصف النفس والحناية كاتت على النصف الذى ضمنه ، وعلى النصف الذى ضمنه الآخر ، فيما حصل على النصف الذى ضمنه يبخل فى الضمان ، فيسقط ، وما حصل على النصف الذى ضمنه الآخر يلزم فيحصل عليه خمسة براهم ونصف ، والآخر النصف الذى ضمنه ونصف ، وارش جنايته برهم عنى وقيهته تسعة ، فيلزمه نصف قيمته اربعة ونصف ، وأرش جنايته برهم فيبخل نصفه فى النصف الذى ضمنه ، ويبقى النصف لأجل النصف الذى ضمنه الأول ، فيجب عليه خمسة براهم ، ثم يرجع الأول على الثانى بنصف الأرش الذى ضمنه وهو نصف برهم ، لأن هذا الأرش وجب بالجناية على النصف الذى ضمنه الأول وقد ضمن الأول كمال قيمة النصف ، فرجع بارش الجناية عليه ، كرجل غصب من رجل ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب ، وجاء صاحبه وضمن الفاصب كمال قيمة الثوب ، فإنه يرجع على الجانى بارش الخرق ، فيحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة دراهم ، فهذا يوافق فيحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة دراهم ، فهذا يوافق قول الزنى فى الحكم وإن خالفه فى الطريق ،

(والثالث) وهو قول ابى الطيب بن سلمة انه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال الجناية ، ونصف ارش جنايته ، ويدخل النصف فيما ضمنه صاحبه ، كما قال ابو إسحق إلا أنه قال : لا يعود من الثانى إلى الأول شيء ، ثم ينظر لما حصل على كل واحد منهما ، ويضم بعضه إلى بعض ، وتقسم عليه العشرة فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف ، وعلى الثانى خمسة دراهم ، فناك عشرة ونصف عما يخص خمسة فناك عشرة ونصف عما يخص خمسة ونصفا يجب على الأول وما يخص خمسا ، يجب على الثانى .

( والرابع ) ما قال بعض اصحابنا إنه يجب على الأول ارش جنايته ثم

تجب قيمته بعد ذلك بينهما نصفين ولا يجب على الثانى ارش جنايته، فيجب على الأول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفين على كل واحد منهما اربعة دراهم ونصف ، فيحصل على الأول خمسة دراهم ونصف ، وعلى الثانى اربعة دراهم ونصف ، لأن الأول انفرد بالجناية ، فلزمه ارشها ثم اجتمع جناية الثانى وسراية الأول ، فحصل المرت منهما فكانت القيمة بينهما .

( والخامس ) ما قال بعض أصحابنا إن الأرش يدخل في قيمة الصيد ، فيجب على الأول نصف قيمته حال الجناية ، وهو خمسة وعلى الثاني نصف قيمته حال الجناية ، وهو اربعة ونصف ، ويسقط نصف درهم قال : لاتي لم أجد محلا اوجبه فيه .

( والسادس ) وهو قول أبى على بن خيران ، وهو أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في القيمة ، فتضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد عند جناية الثانى ، فتكون تسعة عشر ، ثم تقسم المشرة على ذلك ، فما يخص عشرة فهو على الثانى ، وهذا أصح الطرق ، عشرة فهو على الثانى ، وهذا أصح الطرق ، لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش في بدل النفس ، وهذا لا يجوز لأن الأرش يدخل في بدل النفس ، وصاحب الطريق الخامس يوجب في صيد قيمته عشرة ، تسعة ونصفا ، ويسقط من قيمته نصف درهم ، وهذا لا يجوز ).

الشرح) هذا الفصل مع الفصل الذي قبله والفصل الذي بعده مرتبطة ، ومسائلها متداخلة ، وهي متشعبة ، وقد لخصها الرافعي رحمه الله تعالى ، فأنا إن شاء الله أنقل ما ذكره ، وأضم إليه ما تركه مع التنبيه على كلام المصنف رحمه الله ، قال الرافعي : الاشتراك في الصيد والازدحام عليه له أربعة أحوال :

(الحال الأول) أن يتعاقب جرحان من اثنين ، فالأول منهما إن لم يكن مذففا ولا مزمنا ، بل بقى على امتناعه ، وكان الثانى مذففا أو مزمنا فالصيد للثانى ولا شىء له على الأول بجراحته ، وإن كان جرح الأول مذففا فالصيد للثانى ولا شىء له على الأول بجراحته ، وإن كان جرح الأول ، وعلى الثانى أرش ما نقص من لحمه وجلده برميه ، وإن كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به ونفصل فى الثانى ، فإن ذفف فقطع كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به ونفصل فى الثانى ، فإن ذفف فقطع الحلقوم والمرىء فهو حلال للأول ، وعلى الشانى للأول ما بين قيمته الحلقوم والمرىء فهو حلال للأول ، وعلى الشانى للأول ما بين قيمته الحلقوم والمرىء فهو حلال للأول ، وعلى الشانى للأول ما بين قيمته الحلقوم والمرىء

مذبوحا ومزمنا ، قال الإمام : إنها يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة ، وإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك ، فعندى أنه لا ينقص منه بالذبح شيء ، فإن ذفف الشانى لا بقطع الحلقوم والمرىء أو لم يذفف ومات بالجرحين فهو صيد ، وكذا الحكم لو رمى إلى صيد فأزمنه ثم رمى إليه ثانيا وذفف لا بقطع المذبح ، ويجب على الثانى كمال قيمة الصيد مجروحا ، إن كان ذفف ، فإن كان جرح لا يذفف ومات بالجرحين ، ففيما يجب عليه كلام له مقدمة نذكرها أولا وهى :

إذا جنى رجل على عبد إنسان أو بهيمته ، أو صيد معلوك قيمت عشرة دنانير ، جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا فمات بالجرحين فقيما يلزم الجارحين ستة أوجه مشمهورة :

(أحدها) يجب على الأول خمسة دنانير، وعلى الثاني أربعة ونصف الأن الجرحين سريا وصارا قتلا، فلزم كل واحد نصف قيمته وهذا قول ابن سريج، وضعفه الأصحاب، لأن فيه ضياع نصف دينار على المسالك.

(والثانى) قاله المزنى وأبو إسحق المروزى والقفال يلزم كل واحد خمسة دنانير لأن كل واحد كان أرش جنايته دينارا فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما باقى قيمته وهى ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة وعلى هذا لو نقصت جناية الأول دينارا وجناية الثانى دينارين لزم الأول أربعة ونصف ولزم الشانى خمسة ونصف ، ولو نقصت جنساية الأول دينارين وجناية الثانى دينارا انعكس ، فيلزم الأول خمسة ونصف ويلزم الثانى أربعة ونصف ، وضعف الأصحاب هذا الوجه أيضا ، لأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال الخذهما ،

( والوجه الثالث ) حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضا أنه يلزم الأول خمسة ونصف ، والثاني خمسة ، لأن جناية كل واحد نقصت دينارا

ثم سريا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا ، فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لأن الموجود منه نصف القتل ( واعترضوا ) على هذا بأن فيه زيادة الواجب على المتلف ، وأجاب القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة، كمن قطع يدى عبد ثم قتله آخر (وأجيب) عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له فى القتل ، بل القتل يقطع أثر القطع ويقع موقع الاندمال ، وهنا يخلافه ،

( والوجه الرابع ) قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ، ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا ، وهو عشرة ونصف ، وتقسم القيمة وهي عشرة على انعشرة والنصف ليراعي التفاوت بينهما ، فيبسط أنصافا ، فيكون إحدى وعشرين فيلزم الأول إحدى عشرة جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة ، ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين من عشرة وهو ضعيف لإفراد أرش الجناية عن بدل النفس .

( والوجه الخامس) قاله صاحب التقريب وغيره ، واختاره إمام الحرمين : يلزم الأول خمسة ونصف ، والثانى أربعة ونصف ، لأن الأول لو أنفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة ، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثانى ، والثانى إنما جنى على نصف ما يساوى تسعة ، وفيه ضعف أيضا .

( والوجه السادس ) قاله ابن خيران ، واختاره صاحب الإفصاح ، وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر ، فيقسم عليه مافوتا ، وهي عشرة ، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

أما إذا كانت الجناة ثلاثة ، وأرش كل جناية دينار ، والقيمة عشرة .

فعلى طريقة المزنى يلزم كل واحد ثلاثة وثلث ، وعلى الوجه الثالث يلزم الأول أربعة منها ثلاثة وثلث ، هى ثلث سهم القيمة ، وثلثان هما ثلث الأرش () ويلزم الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هى ثلث القيمة يوم جنايته وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة وثلثان ، وعلى الوجه الرابع توزع العشرة على عشرة وثلثين ، وعلى الخامس يلزم الأول أربعة وثلث ويلزم الثانى ثلاثة ، والثالث ديناران وثلثان ، وعلى السادس تجمع القيم فتكون سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها ،

(أما) إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة ، وأجنبى أخرى ، فينظر فى جناية المسالك أهى الأولى ؟ أم الشانية ؟ ويخرج على الأوجه فتسقط حصته ، وتجب حصة الأجنبى ، وعن القاضى أبى حامد المروذى أن المذكور فى الجنايتين على العبد هو فيما إذا لم يكن للجناية أرش مقدر ، فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيد المسلوك ، حتى لو جنى على عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر ، وقيمته مائة ، فنقصت الجناية عشرة ، عبد غيره جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا ، ومات العبد منهما ، فعلى الأول خمسة وخمسون ، وعلى الثانى خمسون ، يدفع منها خمسة الله الأول .

قال: فلو قطع رجل يد عبد قيمته مائة ، ثم قطع آخر يده الأخرى ، لزم الأول نصف أرش اليد وهو خمسة وعشرون ، ونصف القيمة يوم جنايته وهو خمسون ، ولزم الثانى نصف أرش اليد خمسة وعشرون ، ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون ، فالجملة مائة وأربعون جميعها للسيد لأن الجناية التى لها أرش مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كما لو قطع يديه فقتله آخر ، هذا بيان المقدمة ، ونعود إلى انعسيد فنقول:

١١ كذا في الاستُ وترك ما يزم الثاني وظاهر أنه كالثالث .

إذا جرح الثانى جراحة غير مذففة ومات الصيد بالجرحين، نظر إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه لزم الثانى تمام قيمته مزمنا لأنه صار ميتا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها آخر وماتت ، فإنه لا يجب على الثانى إلا نصف القيمة ، لأن كل واحد من الجرحين هناك حرام والهلاك حصل بهما ، وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة ، ثم مقتضى كلام الأصحاب أن يقال : إذا كان الصيد يساوى عشرة غير مزمن وتسعة مزمنا لزم الثانى تسعة ، واستدرك صاحب التقريب فقال : فعل الأول وإن لم يكن إفسادا فيؤثر في الذبح ، وحصول الزهوق قطعا فينبغى أن يعتبر ، فيقال : إذا كان غير مزمن يساوى عشرة ، ومزمنا تسعة ، ومذبوحا ثمانية ، تلزمه ثمانية ونصف فإن الدرهم أثر في فواته الفعلان فوزع عليهما • قال الإمام : وللنظر في هذا مجال • ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه والأصح ما ذكره صاحب التقريب •

وإن تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثانى أرش جراحته إن نقص بها ، وإن لم يذبحه وتركه حتى مات فوجهان (أحدهما) لا شيء على الشانى سوى أرش النقص ، لأن الأول مقصر بترك الذبح (وأصحهما) يضمن زيادة على الأرش و ولا يكون تركه الذبح مسقطا للضمان كما لو جرح رجل ثاته فلم يذبحها مع التمكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضمن (وجهان) قال الإصطخرى: يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضا ، لأن كل واحد من الفعل هناك إفساد ، والتحريم حصل بهما ، وهنا الأول إصلاح (والأصح قول جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو كمن جرح عبده وجرحه غيره ، لأن الموت حصل بهما ، وكلاهما إفساد أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن ترك الذبح مع التمكن يجمل الجرح وسرايته إفسادا ، ولهذا الول هرجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة ، فعلى هذا تجيء

الأوجه فى كيفية التوزيع على الجرحين ، فما هو فى حصة الأول يسقط ، وتجب حصة الثانى ، والله أعلم •

(الحال الثانى) أن يقع الجرحان معا فينظر إن تساويا فى سبب الملك فالصيد بينهما ، وذلك بأن يكون بكل واحد منهسا مذفقا أو مزمنا أو تفاوت الجرحان صغرا وكبرا أو تساويا ، أو كانا فى المذبح أو فى غيره أو أحدهما فيه ، والآخر فى غيره ، أو تساويا ، أو كانا فى المذبح أو فى غيره ، والآخر غير مؤثر ، فالصيد لمن وإن كان أحدهما مزمنا أو مذفقا لو انفرد ، والآخر غير مؤثر ، فالصيد لمن ذفف أو أزمن ، ولا ضمان على الثانى ، لأنه لم يجرح ملك الغير ، ولو احتمل أن يكون هذا دون ذاك ، وذاك دون هذا ، فالصيد بينهما فى ظاهر الحكم ، ويستحب أن يستحل كل واحد منهما الآخر تورعا ، ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا هل الآخر أثر فى الإزمان والتذفيف أم لا ؟ قال القفال : هو بينهما فقيل له : لو جرح رجل جراحة مذفقة وجرحه آخر جراحة لا يدرى أمذفقة هى أم لا ؟ فنات رجل جراحة مذفقة وجرحه آخر جراحة لا يدرى أمذفقة هى أم لا ؟ فنات فقال : يجب القصاص عليهما ، قال الإمام : هذا بعيد ، والوجه تخصيص نصفه بينهما إلى المصالحة أو تبين الحال : فان لم يتوقع بيان جعل النصف نصفه بينهما نصفين : والله سبحانه أعلم ،

(الحال الثالث) إذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمن لو انفرد والآخر مذفف وارد على المذبح، ولم يعرف السابق، فالصيد حلال، وإن اختلفا وادعى كل واحد أنه جرحه أولا وأزمنه، أو أنه له فلكل واحد تحديف الآخر، فان حلف فالصيد بينهما ولا شيء لاحدهما على الآخر، وإن حلف أحدهما فقط فالصيد له، وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح، ولو ترتبا وأحدهما مزمن والآخر مذفف فى غير المذبح ولم يعرف السابق، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن الصيد حرام، لاحتمال تقدم الإزمان

فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمرى، ، وقيل قولان كمسألة الإيماء السابقة ، ووجه الشبه اجتماع المبيح والمحرم والفسرق على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه ، فإن ادعى كل واحد أنه أزمنه أولا وأن الآخر أفسده ، فالصيد حرام ، ولكل واحد تحليف الآخر ، فإن حلفا فلا شيء لأحدهما على الآخر ، وإن حلف أحدهما لزم الثاني كل قيمته مزمتا .

ولو قال الجارح أولا: أزمنته أنا ، ثم أفسدته أنت بقتلك ، فعليك القيمة ، وقال الثانى: لم تزمنه أنت بل كان امتناعه إلى أن رميته فأزمنته ، أو ذففته ، فان اتفقا على غير جراحة الأول ب وعلمنا أنه لا يبقى امتناع معها ككسر (1) وكسر رجل الممتنع بالعدو ب فالقول قول الأول بلا يمين ، وإلا فالقول قول الثانى ، لأن الأصل بقاء الامتناع ، فأن حلف فالصيد له ولا شيء على الأول ، وإن نكل حلف الأول واستحق قيمت مجروحا الجراحة الأولى ، ولا يحل الصيد لأنه ميتة بزعمه ، وهل للثانى أكله ؟ فيه وجهان (قال) القاضى أبو الطيب : لا ، لأن إلزامه القيمة حكم بكونه ميتة ، وقال غيره ؛ له أكله لأن النكول فى خصومة الآدمى لا تغير الحكم فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو علمنا أن الجراحة المذفقة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة فالصيد حلال ، فأن قال كل واحد : أنا ذفقته فلكل واحد تحليف الآخر ، فأن حلفا كان بينهما وإن حلف أحدهما كان له وعلى الآخر ضمان ما نقص ،

(فسرع) قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر: لو رماه الأول والثاني ووجدناه ميتا ولم يدر أجعله الأول ممتنعا أم لا لجعلناه بينهسا نصفين ، وقال في الأم : حل أكله وكان بينهما نصفين واعترض عليه فقيل :

 <sup>(</sup>۱) كذا بالاصل محرر ، بنت : ويحتبل أن يكون السخط بقابلا وبشباكلا ما بغد عيكون لتمب عكذا :

وعلمنا أنه لا يبقى امتناع معها ككسر جناح المبتنع بالطير ، وكسر رجل المنتع بالعدو . ( المطيعي )

ينبغى أن يحرم هذا الصيد لاجتماع ما يفتضى الإباحة والتحريم والأصل التحريم وعلى تقدير الحل ينبغى أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهما ، واختلف الأصحاب فى الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه (أحدها) ترك ظاهر كلام الشافعى ، وتسليم ما قاله المعترض وتأويل كلام الشافعى ( وأما ) قوله : إنه يحل أكله ، فأراد به إذا عقره أحدهيا فأثبته ، ثم أصاب الثانى محل الذكاة ، فقطع الحقوم والمرىء أو أثبتاه ولم يصر فى حكم المعتنع ، ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله ( وأما ) قوله : إنه ينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه ، ولا يعلم مستحقه منهما فيقسم بينهما ،

(فأما) إذا وجداه ميتا من الجراحتين فلا يحل أكله ، فان اتفقا على أن الثانى هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف كل واحد منهما لصاحبه كما سبق ، قال أصحابنا : ولا يمتنع التصوير فيما ذكرناه ، فقد يجعل الشيء لاثنين ، وإن كنا نعلمه فى الباطن لأحدهما ، كمن مات عن اثنين مسلم ونصرانى ادعى كل واحد أن أباه مات على دينه (والوجه) الثانى ترك ظاهر كلام الشافعى أيضا وتأويله على أن مراده صيد ممتنع برجله وجناحه كالحجل ، فأصاب أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه وجهان (أحدهما) أنه بينهما لأن امتناعه حصل بفعلهما (وأصحهما) أنه للثانى ، لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول ، وإنما زال امتناعه باصابة الثانى فكان له ، فإن قننا : بينهما فالمسألة مفروضة فيه (وإن قلنا) : هو للثانى لم يعلم الثانى منهما ويدهما عليه فكان بينهما ،

(الوجه الثالث) وهو قول أبى إسحق المروزى أن النص على ظاهره، فان أزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الأول أم لا ؟ فالأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثانى، فيكون عقره ذكاة، ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهما، ولا مزية لأحدهما، قال صاحب البيان: فان قيل:

قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثانى، فكيف لم تزل يد الأول؟ (قلنا): هذا لا يزال به حكم اليد، ولهذا لو كان فى يده شى يدعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل عدم الملك ، فدل على أن اليد أقوى من حكم الأصل، ومن أصحابنا من قال: فى حل هذا الصيد قولان كمسألة الإيماء السابقة والله سبحانه أعلم .

(الحال الرابع) إذا ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهسا وكل واحد لو انفرد لم زمن فوجهان (أصحهما) عند الجمهور أن الصيد للثاني (والثاني) أنه بينهما ورجحه إمام الحرمين والغزالي (فان قلنا) إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد ، فلا شيء على الأول بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثاني وجرحه جراحة أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلال ، وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح ، وإلا فالصيد حرام ، وعليه إن ذفه قيمته مجروحا بجراحته الأولى وجراحة الثاني ، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فان تمكن وترك الذبح عاد الخلاف السابق ، فعلى أحد الوجهين ليس على الأولى إلا أرش الجراحة الثانية لتقصير المالك ، وعلى أصحهها لا يقصد بالضمان عليه ، وعلى مذا فوجهان :

(أحدهما) يلزمه نصف القيمة ، وخرجه جماعة على الخلاف فيسن جرح عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الأول وجرحه ثانيا ومات منهما ، وفيما يلزمه وجهان (أحدهما) ثلث القيمة (والثاني) ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة ، وعن صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه السنة السابقة ، واختار العزالي وجوب تسام القيمة ، والمذهب التوزيع كما سبق والله تعالى أعلم ،

(فسرع) الاعتبار في الترتيب، والمفسد، بالإصابة ، لا بهذه الرمي. والله أعلم .

(فسرع) لو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اضطاد هذا الصيد ففيه القولان فى تعارض البينتين (أصحهما) سقوطها، ويرجع إلى قول من هو فى يده .

(فسرع) لو كان فى يده صيد فقال آخر أنا اصطدته ، فقال صاحب اليد : لا علم لى بذلك ، قال ابن كج : لا نقنع منه بهذا الجواب ، بل يدعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدعيه .

(فسرع) قال ابن المنذر: لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا، وادعى كل واحد أن كلبه القاتل، قال أبو ثور: إن مات الصيد بينهم فهو حلال، فاذا اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به فهو بينها، وإن كان مع أحد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلا والكلاب ناحبة (1) أقرع بينهم، وأعطى كل واحد حصته بالقرعة. وقال غير أبى ثور: لا تجيء القرعة، بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا، فان خيف فساده بيع ووقف النس بينهم حتى يصطلحوا، هذا كلام ابن المنذر،

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

( ومن ملك صيدا ثم خلاه غفيه وجهان ( احدهما ) يزول ملكه ، كما او ملك عبدا ثم اعتقه ( والثاني ) لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيبها ، وبالله التوفيق ) .

(الشرح) قال أصحابنا : إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه . وسواء كان يدور فى البلد وحوله ، أو التحق بالوحوش • ولا خلاف فى شىء من هذا • ولو أرسله مالكه وخلاه ليرجع صيدا كما كان فهل يزول ملكه عنه ؟ فيه وجهان مشهوران .

ا) تاحیة هذا تحتیل أكثر بن بعثی لفوی شهی آبا بسترعة بنجنزة بلسید وهو أحد بنمائی
 عدم الكلیة وآبا بطاقة النساق والمراهنة وهدم ایضا بن بنمائی هذه الكلیة . . . . المشمر

ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) باتفاق الأصحاب: لا يزول وهو المنصوص، كما لو أرسل بهيمته (أ) ونوى إزالة ملكه عنها، فأنه لا يزول بلا خلاف ولأنه يشبه سوائب الجاهلية، وقد قال الله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) (أ) وفي المسألة وجه ثالث، وهو قول أبي على الطبرى في الإفصاح، وحكاه الأصحاب عنه أنه إن كان قصد بإرساله التقرب إلى الله تعمالي زال ملكه، وإلا فلا، والمذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقا،

قال أصحابنا: (فان قلنا) يزول ، عاد مباحا ، فمن صاده ملكه (وإن قلنا) لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده إذا عرفه ، فان قال عند إرساله: أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة ، ولا ضمان على من أكله ، لكن لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع أو نحوه ، وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله تقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا ، كالعبد المعتق (وأصحهما) نعم ، لأنه رجع للإباحة ، ولئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية والله تعالى أعلم ،

(فسوع) لو ألقى كسرة خبر معرضا عنها ، فهل يملكها من أخذها أ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ، قالوا : وهما مرتبان على إرسال الصيد وأولى بأن لا تماك ، بل تبقى على ملك الملقى ، لأن سبب الملك فى الصيد اليد وقد أزالها ، ورده إلى الإباحة قال إمام الحرمين : هذا الخلاف فى زوال الملك وأما الإباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لأن القرائن الظاهرة كافية فى الإباحة هذا لفظ الإمام ، قال الرافعى : ويوضحه ما نقل عن الصالحى من التقاط السنابل هذا كلام

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢-١ من سورة المائدة ،

الرافعي (قلت) الأصح الذي قطع به المصنف في التفسير وغيره من الأصحاب أنه يملك ما تركه الوارث إعراضا ، كالكسرة وغيرها من الطعام والسنابل ، وأما الذي يصيبه في شيء ونحو ذلك ، ويصح تمزق الأخذ فيه بالتتبع وغيره ، هذا ظاهر قول السلف ، ولم ينقل أنهم منعوا التصرف في شيء من ذلك ، والله أعلم .

(فسوع) قد سبق فى باب أخريات الأطعمة أن الشمار الساقطة من الأشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل ، وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عاداتهم باباحتها ، فان جرت بذلك فهل تجرى العادة المطردة مجرى الإباحة ؟ فيه وجهان (أصحهما) تجرى وسبق هناك حكم الأكل من مال صديقه ، ومن مال الأجنبي وثماره وزرعه والله أعلم ، ولو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره فديغه ملكه على المذهب ، لأنه لم يكن مملوكا للأول ، وإنها كان له اختصاص فضعف بالاعراض ، ولو أعرض عن خمر فأخذها غيره فتخللت عنده ، ففيه تفصيل وخلاف سنذكره في آخر كتاب المصب .

(فسرع) لو صاد صيدا عليه أثر ملك ، بأن كان مرسوما أو مقرظا أو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد ، بل هو لقطة ، لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلت ، ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقدير بعيد ، وهذا كله لا خلاف فيه .

(فسرع) لو صاد سمكة فوجد فى جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة ، بل تكون لقطة ، وإن كانت غير مثقوبة فهى له مع السمكة ، ولو اشترى سمكة فوجد فى جوفها درة غير مثقوبة فهى للمشترى ، وإن كانت مثقوبة فهى للبائع إن ادعاها ، كذا ذكر المسألة البغوى ، قال الرافعى : يشبه أن يقال : الدرة للصائد كالكنز الموجود فى الأرض يكون لمحييها .

(فصل) إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره : قال أصحابنا : إن المتحول ملكا للاول لم يزل ملكه عنه ، وينزم الثانى رده ، فان تحصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للانتى دون الذكر ، وإن ادعى تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا ببينة ، والورع أن يصدقه إلا أن يعلم كذبه ، فان كان المتحول مباحا دخل برج الأول ثم تحول إلى الثانى فعلى الخلاف السابق فى دخول الصيد ملكه (فان قلنا) بالأصح : إنه لا يملكه (والثانى) إنه يملكه ، ومن دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو أولى به ، وله التصرف فيه ، لأن الظاهر أنه مباح ؛ وإن تحقق أنه اختلط على ملكه ملك غيره وعسر التمييز فقد قال البغوى : لو اختلطت حسامة واحدة بحماماته فله أن إكل بالاجتهاد واحدة واحدة . حتى تبقى واحدة .

والذي حكاه الرواني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصابح ذلك الغير أو يقاسمه وقال: ولهذا قال بعض مشايخنا ينبغي للورع أن يتجنب طير البروج ، وأن يجتنب بناءها ، ونقل الإمام وغيره أنه ليس لواحد منهما التصرف في شيء منها ببيع أو هبة لثالث ، لأنه لا يتحقق الملك ولو باع أحدهما أو وهب الآخر صح على أصح الوجهين وتحتمل الجهالة للضرورة ، ولو باع الحمام المختلط كله أو بعضه لثالث ، ولا يعلم واحد منهما غين ماله ، فإن كانت الأعداد معلومة كمائتين ومائة ، والقيمة مساوية ، ووزعا الثمن على أعدادها ، صح البيع باتفاق الأصحاب ، وإن جهلا العدد لم يصح البيع ، لأنه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن ، فالطريق أن يقول كل واحد : بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا .

قال الغزالي في الوسيط: لو تصالحاً على شيء صح البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع و ويقرب من هذا ما أطلقه الأصحاب من مقاسمتهما ،

قال اصحابنا: وقد يجوز للضرورة المسامحة ببعض الشروط المعتبرة في حال الاختيار، كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، ومات قبل الاختيار، فانه يصح اصطلاحهن على القسمة بالتساوى وبالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق، فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب تراضيهما، ويجوز أن يقال: إذا قال كل واحد: بعت مالى من حسام هذا البرج بكذا. والأعداد مجهولة. يصح أيضا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما، والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه، ولو باع أحدهما جميع حمام البرج باذن الآخر فيكون أصلا في البعض، ووكيلا في البعض، واكبر في البعض، واكبر في البعض، واكبر في البعض، حاز، ثم يقتسمان الثمن،

(فسرع) لو اختلطت حمامة معلوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها ولو اختلطت بحماء ناحية جاز الاصطياد في الناحية ، ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما يتحصر به ولو اختلط حمام أبراج معلوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ، فقي جواز الاصطياد منها وجهان (أصحهما) الجواز ، وإليه مال معظم الأصحاب ، ومن أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور ، فانه يتكرر في أبواب الفقه ، وقل من ينبه عليه قال الغزالي في الإحياء في كتاب الحلال والحزام : تحديد هذا غير ممكن ، فانها يضبط بالتقريب ، قال : فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف ونحوم ، فهو غير محصور ، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن ، وما وقع فيه النائث استفتى فيه القلب ، والله تعالى أعلم •

(فسرع) إذا انصبئت حنطته على حنطة غيره ، أو انصب مائعه في مائعه . وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام المختلط .

(فسرع) ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه . ولم يتميز .

أو دهن بدهن أو غيره من المائمات ونحو ذلك ، قال الغزالي في الإحيا وغيره من أصحابنا : طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه فيها ، ويبقى الباقى له يتصرف فيه بما أراد ، والله تعالى أعلم .

ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة ونحوها لجماعة ، أو غصب منهم وخلطت ولم تتميز ، فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم ( وأما ) ما يقوله العوام : اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل لا أصل له ، وسيأتي بسط المسألة بأدلتها في كتاب الغصب (١) إن شاء الله تعالى ، والله سبحانه أعلم .

 <sup>(</sup>۱) لم يقدر له رضى الله عنه ذلك تكان من نصيبنا استجابة من الله تعالى لدعوته أن يتها
 أف على أحسن الوجوه والحهد فه له المنة وحده ، (ط)

# كتساب البيسوع

#### فال المصنف رحمه الله تمسالي

( البيع جائز والأصل فيه قوله تمالى : (( واحل الله البيع وحرم الربا ) (١٠) وقوله تعالى : (( يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) (٢) •

(الشرح) قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة) هو استثناء منقطع، أى لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم، قال العلماء: خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهى تنبيها على غيره، لكونه معظم المقصود من المال، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) (أ) وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا) (أ) وأجمعت الأمة على أن التصرف فى المال بالباطل حرام • سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك، وقوله تعالى: (بالباطل) قال ابن عباس وغيره: «إلا بحقها » قال أهل المعانى: الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل فى الشرع كالربا والفصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به، قال الواحدى: أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع، وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة) فيها قراءتان الرفع والنصب، فمن رفع جمل كان تامة ، إلا أن تكون تجارة) ومن نصب قال: تقديره: إلا أن يكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف الماكول تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف قال الواحدى: والأجود الرفع ، لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه قال الواحدى: والأجود الرفع ، لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه الله يحتاج إلى إضمار •

وأما صاحب الحاوى فبسط تفسير الآية فى الحاوى فقسال قوله تعالى : (أموالكم) فيه تأويلان (أحدهما) المراد مال كل إنسان فى نفسه،

<sup>( 1 ) } )</sup> من الآية ١٧٥ من سورة البقرة -

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة النساء ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سبورة النساء ٠

أى لا يصرفه فى المحرمات ( والثانى ) معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى : ( ولا تقتلوا الله أنفسكم ) ( وقوله ) بالباطل . قيل : معناه الصرف فى المحرمات ، وقيل : النهب والعارات : ( والثائث ) التجارات الفاسدة ونحوها ، والمختار ما قدمنا عن ابن عباس وأهل المعانى وابقة تعالى أعلم ، وأما قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( ) فقد ذكر الشافعى رحمه الله فى كتاب الأم تفسيرها مسنوفى مع اختصار وشرحه صاحب الحاوى فقال : قال الشافعى : ومعنى الآية أربعة أقوال ( أحدها ) أنها عامة فان لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ، ويقتضى إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل ، وهذا القول أصحها عند الشافعى وأصحابنا ، قال فى الأم : هذا أظهر معانى الآية ، قال صاحب الحاوى ، والدليل لهذا القول أن النبي عنه يوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز ، فدل عبى أن الأية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها ، وبين عن المخصوص ،

قال: فعلى هذا فى العموم قولان (أحدهما) أنه عموم أريد به العموم، وإن دخله التخصيص (والثانى) أنه عموم أريد به الخصوص والعموم، والفرق بينهما من وجهين (أحدهما) أن العموم المطلق الذي يراد به العموم، وهو ما يجرى على عمومه، وإن دخله تخصيص كان الخارج منه بالتخصيص أقل مما يقى على العموم (والوجه الثانى) أن البيان فيما أريد به الخصوص مقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متاخر عن اللفظ أو مقترن به، قال: وعلى القولين جميعا يجوز الاستدلال بهده الآية الكريمة فى المسائل المختلف فيها، ما لم يقم دليل تخصيص، وإخراجها من العموم،

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦ من سنورة النساء

٢٠ من الآية ٢٧٥ من سبورة البقره .

( والقول الثانى ) من الأقوال الأربعة أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبى الله ودليله أن في البياعات الجائز وغيره عويين في الآية ما يميز هذا من ذاك ، فاقتضت كونها مجملة ، تعلى هندا على مجملة بنفسها ؟ أم بعارض ؟ فيه وجهان لأصحابنا ( أحدهما ) أنها مجملة بنفسها . لأن قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ( ) يقتضى جواز البيع متفاضلا . وقوله تعالى : (وحرم الربا) ( ) يقتضى تحريم بيع الربوى متفاضلا . فصار آخرها معارضا لأولها ، فحصل الإجمال فيها بنفسها ( والثانى ) أنها مجملة بغيرها ، لأنها جواز كل بيع من غرر ومعدوم وغيرهما ، وقد وردت السنة بالنهى عن بيع الغرر وبيع الملامسة وغيرهما ، فوقع الإجمال فيها بغيرها ، قال : ثم اختلف أصحابنا في الإجمال على وجهين ( أحدهما ) أن الإجمال وقع في المعنى المراد به دون صيغة لفظها ، لأن لفظ البيع اسم نغوى ونم يرد من طريق الشرع ، ومعناه معقول . لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه تدافع العمومان وحدهما . ولم يتعين المراد منهما إلا بيان الشبه . فصارا مجملين لهذا المعنى ، لأن هذا اللفظ مشكل المعنى ،

(والثانى) أن اللفظ محتمل ، والمعنى المراد منه مشكل ، لأنه لما يكن المراد من اللفظ ما وقع عليه الاسم ، وتبينا أن له شرائط لم تكن معقولة فى اللغة ، خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه فى اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع ، وإن كان له فى اللغة معان معقولة كما قلبا فى الصلاق إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط لم تكن معقولة فى اللغة كالخضوع ، فكذلك البيع ، قال الماوردى : وعلى الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده ، وإن دلت على صحة البيع من أصله قال ، وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ، ولم يجز الاستدلال بظاهر العموم ،

<sup>1 ،</sup> ٢ ) من الآية ٢٧٥ من سورة البغرة ا

( والقول الثالث ) من الأربعة يتناولهما جميعا ، فيكون عموما دخله التخصيص ، ومجملا لحقه التفسير ، لقيام الدلالة عليها ، قال الماوردى . واختلف أصحابنا فى وجه دخول ذلك فيهما على ثلانة أوجه ( أحدها ) أن العموم فى اللفظ والإجمال فى المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ، والمعنى مجملا لحقه التنسير ( والثانى ) أن العموم فى قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) والإجمال فى قوله : ( وحرم الربا ) ( والثالث ) أنه كان مجملا ، فلما بينه النبي على صار عاما ، فيكون داخلا فى المجمل قبل البيان ، وفى العموم بعد البيان ، قال : فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها فى البيوع المختلف فيها كالقول الثانى ،

( والقول الرابع ) أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبي على بيوعا وحرم بيوعا ، فقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) أى ألبيع الذي بينه النبي على من قبل ، وعرفه المسلمون منه ، فتناولت الآية بيعا معهودا ، ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس ، ولا يكون الجنس هنا مرادا لخروج بعضه عن التحليل ، فعلم أن المراد العهد ، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده ، بل يرجع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة ، فيحصل القرق بينها وبين المجمل من وجه ، وبينها وبين المعموم من وجه ، وبينها وبين المعموم من وجه ، وبينها

(فأما) الوجه الواحد فهو أن بيان النبى الله للبيوع كان قبل نزولها. وبيان المجمل يكون مقترنا للفظ ، أو متأخرا عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان ، وأما الوجهان (فأحدهما) ما سبق من تقديم البيان فى المعهود ، وإقرار بيان التخصيص بالعموم (والثاني) جواز الاستدلال بظاهر العموم دون ظاهر المعهود ، هذا آخر كلام الماوردي ، وذكر اصحابنا نحوه ، واتفقوا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي ،

واتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه والله أعلم •

(فسرع) أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع ، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشترى ، قال الغزالي في أول بيوع الوسيط : أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسوع) قال أصحابنا: وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، وهي خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيسار الخلف، بأن كان شرطه كاتب فخسرج غير كاتب، والإقالة، والتخالف، وتلف المبيع، وأما خيار الرؤية ففي بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعنى بخيار الشرط، والله تعالى أعلم،

(هرع) قال ابن قتية وغيرة: يقال: بعت الشيء بعني بعت وبعته ، وأكر الاستعمال وبمعني شربته ، ويقال شربت الشيء بعني شربته وبعته ، وأكر الاستعمال بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة ، واشتربته إذا تعلكته بعما ، وقال الأزهري: العرب تقول: بعت بعني بعت ما كنت ملكته ، وبعت بعني اشتربت ، قال: وكذلك شربت بالمعنيين ، قال: وكل واحد ميع وبائع ، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، ويقال: بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع ، مخيط ومغيوط قال الخطيل: المحذوف من مبيع واو مفعول ، لأنها واثلاث ، مغيط ومغيوط قال اللخفش : المحذوف عن الكلمة ، قال المسازئي: كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس ، والانتياع الاشتراء ، وبايعت وتبايعنا واستبعته سألته أن يبيعني ، وأبعت الشيء عرضته للبيع ، وبع الشيء ـ بكسر الباء وضعها ـ والكسر أفصح وبوع ـ بضم الباء وبالواو لغة فيه ، وكذلك القول في كيل وقيل ،

وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان (أفصحهما) المد (والثانية) القصر فمن مد كته بالألف وإلا فبالياء ، وجمعه أشرية وهو جمع نادر ويقال شريت الثنىء أشريه شريا إذا بعته ، وإذا اشتريته كما سبق ، فهو من الأضداد على اصطلاح اللغويين ، ومن المشترك على اصطلاح اللوكويين ، ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين وقال الله تعالى (ومن الناس من يشرى نفله) (الوقال تعالى (وشروه بشن بحس) (الموالية وأما حقيقة البيع في اللغبة فهو مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا ،

(فسرع) أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه، وشرط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا، غير محجور عليه ويشترط إسلام المشترى إن كان المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ، وعصبته إن كان المبيع سلاحا ، وشروط المبيع خمسة ، أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه معلوكا لمن يقع العقد له ، ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني \_ إذا منعنا بيعها أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني \_ إذا منعنا بيعها والمندور إعتاقه ، وهذا الحد ناقص ، لأنه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المعلوك ، فالصواب الحد والأول هذه الشروط ستأتى مقصة إن شاء الله تعالى في مواضعها .

(فسرع) سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطب المكالب المكالب المتجارة ؟ أم الزراعة ؟ أم الصنعة ؟ .

( فصل ) فى الورع فى البيع وغيره واجتناب الشبهات ، قال الله تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) أو قال تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد ) ( أوعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت وسول الله

١٠٠ الآية ٢٠٧ مِن لمِنورة البقرة .

٢٠ مِن الآية ٢٠ مَنْ بِسُورَةُ يُوسَفُ

١٢ من الآية 10 من سورة النور .

١٤٠ الآية ١٤ من سأورة الفجر .

يه يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما تبهات لا يعمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى البيهات وقع فى الجرام، كالراعى يرعى حول الحسى يوشك أن يرتع فيه الا وإن لكل ملك حمى . الا وإن حسى الله محارمه ، آلا وإن فى الجسلم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب » رواه البخارى ومسم من طرق كثيرة . وهو أحد الأحاديث ألى عليها مدار الإسلام . وقد اختلف فى عددها : وقد جمعتها فى كتاب الأربعين ، وعن أنس «أن النبى أني وجد تمرة فى الطريق فقال : لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » رواه البخارى ومسلم ، وعن النواس بن سمعان عن النبى أن قال : « البر حسن الخلق ، والإثم ما حالت أن نصف وكرهت أن يطلع عليه الناس » رواه مسلم حالث بالحاء المهملة والكاف \_ أى تردد فيه •

وعن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال : « أتيت رسول الله يخطفال : جنت تمال عن البر ؟ قلت : نعم ، قال : استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر ، وإن أفتاك الناس وافتوك » حديث حسن ، رواه أحمد بن حنبل والدارمى فى مسنديهما ، وعن عقبة بن الحارث رضى الله عنه « أنه تزوج امرأة لأبى إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت : إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بها ، فقال لها : ما أعلم أنك أرضعتنى ولا أخبرتنى ، فركب إلى رسول الله بخ بالمدينة فسأله فقال رسول الله بخ : كيف ؟ أخبرتنى ، فقارقها عقبة ونكحت زوجا غيره » رواه البخارى ، إهاب كسر الهرة – وعربر – بفتح العين وبراء مكررة (الله بوعن الحسن ابن عنى رضى الله عنهما قال : « حفظت من رسول الله بخ : دع ما يربك

<sup>.</sup> ۱. مسوامه مزای مگریه .

إلى ما لا يريبك » رواه الترمذى . وقال : حديث حسن صحيح ، معناه اترك ما تشك فيه ،

وعن عطية بن عروة السعدى الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقبن حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس » رواه الترمذى (۱) وقال : هو حديث حسن ، قال البخارى : وقال حسان بن أبى سنان : « ما رأيت شيئا أهون من الورع ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وحسان هذا من تابعى التابعين ، روى عن الحسن البصرى .

( فصل ) عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله على قال : « أجملوا فى طلب الدنيا ، فان كلا ميسر لما كتب له منها » رواه البيه قى باسناد صحيح ، ورواه ابن ماجه باسناد ضعيف ، وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله تلى : « لا تستبطئوا الرزق فانه لم يكن عبد بموت حتى يبلغه بآخر رزق هو له ، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب من الحلال وترك الحرام » رواه ابن ماجه والبيهقى .

(فصل) في النهى عن اليمين في البيع ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله عنه يقول : الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح » وفي رواية : « للبر ، وفي رواية : للكسب » رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي قتادة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عنه يقول : « إياكم وكثرة الحلف فانه ينفق ثم يمحق » رواه مسلم ، وعن أبي ذر رضى الله عنه ، عن النبي في قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، فقرأها رسول الله يخت ثلاث مرات ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا

<sup>.1)</sup> الجديث أخرجه أيننا أبن ماجه والحاكم في المستدرك وغيه (أنها به بأسن) ١٠٠ ( ط )

من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » رواه مسلم •

( فصل ) عن رفاعة بن رافع الزرقى رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله الله المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله يتجوز ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله ، وبر وصدق » رواه الترمذى ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وعن قيس بن أبى غررة بغين ب معجمة ثم راء ثم (ا) راء مفتوحات الصحابى رضى الله عنه قال : « خرج عليب رسول الله الله ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وعن أبى سعيد عن انبى التي قال : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وعن أبى سعيد عن انبى القرمذى وقال : حديث حسن صحيح ، وعن أبى سعيد عن انبى القرمذى وقال : حديث حسن مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه الترمذى وقال : حديث حسن م

( فصل ) فى التبكير فى طلب المعيشة ، عن صخر الغامدى الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله منه اللهم بارك لأمتى فى بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار ، فأثرى وكثر ماله » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن .

( فصل ) فى استحباب السماحة فى البيع والشرى والتقاضى والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان • قال الله تعالى : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم )(1) وقال تعمالى : ( ويا قوم اوفوا المسكيال والميزان بالقسط

۱۱) صوابه زای بعد الراء قال فی المقریب وغیره : قیسی بن ابی غرز: بسخچمه وراء ورای مغنوحات الغناری صبحابی نزل الکوغة روی له احتجاب السنان الاربعة .

١٠٠ من الآية ٢١٥ من سورة البترة . ٠

(فصل) عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » رواه البخارى ومسلم ، وعن جرير بن عبد الله قال : « بايعت رسول الله ينظي على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم » رواه البخارى ومسلم ، وعن تميم بن أوس الدارى رضى الله عنه أن النبى ينظي قال : « الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم ، وعن أنس رضى الله عنه قال : « قال رسول الله بنظي : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخارى ومسلم ،

( فصل ) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : « من أصاب من شيء فليلزمه » رواه ابن ماجه باسناد جيد ، وعن نافع مولى ابن عمر

<sup>(</sup>١) الآية ٨٥ من سنورة هود

<sup>(</sup>٢) من الآية الأولى من مسورة المطنبين ،

<sup>(</sup>٣) اى وزن له النبُن دراهم أو دناتير ولا يعنى وزن البعير أذ لا يحل بيع المحبوان وزنا

قال: «كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة رضى الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل، ما لك منزل، فانى سمعت رسول الله على يقول: إذا سبب الله لأحد رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر » رواه أبن ماجه باستاد فيه ضعف م

(فصل) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن البي الله أسواقها » رواه مسلم، البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » رواه مسلم وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه من قوله : « لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ، فانها معركة الشيطان ، وبها ينصب رايته » رواه مسلم هكذا موقوفا على سلمان ، ورواه الرقاني في صحيحه عن سلمان قال : « قال رسول الله على : لا تكن أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ» قال الماوردي وغيره : الذم لمن أكثر ملازمة السوق وصرف أكثر الأوقات إليها والاشتغال بها عن العبادة ، وهذا كما قالوه ، لثبوت الأحاديث في دخول النبي شيخ الأسواق مع نص القرآن ، قال الله تعالى : ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ) ( وقال تعالى : ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكنون الطعام ويمشون في الأسواق ) () .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « خرج النبى الله في طائفة النهار لا بكلمنى ولا أكلمه ، حتى جاء سوق بنى قينقاع ثم انصرف » رواه البخارى ومسلم ، قينقاع قبيلة من اليهود \_ بفتح القاف الأولى وضم النون وفتحها وكسرها \_ وعن أنس أن النبى النبي « كان في السوق فقال

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة المترفان .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۷ من سبورة الفرقان .

رجل : يا أبا القاسم فالتفت إليه وذكر تمام الحديث » رواه البخارى ، وعن بريدة قال : «كان رسول الله في إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر مافيها ، اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة ، أو صفقة خاسرة » رواه الحاكم في المستذراء على الصحيحين •

(فصل) سبق فى مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها ، وصحيح العقود من فاسدها ، وسائر أحكامها وبالله التوفيق •

( فصل ) مذها أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب ، وليس بواجب ، وقد صرح المصنف بهذا اللفظ بحروفه فى أول كتباب الشهادات ، واستدل المصنف وغيره للاستحباب بقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( الهنا مذهبنا قال ابن المنذر وبه قال أبو أيوب الأنصارى وأبو سعيد الخدرى والشعبى والحسن وأصحاب الرأى وأحمد وإسحق ، وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف : قال ابن المنذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد على البيغ ، وهو قرض لازم يعمى بتركه ، قال : روينا هذا عن ابن عباس قال : وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ، ولم يكتب ، قال : وروينا عن مجاهد قال : فلائة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باغ بنقد (١) قال : وروينا نحو هنذا عن أبى بردة بن أبى موسى وأبى سينمان المرعثى ، واحتجوا بقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة . تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة . أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة أن النبي يهذا باع باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ، وكذلك الصحابة المدونة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وينافقة والمنافقة و

<sup>(</sup> ١ ، ٢ ) من الآية ٢٨٢ من سبورة البقرة -

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعل النبقط مغش أو تطفف أو تفجر في يبينه عند

فى زمنه وبعده ، وحملوا الآية الكريمة على الاستحباب لمنا ذكرناه . والله أعلم .

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار ، فاما الصبى والمجنون فلا يصح بيمهما ، لقوله على الله : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » ولانه تصرف في المال ، يفوض إلى الصبى والمجنون كحفظ المال ) .

(الشرح) هـ فا الحديث صحيح من رواية على وعائشة رضى الله عنهما ، سبق بيانه فى أول كتاب الصلاة ، وأول كتابى الزكاة والصوم ، وقوله : (تصرف فى المسال) احتراز من اختيار الصبى أحد الأبوين وهو ميز ، ومن عباداته وحمله الهدية ، ومن وطء الصبى والمجنون امرأتيهما ، وأما قياسه على حفظ المسال فلأنه مجمع عليه ومنصوص عليه فى قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) () وأما قول المصنف : يصح البيع من كل عاقل بالغ مختار ، فمما ينكر عليه ، لأنه يدخل فيه الأعمى ، وقد ذكر المصنف بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ، ويدخل أيضا المحجور عليه بالسفه ، وهو لا يصح بيعه فكان ينبغى أن يريد بصيرا غير محجور عليه بالسفه ، وهو لا يصح بيعه فكان ينبغى أن يريد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه فى الفرع السابق قريبا ، وذكرنا هناك أنه يشترط أيضا إسلام المشترى إن اشترى عبدا مسلما أو مصحفا ، والله أعلم .

وأما المجنون فلا يصبح بيعه بالإجماع ، وكذلك المغمى عليه ( وأما ) السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه

<sup>(</sup>١) مِن الآية ٦ من سورة النساد ،

(والثانى) لا يصح شيء منها (والثالث) يصح ما عليه دون ما له فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه ، وتصح ردته دون إسلامه ، وقد ذكر المصنف هذه الأوجه في أول كتاب الطلاق ، وهناك نوضحها بفروعها إن شاء الله تعالى .

( وأما ) الصبى فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده لا لنفسه ولا لغيره سواء باع بعبن أو بغيطة ، وسواء كان مسيزا أو غيره ، وسواء باع باذن الولى أو بغير إذنه ، وسواء بيع الاختبار وغيره ، وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولى به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ، ولكن طريق الولى أن يفوض إليه الاستلام وتدبير العقد ، فأذا انتهى الأمر إلى العقد أتى به الولى ولا خلاف فى شيء مما ذكرته عندنا إلا فى بيع الاختبار ، فأن فيه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون ، من الخراسانيين أنه يصح ، والمذهب بطلانه ، والله أعلم ،

واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث ، ووجه الدلالة منه أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبى ، وقد صرح الحديث بأن الصبى لا يجب عليه شيء ، وقيل : وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله ، والله تعالى أعلم .

(فسرع) قال الفقهاء: إذا اشترى الصبى شيئا وسلم إليه فتلف فى يده أو أتلفه فلا ضمان عليه ، لا فى الحال ولا بعد البلوغ ، وكذا لو اقترض مالا ، لأن المالك هو المضيع بالتسليم إليه ، وما دامت العين باقية فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولى من الصبى دخلت فى ضمان الولى ، ولو سلم الصبى إلى البائع ثمن ما اشتراه لم يصبح تسليمه ، ويلزم البائع رده إلى الولى ، ويلزم الولى طلبه واسترداده ، قال أصحابنا : فان رده إلى الصبى لم يبرأ من الضمان ، قال أصحابنا : وهذا كما لو سلم الصبى درهما إلى صراف لينقده ، أو سلم متاعا إلى مقوم ليقومه ، فاذا قبضه من درهما إلى صراف لينقده ، أو سلم متاعا إلى مقوم ليقومه ، فاذا قبضه من

الصبى دخل فى ضمان القابض ، ولم يجز له رده إلى الصبى . بل ينزمه أن يرده إلى وليه إن كان المال لزمه رده إلى مالكه أو وكيله فيه ، قال أصحابنا : ولو أمره ولى الصبى بدفعه إلى الصبى فدفعه إليه سقط عنه الضمان إن كان المال للولى . فان كان للصبى لم يسقط كما لو أمره بالقاء مال الصبى فى بحر فألقاه ، فانه يلزمه ضمانه قطعا .

(فسوع) لو تبايع صبيان وتقابضا ، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه ، قال أصحابنا : إن جرى ذلك بادن الوليين فالضمان عليهما ، وإلا فلا ضمان على الوليين ، ويجب فى مال الصبيين الضمان لأن تسليمهما لا يعد تسليطا وتضيعا بخلاف تسليم البالغ الرشيد ، والله سبحانه أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: لا يصح نكاح الصبى بنفسه ، ولا سائر تصرفاته ، لكن فى تدبيره ووصيته خلاف مذكور فى موضعه ، والأصح بطلانهما أيضا ، وسواء فى هذا كله إذن الولى أم لا ، لأن عبارته ملغاة ، فلا أثر لإذن الولى ، كما لو أذن لمجنون ، أما إذا فتح الصبى بابا وأخبر باذن أهل الدار فى الدخول ، أو أوصل هدية ، وأخبر عن إهداء مهديها ، فقال أصحابنا: إن انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول وقبول الهدية ، وهو فى الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله ، وإن لم ينضم خطر إن كان غير مأمون القول – لم يجز اعتماد قوله بلا خلاف ، وإلا فطريقان (أصحهما) القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف فى التبيه فطريقان (أصحهما) القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف فى التبيه في باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك فى جميع الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن بصدقه فى العادة ( والطريق جميع الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن بصدقه فى العادة ( والطريق الثانى ) حكاه الإمام والغزالى وآخرون : فيه وجهان كالوجهين فى قبول روايته كما سنذكره قربا إن شاء الله تعالى .

(فرع) إذا سمع الصبى المميز حديثا فهل يضح تحمله ؟ وتقبيل روايته ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا تقبل مطلقا ، لا قبل ببوغه ولا يعده ، لضعف ضبطه ، كما لا يصح بيعه وغيره (والثانى) تصح روايته قبيل البلوغ وبعده ، كما حكاه إمام الحرمين والغزالى وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لأن الرواية مبنية على المسامحة ، واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها ، كاعتماده عمى خطه ، وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من السامحة (والثالث) أنها تقبل بعد البلوغ ، ولا تقبل قبله ، وهمذا هو الصحيح ، بل هو الصواب ، وما سواه باطل ، ومما يرد وهمذا هو الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صعار الصحابة ما تحملوه قبل البلوغ ، ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين وابن الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا يحصون ، رضى الله عنه، الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا يحصون ، رضى الله عنه،

(فسرع) قال أصحابنا: كما لا تصح من الصبى تصرفاته القواية ، لا يصح قبضه في تلك التصرفات ، فعو اتهب له الولى شيئا وقبله ثم قبضه الصبى باذن الواهب لم يصح قبضه ، ولا يحصل له الملك فيه بهذا القبض ، ولو وهب لأجبى وأذن الموهوب له للصبى أن يقبضه له ، وأذن له الواهب في القبض فقبضه ، لم يصح بلا خلاف ، ولو قال مستحق الدين لمن هو عليه : سلم حقى إلى هذا الصبى ، فسلم قدر حقه إلى الصبى لم يبرأ من الدين بلا خلاف ، بل يكون ما سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع على الدافع ولا ضمان على الصبى ، لأن الدافع ضبعه بتسليمه ، ويبقى الدين على حاله .

قال أصحابنا: لأن ما فى الدمة لا يتعين إلا بقبض صحيح • ولا يزول الدين عن الدمة كما لو قال صاحب الدين للمدين : ألق حقى فى البحر ، فالقى قدر حقه لا يبرأ بلا خلاف وما يتنف من ضمان الملقى ، قال أصحابنا :

ولو قال مالك الوديعة للمودع: سلم وديعتى إلى هذا الصبى ، فسلم إليه خرج من العهدة ، لأنه امتثل أمره فى حقه المعين ، كما لو قال : القها فى البحر فألقاها ، فانه لا ضلسان بلا خلاف ، لأنه أذن فى إتلافها ، قال أصحابنا : فلو كانت الوديعة لصبى فسلمها إلى الصبى ضمن ، بسواء كان باذن الولى أو بغير إذنه ، لأنه ليس للمودع تضييعها ، وإن أذن له الولى فيه ، والله أعلم ،

و الله عن الاصحاب و النهاية هذا الفرع عن الاصحاب و

(فسوغ) فى مذاهب العلماء فى بيع الصبى المميز . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سسواء أذن له الولى أم لا ، وبه قال أبو ثور وقال الثورى وآبو حنيفة وأحمد وإسحق : يصح بيعه وشراؤه باذن وليه . وعن أبى حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولى ، قال ابن المنذر : وأجاز أحمد وإسحق بيعه وشراءه فى الشىء اليسير يعنى بلا إذن دليلنا ما ذكره المصنف .

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(فاما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه ، لقوله تعالى: (لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(١) فعل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل ، وروى أبو سسعيد الخدرى أن النبي عن تراض البيع عن تراض » فسعل على أنه لا بيع عن غير تراض ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم ، وإن كان بحق صح ، لأته قول حمل عليه بحق فصح ، ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربى ) .

( الشرح ) حدیث أبی سعید هذا رواه البیهقی ، وهو حدیث طویل ، وروی أبوسعید أن رسول الله ﷺ قال : ( الألقين الله من قبل أن أعطی

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة النيساء

أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه ، إنما البيع عن تراض ) وقوله : ( لأنه قول أكره عليه بغير حق ) احترز بالقول عن الفعل ، بأن أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحدث ، فانه يثبت حكمهما ، وكذا الإكراه على القتل على أصح القولين واحترز بقوله : ( بغير حق ) عن الإكراه بحق كإكراه الحربي على الإسلام وإكراه من عليه دين متمكن في البيع في أدائه .

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: المكره على البيع، إن كان إكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، فان كان بحق صح ، وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه ، فيمننع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء والبيع ، قال القاضى أبو الطيب في كتاب التفليس والأصحاب: القاضى بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين ، وإن شاء أكرهه على بيعه ، وعزره بالحبس وغيره حتى بيعه ، والله أعلم .

(فرع) قال أصحابنا: التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة، وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها (وأما) ما أكره عليه بحق فهو صحيح، قالوا: فتحصل من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الاسلام صح إسلامهما، لأنه إكراه بحق، وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق (وأما) الذمي إذا أكره على الإسلام فهو إكراه بغير حق، لأنا شرطنا في الذمة أن تقره على دينه، فاذا أكره فهل يصح إسلامه ؟ فيه طريقان:

(أحدهما) لا يصح وجهـا واحداً ، وهو مقتضى كلام المصنف هنا وآخرين .

( والطريق الثاني ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين في كتباب الطلاق، وفي كتاب الكفارات، حكاهما الغزالي في هذين الموضعين لكنه حكاهما فى الكفارات قولين ، وهو شاد ، والمشهور أنهما وجهان (أصحهما) باتفاق الأصحاب لا يصح .

قال إمام الحرمين: المصير إلى صحته ـ مع أن إكراهه غير سائغ ـ وإن صح ما ذكرناه فى إكراه الحربى، لكونه إكراها بحق، لم يمكن ذلك فى الدمى، لأن إكراهه ممنوع، قال إمام الحرمين: إذا أكره الحربى على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى، لأن كلمتى الشهادتين نازلتان فى الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر ممن يقولهما تحت السيف أنه كاذب فى إخباره والله تعالى أعلم .

وآما المولى بعد مضى المدة فاذا طلق باكراه القاضى له نفذ طلاقه ، أنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فانه لا يتعين الطلاق ، بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، قال صاحب التتمة وغيره : هذا إذا أكرهه على طلقة واحدة ، فان أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له ، فاذا تلفظ بها \_ ( فان قلنا : ) لا ينعزل القاضى بالفسق \_ وقعت طلقة ولغت الزيادة ( وإن قلنا : ) ينعزل لم يقع شيء كما لو أكرهه غيره . .

(فسرع) قال الغزالي في كتاب الطلاق: الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع (أحدها) الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصح إكراه الذمي على الأصح (الثاني) الإرضاع فاذا أكرهت عليه ثبت حكمه ، لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد (الثالث) القتل فاذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين (الرابع) الزنا ، فاذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين ومأخذ الوجهين التردد في تصور الإكراه (الخامس) إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد القولين ، والأصح لا يقع وأنه لا يحد المكره على الزنا .

قال: والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسب، وإلى القتل على قول ( وأما ) ما عداه فسبه عدم تصور الإكراه، وعدم اشتراط القصد، هذا آخر كلام الغزالي ( وقوله: ) إنه إنها يستثنى هذه الخمسة، يرد عليه مسائل ( منها ) إذا أكره على الأكل في الصوم ففي فطره قولان، سبقا في موضعهما ، الأصح: لا يفطر ( ومنها ) إذا أكره المصلى على الكلام فتكلم فقولان مشهوران ( أحدهما ) لا تبطل صلاته ( وأصحهما ) تبطل، وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في موضعه ( ومنها ) إذا أكره المصلى حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا ( ومنها ) لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدا نزمه الإعادة لأنه عدر نادر ه

(فسرع) المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال وقهره على إحضاره إذا باع ما له ليدفعه إليه للضرورة والأذى الذى يناله ، هل يصح بيعه ؟ فيه وجهان مشهوران ، حكاهما إمام الحرمين والغزالى وآخرون وقد سبقا فى باب الأطعمة فى مسائل أكل المضطر مال الأجنبى (أحدهما) لا يصح كالمكره (وأصحهما) يصح وبه قطع الشيخ إبراهيم المروذى ، لأنه لا إكراه على نفس البيع ، ومقصود الظالم تحصيل المال من أى جهة كان والله تعالى أعلم •

(فرع ) ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه م هذا مذهنا ، وبه قال مالك وأحمد والجمهور ، وقال أبو حنيفة : يصح ويقف على إجازة المسالك في حال اختياره واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وبحديث ابن عباس أن رسول الله يخفي قال : « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » حديث حسن ، رواه ابن ماجه والبيهقى وغيرهما استاد حسن فهذا مع ما ذكره المصنف هو المعتمد في دنيل المسالة . .

وقد احتج هض أصحابنا بأشياء لا يحتج بها (منها) ما رواه أبوداود باسناده عن شيخ من بنى تميم ، قال : خطبنا على رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله يخ عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الشرة قبل أن تدرك » ورواه البيهةى عن شيخ من بنى تميم عن على قال : « سياتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما فى يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله جل ثناؤه : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (1) يعز الأشرار ويستذل الأخيار وما يمنع المضطرون ، وقد نهى رسول الله يخ عن بيع المضطر وعن بيع الغرر ، وعن بيع الشرة قبل أن تطمم » وهذا الإسناد ضعيف ، لأن هذا الشيخ مجهول ، قال البيهةى : وقد روى من أوجه عن على وابن عمر وكلها غير قوية ومنها ) ما رواه البيهةى باسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « قال رسول الله يخ : لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا ، فان تحتالبحر نارا وتحتالنار بحرا وتحت البحر نارا ، ولا يشترى مال امرىء مسلم فى ضغطه » قال البخارى لا يصح هذا الحديث ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) ذكر الخطابى فى تفسير حديث على رضى الله عنه أن يبع المضطر يكون على وجهين (أحدهما) أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، فلا ينعقد العقد (والثانى) أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه ، فيبيع ما فى بده ، فالوكس من أجل انضرورة ، فسبيله من حيث المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله ، ولكن يعان وبقرض ويستمهل له إلى الميسرة ، حتى يكون له فيه بلاغ ، فان عقد البيع على هذا الوجه صح ولم يفسخ ، ولكن كرهه عامة أهل العلم ، هذا لفظ الخطابى رضى الله عنه ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) مِن الآية ٣٣٧ مِن سورة البقرة ،

## قال الصنف رحمه الله تعالى

(ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول ، فاما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه . والايجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك أو ما أشبههما والقبول أن يقول : قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما ، فأن قال المشترى : بعنى ، فقال البائع : بعتك انعقد البيع ، لأن ذلك يتضمن الإيجاب والقبول ، وإن كتب رجل إلى رجل ببيع سلعة ففيه وجهان (احسدهما) ينعقد البيع ، لانه موضع ضرورة (والثاني) لا ينعقد وهو الصحيح ، فأنه قادر على النطق ، ولا ينعقد البيع بفيره ، وقول القائل الأول : إنه موضع ضرورة لا يصح ، لانه يمكنه أن يوكل من بيعه بالقول ) .

# ( الشرح ) فيه مسائل :

(إحداها) المشهور من مذهبا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح المعاطاة فى قليل ولا كثير، وبهذا قطع المصنف والجبهور، وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة، خرجه من مسألة الهدى إذا قلده صاحبه، فهل يصير بالتقليد هديا منذورا؟ فيه قولان مشهوران (الصحيح) الجديد لا يصير (والقديم) أنه يصير ويقام الفعل مقام القول، فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها فى صحة البيع بالمعاطاة م ثم إن الغزالي والمتولى وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة فى المحقرات، وهو مدهب أبى حنيفة ، فانه جوزها فى المحقرات دون الأشياء النفيسة م ونقل إمام الحرمين هذا عن أبى حنيفة ، ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام فى نقله عن أبى حنيفة ، وليد ولعنه أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة ،

وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات ، وقال : ليست مختصة عند ابن سريح

بالمحقرات ، وهذا الإنكار على الغزالى غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه ، والله أعلم .

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا وقال مالك : كل ما عده الناس بيعا فهو بيع ، وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع . صاحب الشامل والمتولى والبعوى والرويانى ، وكان الرويانى يفتى به وقال المتولى: وهذا هو المختار للفتوى ، وكذا قاله آخرون ، وهذا هو المختار ، لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت فى الشرع نفظ له ، فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما فى القبض والحرز وإحياء الموات وغير دلك من الألفاظ المطلقة فانها كلها تحمل على العرف ، ولفظة البيع مشهورة ، وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبى في وأصحابه رضى الله عنهم فى زمنه وبعده ، ولم يثبت فى شىء منها مع كثرتها اشتراط الايجاب والقبول والله أعلم ،

وأحسن من ذكر هذه المسألة وأوضحها المتولى فقال: المعاطاة انتى جرت بها العادة بأن يزن النقد ، ويأخذ المتاع من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهب الشسافعى و وقال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجوارى والدواب والعقار لا يكون بيعا و قال: وهدا هو المختسر للفتوى و وبه قال مالك و وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع فى المحقرات و فأما النفيس فلابد فيه من الايجاب والقبول ، ووجه المشهور القياس على النسار والنفائس و وجه طريقه ابن سريج أن البيع كان معهودا قبل ورود الشرع و فورد ولم يغير حقيقته ، بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه المرف وكل ما كان عدوه بيعا جعلناه بيعا ، كنا يرجع في إحياء الموات والحرز والقبض إلى العرف قال: ولم ينقل عنهم لفظ التبايع ، والله أعلم و

(فرع) صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق: أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته ، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر ، فأذا ظهر \_ والقرينة وجود الرضى من الجانبين — حصلت المعاطاة ، وجرى فيها الخلاف ، وقد صرح بهذا التضوير المتولى كما قدمناه عنه ، وكذا صرح به آخرون ، قال الشيخ أبوعسرو بن الصلاح رضى الله عنه ، وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله : خذ وأعط ، فهو داخل في عنوم ما ذكرناه من القرينة ، فأن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعطية ، فأن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية ، وفي صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبي عمرو ،

فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ، ولم يتلفظا ببيع ، بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف ، لأنه ليس ببيع لفظى ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ، ولا نغتر بكثرة من يفعله ، فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ، ثم بعد مدة يحاسه ويعطيه العوض ، وهذا باطل بلا خلاف ، لما ذكرناه والله أعلم ،

(فسرع) الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف المما عدوه من المحقرات ، وعدوه بيعا ، فهو بيع ، وإلا فلا . هـ ذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة ، وهذا شاذ ضعيف ، بل الصواب أنه لا يختص بذلك ، بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم .

(فسرع) إذا قلنا بالمشهور: إن المعاماة لا يصح بها البيع ، فقى حكم المسأخوذ بها ثلاثة أوجه ، حكاها المتولى وغيره مجموعة ، وحكاها متفرقة آخرون (أصحها) عندهم له حكم المقوض ببيع فاسد ، فيطالب

كل واحد رد ما قبضه إن كان باقيا ، وإلا فرد بدله ، فلو كان النس الذى قبضه البائع مثل القيمة ، فقد قال الغزالى فى الإحياء : هذا مستحق ظفر بمثل حقه ، والمسالك راض فله تملكه لا محالة ، وظهاهر كلام المتولى وغيره أنه يجب ردها مظلقا ،

(والوجه الثانى) أن هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها • قاله القاضى أبو الطيب وحكاه عنه صاحب الشامل • قال : وأوردت عليه • وأجاب فأوردت على جوابه • وذكر ذلك كله • وحاصله تضعيف هذا الوجه بما ضعفه به هو والمتولى • وهو أنه لو أتنف أحدهما ما أخذه وبقى مع الآخر ما أخذه لم يكن لمن تلف فى يده أن يسترد الباقى فى يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما تلف عنده • ولو كان هذا إباحة لكان له الرجوع ، كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه : وأكل أحدهما دون الآخر ، فان للآكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف •

( والوجه الثالث ) أن العوضين يستردان و فان تلف فلا مطالبة لأحدهما ، ويسقط عنهما الضمان ، ويتراد منهما بالتراضى السابق و وهذا قول الشيخ أبى حامد الاسفرايني وأنكروه عليه و وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فانه لا يراه فيها وإن وحد الرضى و قال المتولى : ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ و كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون و فان أقمنا التراضى مقام اللفظ في الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقد والله أعلم و

(فسرع) ذكر أبوسعيد بن أبى عصرون تفريعا على المشهور أن البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة ، لوجود طيب النفس بها ، ووقوع الاختلاف فيها ، هذا لفظه في كتابه الانتصار ، فيحتمل أنه أراد ما قدمناه عن الشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب في الوجه الثالث والثاني ، والظاهر أنه أراد أنه لا مطالبة على كل

وجه بها فى الدار الآخرة ، وإن كانت المطالبة ثابتة فى الدنيا على الخلاف السابق والله أعلم . السابق والله أعلم .

(فسرع) الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجرى في الإجارة والرهن والهبة ونحوها • هكذا ذكره المتولى وآخرون (وأما) الهدية وصدقة التطوع ففيها خلاف مرتب على البيع \_ إن صححناه بالمعاطاة \_ ولم نشترط فبهما لفظ فهما أولى بذلك ، وإن شرطنا اللفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانين ، وذكرهما جماعة من العراقيين (أحدهما) وبه قطع المصنف في باب اختلاف الزوجين في الصداق ، وآخرون من العراقيين أو أكثرهم بشترط فيهما الايجاب و القبول كالبيع (وأصحهما) عند الجمهور لا يشترط وهو الصواب •

قال الرافعي في أول كتاب الهبة: هذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب و ونقله الأثبات من متأخرى الأصحاب وقطع به المتولى والبغوى واعتمده الروياني وغيرهم واحتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله يه في خاخذها ، ولا لفظ هناك و وعلى ذلك جرى الناس في جميع الأعصار ولهذا كانوا يبعثون بها على أيدى الصبيان الذبن لا عبارة لهم وقال اصحابنا: (فان قيل) كان هذا إباحة لا هدية وتمليكا (فالجواب) أنه لو كان إباحة ما تصرفوا فيه تصرف الملاك ومعلوم أن ما قبله النبي على من الهدايا كان يتصرف فيه ويملئكه غيره ، قال الرافعي : ويمكن أن يحمل كلام من اعتبر الايحاب والقبول على الأمر المشعر بالرضا دون اللفظ ويقال : الاشعار بالرضا يكون لفظا ، ويكون فعلا ، والله أعلم ،

(فسرع) إذا أشترطنا الايجاب والقبول باللفظ ، فالايجاب كقول البائع : بعتك هذا أو ملكتك ، ونحوهما من الألفاظ ، وفى ملكتك وجه شاذ ، حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه مستعمل في الهبة

وادعى الماوردى أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل المذهب الأول ، وبه قطع المصنف والجمهور ، والقبول كقول المشترى : قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت ، قال الرافعى : ويجى، فى تملكت ذلك الوجه ، قال أصحابنا : وسواء تقدم قول البائع أو قول المشترى : اشتريث ، فقال البائع بعده : بعت ، فيصح البيع فى الحالين بلا خلاف لحصول المقصود ، قال أصحابنا : ولا يشترط اتفاق اللفظين ، بل لو قال البائع : بعتك أو اشتريت فقال المشترى : تملكت أو قال البائع : ملكتك ، فقال المشترى اشتريت فقال المشترى : تملكت أو قال البائع : ملكتك ، فقال المشترى زوجتك بنتى فقال : قبلت نكاحها ، أو قال : أنكحتكها ، فقال : قبلت ترويجها صح النكاح بلا خلاف ،

(المسألة الثانية) قال أصحابنا: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع البية بلا خلاف ، كما ينعقد بالصريح ، وأما ما لا يستقل به ، بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان (أحدهما) ما يتسرط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد ، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية (والثاني) ما لا يشترط فيه الإشهاد ، وهو نوعان (أحدهما) ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف، لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية (والثاني) ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها ، وفي انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) الانعقاد كالخلع ولحصول التواصي مع جريان اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للنبي تقال المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للنبي تقال فيه :

« قال لى النبي ﷺ : بعنى جملك ، فقلت إن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بها قال : قد أخذته به » هذا لفظ رواية مسلم •

قال أصحابنا: ومثال الكناية في البيع أن يقول: خده منى بألف، أو تسلمه بألف، أو أدخلته في ملكى بألف، أو جعلته لك أو هو لك بألف، وما أشبهها ولو قال: أبحته لك بألف فليس بكناية بلا خلاف، لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية في غيره، ولو قال: سلطتك عليه بألف، ففي كونه كناية وجهان كقوله: أبحته لك بألف ( وأصحهما ) يكون، لأنه محتمل، وليس صريحا في الإباحة بخلاف: أبحته وقال إمام الحرمين: وفي هذا الخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكناية مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوال، فان توفرت وأفادت التفاهم وجب القطع بالصحة، لكن النكاح لا يصح بالكناية، وإن توفرت القرائن ( وأما ) البيع المقيد بالاشهاد فقال العزالي في الوسيط: الظاهر انعقاده عند توفر القرائن، والله أعلم، فقال العزالي في الوسيط: الظاهر انعقاده عند توفر القرائن، والله أعلم،

(فرع) قال الغزالي في الفتاوى: لو قال أحد المتبايعين: بعنى و فقال: قد باعك الله أو بارك الله فيه و أو قال في النكاح: زوجك الله ابنتى و أو قال في الإقالة: قد أقالك الله و أو قد رده الله عليك و فهذا كله كناية فلا يصبح النكاح بكل حال ، وأما البيع والاقالة فان نواهما صحا وإلا فلا وإذا نواهما كان التقدير: قد أقالك الله لأني أقلتك و والله أعلم و

(المسألة الثالثة) إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ، قال أصحابنا : هو مرتب على أن الطلاق هل يقع بالكتثب مع النية ، وفيه خلاف ، الأصحصحته ووقوعه (فان قلنا) لا يصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تثعقد (وإن قلنا) بالصحة ففى البيع ونحوه الوجهان فى انعقده بالكناية مع النية ، وهذان الوجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند المصنف لا يصح : (والثانى) وهو الأصح : أنه يصح البيع ونحوه

بالمكاتبة لحصول التراضى ، لا سيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة . وقد صرح الغزالى فى الفتاوى والرافعى فى كتاب الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة : قال أصحابنا : ( وإن قلنا ) يصح فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب ، هذا هو الأصح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يشترط القبول ، بل يكفى التواصل اللائق بين الكتابين .

أما إذا تبايع حاضران بالكتابة فقال أصحابنا: إن منعناه فى الغيبة فههنا أولى ، وإلا فوجهان ، وإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب وبالنفظ . ذكره إمام الحرمين وغيره . قال أصحابنا: وحكم الكتب على القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الحجر والخشب واحد ، ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء ، قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت دارى لفلان وهو غائب ، فلما بلغه الخبر قال: قبلت انعقد البيع ، لأن النطق أقوى من الكتب ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوى وآخرون قالوا: إن قلنا: لا يصح البيع فالنكاح أولى وإلا فوجهان ( والمذهب ) أنه لا يصح ، لأن الشهادة شرط فيه ، ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة: نوينا ، كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح ، ومن جوزه اعتمد المحاجة ، قال أصحابنا: وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب: زوجتك بنتي ، ويحضر الكتاب عدلان ، ولا يشترط أن يحضرهما ، ولا زوجتك بنتي ، ويحضر الكتاب عدلان ، ولا يشترط أن يحضرهما ، ولا فليقبل لفظا ، ويكتب القبول ويحضر القبول شاهدا الإيجاب ، فان شهده أخران فوجهان (أصحهما) لا يصح لأنه لم يحضره شاهد له (والثاني) الصحة ، لأنه حضر الإيجاب والقبول شاهدان ويحتمل تغايرهما كما

احتمل الفصل بين الإيجاب والقبول • ثم إذا قبل لفظا أو كتابة يشترط كونه على الفور • هذا هو المذهب • وفيه وجه ضعيف كما سبق فى البيع ، والله أعلم •

(فسرع) لو كتب إليه: وكلتك فى بيع كذا من مالى أو إعتاق عبدى فان قلنا: الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق وإلا فكالبيع ونحوه، والمذهب الصحة، والله أعلم •

(فسرع) قال العزالي في الفتاوي : إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول وقال : ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ، ولم ينعقد البيع و والله أعلم و

(المسألة الرابعة) لو قال الطالب: بعنى فقال: بعتك إن قال بعده: اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف ، وإن لم يقبل بعده بل اقتصر على قوله أولا: بعنى فطريقان ، حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أحدهما) القطع بالصحة ، وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين كما ذكره المصنف (والثانى) فيه وجهان ، وقيل قولان (أحدهما) الصحة (والثانى) البطلان وغيره: نص الشافعي أن البيع لا ينعقد ، ونص مثله في النكاح أنه ينعقد : فقيل قولان فيهما بالنقل والتخريج (أصحهما) الصحة فيهما (والثانى) البطلان فيهما وهو مذهب أبي حنيفة ، وقيل بالفرق على فيهما (النصين ولان البيع قد يقع بغتة فيكون قوله: بعني على سبيل ظاهر النصين ولان البيع قد يقع بغتة فيكون قوله: بعني على سبيل طلب ومراودة ، فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم وطلب ومراودة ، فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم و

ولو قال: اشتر منى ، فقال المشترى: اشتريت فطريقان (أصحهما) وبه قطع البغوى أنه كالصورة السابقة (والثانى) لا ينعقد قطعا ، أما إذا قال المشترى: أتبيعنى عبدك بكذا ؟ أو قال: بعتنى بكذا ، فقال: بعت ، لا ينعقد البيع بلا خلاف ، إلا أن يقول بعده: اشتريت ، وكذا لو قال البائع: أتشترى دارى ؟ أو اشتريت منى ؟ فقال: اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتى يقول بعده بعت ، والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وأن لا يتخللهما أجنبى عن العقد، فإن طال أو تخلل لم ينعقد، سواء تفرقا من المجلس أم لا، قال أصحابنا: ولا بضر الفصل اليسير وبضر الطويل، وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد، ولو مات المشترى بعد الإيجاب وقبسل القبول ووارئه حاضر فقبل (فوجهان) الصحيح لا يصح البيع، لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين (والثاني) الصحة، وبه قال الدرامى، لأن الوارث كالميت، ولهذا يقوم مقامه في خيار المجلس على الصحيح المنصوص، والله أعلم •

(فسرع) إذا وجد أحد شقى العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر و واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد ، فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمى عليه بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح ، وكذا لو أذنت المرأة فى عقد نكاحها حيث يشترط إذنها ، ثم أغمى عليها قبل العقد بطل إذنها ، ولو قال المشترى : بعتك ، فمات المشترى قبل القبول بطل العقد ، فلو كان وارثه حاضرا فقبل أو جن فقبل وليه لم يصح البيع ، وهذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب فى كل الطرق ، وحكى الروياني وجها أنه يصح قبول الوارث ، وهذا شاذ باطل ، وسنوضح الفرق بينه وبين انتقال خيار الشرط وخيار المجلس إلى الوارث في مسائل الخيار إن شاء الله تعالى ه

(فسرع) قال أصحابنا: يشترط موافقة القبول الإيجاب فعو قال: بعث بألف صحاح ، فقال: قبلت بألف قراضة أو عكسه ، أو قال: بألف حال فقبل بمؤجل أو عكسه ، أو قال: بألف مؤجل إلى شهر فقبل بمؤجل إلى شهر نقبل بمؤجل إلى شهرين أو نصف شهر ، أو قال: بعتكه بألف درهم فقبل بألف دينار أو عكسه ، أو قال بعتكه بألف ، فقال: قبلت نصفه بحسسائة أم يصح بلا خلاف ، لأنه لا يعد قبولا ، ولو قال: بعتك هذا بألف ، فقال: قبلت نصفه بحسسائة ونصفه بخمسمائة ، قال المتولى يصح العقد ، لأنه تصريح بمقتضى الاطلاق ، وقال الرافعى : فيه نظر وهو كما قال الرافعى ، لكن الظاهر الصحة ، وفي فتاوى القفال أنه لو قال: بعتكه بألف درهم ، فقال اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع ، قال الرافعى : هذا غريب ، وهو كما قال ، والظاهر هنا فساد العقد لعدم الموافقة ،

(فسرع) إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع: بعت بكذا؟ فقال: نعم أو بعث ، وقال للمشترى: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم الانعقاد اشتريت ، فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود الصيغة والتراضي (والثاني) لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولى .

(فسرع) إذا قال بعتك بألف، فقال: قبلت فقط صبح البيع بلا خلاف، بخلاف النكاح ، فان الصحيح أنه يشترط أن يقول: قبلت نكاحها أو تزويجها ، والفرق الاحتياط للإبضاع .

(فسوع) لو قال: بعتك هذا بألف إن شئت ، فقال: شئت ، لم يصح البيع بلا خلاف ، وصرح به المتولى وغيره ، قالوا: لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك ، وإن قال: قبلت فوجهان حكاهما المتولى وغيره (أحدهما) لا يصح ، لأن الصيغة صيغة تعليق ولا مدخل له فى المعاوضات ، فصار كقوله: بعنك إن دخنت الدار (وأصحهما) الصححة لأنه تصريح

بمقتضى الحال ، فان القبول إلى مشيئة القابل ، وبهذا فارق سائر ألفاظ التعليق ، والله تعالى أعلم •

(فسوع) إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه ، فهل يفتقر إلى صيغتى الإيجاب والقبول ؟ أم يكفى أحدهما ؟ فيه وجهان مشهوران ( الأصبح ) يفتقر فيقول بعت مال ولدى بكذا واشتريته له أو قبلنه له لتنتظم صورة البيع ( والثانى ) يكفى أحدهما ، لأنه لما قام الوالد فى صحة العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين ، والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة ، بلا خلاف للضرورة ، قال أصحابنا: ويصح بهما جميع عقوده وفسوخه ، كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والفسوخ و نحوها ، بل قالوا: إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا في صورتين فيهما خلاف ، وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته ، والأصح أنه لا تصح شهادته ، ولا تبطل صلاته ، لأن الشهادة يحتاط لها : والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقي ، وهذا مما يسأل عنه فيقال : إنسان والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقي ، وهذا مما يسأل عنه فيقال : إنسان باع وهو يصلى فيصح بيعه ولم تبطل صلاته ، وهذه صورته ، ويتصور أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل ، فانه يصح بيعه ولا تبطل صلاته ، والله أعلم ،

(فسوع) قال المتولى والأصحاب: تقديم المساومة على البيع ليس بشرط لصحته ، بل لو لقى رجلا فى طريقه فقال: بعتك هذا بألف ، فقال: قبلت أو اشتريت ، صح البيع بلا خلاف ، لأن اللفظ صريح فى حكمه ، فلا يتوقف على قرينة ولا سابقة .

(فسرع) قال أصحابنا: جميع ما سبق من صيغتى الإيجاب والقبول هو فيما ليس بضمنى من البيوع ، فأما البيع الضمنى فيما إذا قال: أعتق

عبدك عنى على ألف ، فلا تشترط فيه الصيغ التى قدمناها ، بل يكفى فيه الالتماس والإعتاق عنه بلا خلاف ، كما ذكره المصنف والأصحاب فى كتاب كفارة الظهار ، والله تعالى أعلم •

(فسوع) قال أصحابنا : ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية وسائر اللغات ، سواء أحسن العربية أم لا ، وهذا لا خلاف فيه ، وفرق المتولى والأصحاب بينه وبين النكاح على قولنا : لا ينعقد بالعجمية ، بأن في النكاح معنى التعبد ، ولهذا اختص بلفظ التزويج والإنكاح ، فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) يشترط فى صحة البيع أن يذكر النمن فى حال العقد فيقول: بعتكه بكذا ، فأن قال : بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب : اشتريت أو قبلت ، لم يكن هذا بيعا بلا خلاف ، ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور ، وقيل : فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يكون هبة ، وإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يكون تمليكا فقبضه القابل كان مضمونا عليه على المذهب ، وقيل : فيه وجهان كالهبة الفاسدة ، فأن فى المقبوض بها وجهين (أحدهما) أنه مضمون (وأصحهما) لا ، والصحيح هنا الضمان قطعا .

(فسوع) قال المتولى: لو قال: وهبت لك هذا بألف، أو هذا لك هبة بألف فقبل، هل ينعقد هذا العقد؟ هذا فيه خلاف مبنى على قاعدة، وهي أن الاعتبار في العقود بظواهرها؟ أم بمعانيها؟ وفيه وجهان (أحدهما) الاعتبار بظواهرها، لأن هذه الصيغ موضوعة لإفادة المعانى وتفهيم المراد منها عند إطلاقها، فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد به الظهار أو عكسه تعلق باللفظ دون المنوى، ولأن اعتبار المعنى يؤدى إلى ترك اللفظ، ولأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت

له فى اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له ، فكذا ألفاظ العقود ، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ، ففسادها بتغير مقتضاها أولى .

(والوجه الثانى) أن الاعتبار بمعانيها لأن الأصل فى الأمر الوجوب ، فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب ، وأصل النهى التحريم ، فاذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه ، وكذا هنا إذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معناه ، ولأن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله ، ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وفى البلد نقود ، أحدها غالب ، حملناه على الغالب ، طلبا للصحة ، قال المتولى : ويتفرع على هذه القاعدة مسائل :

(منها) المسألة الأولى، وهي إذا قال: وهبته لك بألف، فان اعتبرنا المعنى انعقد بيعا، وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد، فاذا حصل المسأل في يده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد.

( ومنها ) نو قال : بعتكه ولم يذكر ثمنا ، فان اعتبرنا المعنى انعقد هبة وإلا فبيع فاسد •

( ومنها ) لو قال : أسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا الثوب فان اعتبرنا المعنى انعقد بيع عين وإلا فهو سلم فاسد ، والله أعلم •

(فسرع) إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشترى فليقل البائع له : بعتك ويقول الوكيل : اشتريت ، وينوى موكله فيقع العقد للموكل ، وإن لم يسمه ، فلو قال البائع : بعت موكلك فلانا ، فقال الوكيل : اشتريت له ، لم يصح العقد على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف أنه يقع العقد للوكيل ، والصواب الأول ، لأنه لم يجر بينهما تعاقد قال أصحابنا : وهذا بخلاف النكاح فإن الولى يقول لوكيل الزوج : زوجت

بنتى فلانا يعنى الزوج ويقول الوكيل: قبلت نكاحها له ، فلو لم يقل له ففيله المشهور فيما إذا قال الزوج: قبلت ولم يقل: نكاحها (الأصح) لا يصح ، فلو قال الولى للوكيل: زوجتك بنتى لك ، فقال: قبلت نكاحها لفلان ، لم ينعقد ، وإن قال: قبلت نكاحها ، وقع العقد للوكيل: ولم ينصرف إلى الموكل ، ولو جرى النكاح بين وكيلين ، فقال وكيل الولى: زوجت فلانة فلانا ، فقال وكيل الزوج: قبلت نكاحها لفلان صح ،

وفرق الأصحاب بين البيع والنكاح بوجهين (أحدهما) أن الزوجين كالثمن والمثمن ولابد من تسميتهما (والثاني) أن البيع يرد على المال، وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص، والنكاح يرد على البضع، وهو لا يقبل النقل، ولهذا لو قبل النكاح لزيد بوكالته فأنكرها زيد، لم يصح العقد له، ولو اشترى لزيد بوكالة فأنكرها، صبح الشراء للوكيل قال صاحب البيان في باب الوكالة: ولو وكله أن يزوج بنيه زيدا فزوجها وكيل زيد لزيد صبح ولو وكله في بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح، والفرق بينهما أن النكاح لا يقبل الملك، والبيع يقبله، ولهذا يقول وكيل النكاح للولى: زوج موكلى، ولا يقول: زوجنى لموكلى، ويقول فى البيع: بعنى لموكلى، ولا يقول: بع موكلى، والله أعلم،

قال أصحابنا: وفى الهبة يشترط فى قبول وكيل المتهب أن يسمى موكله فى القبول فيقول: قبلت لفلان أو لموكلى فلان ، فان لم يسمه وقع للمخاطب لجريان العقد معه ، ولا ينصرف إلى الموكل بالنية ، لأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب و وليس كل أحد يسمح عليه بالتبرع بخلاف البيع ، فان مقصوده حصول العوض والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: في بيع الهازل وشرائه وجهان (أصحهما) ينعقد كالطلاق وغيره (والثاني) لا ، لأن الطلاق يقبل الإعذار قال القاضي

حسين: وهما مبنيان على مسألة السر والعلانية في الصداق . وهي إذا نواطآ في السر على أن المهر ألف ، ثم عقداه في العلانية بألفين فقولان ، هل المهر مهر السر أو العلانية ؟ ( فإن قلنا : ) بالسر لم ينعقد يبع الهازل ، لأنه لم يقصد بيعا وإلا فينعقد عملا باللفظ ، ولا مبالاة بالقصد والله أعلم .

هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع الهازل وجهين وقال الجرجاني : هما قولان قال وقيل : وجهان والله سبحانه وتعالى أعلم م

#### قال المصنف رحمه الله تصالى

وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد منالمتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عِنْ ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر )) والنفرق ان يتفرقا بأبدانهما بحبث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه لما روى نافع (( ان ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا اشترى شيئا مشى أذرعا ليجب البيع ثم يرجع » ولأن التفرق في الشرع مطلق ، فوجب أن بحمل على التفرق المعهود ، وذلك يحصل بما ذكرناه وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجز من ستر او غيره لم يسقط الخيار لأن ذلك لا يسمى تفرقا ، وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخر : اختر إمضاء البيع أو غسخه ، غيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطم الخيار لقوله عليه السلام: « أو يقول احدهما للآخر أختر » فإن خبر احدهما صاحبه فسكت لم ينقطع خيار المسئول وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا ينقطع خياره كما لو قال لزوجته : اختارى فسكتت فإن خيار الزوج في طلاقها لا يسقط ( والمثاني ) أنه ينقطع لقوله عليه السلام : (( أو يقول أحدهما للآخر أختر )) فدل على أنه إذا قال يسقط خياره ويخالف تخيير المراة فان المراة لم تكن مالكة للخيار ، وإذا خيرها فقد ملكها ما لم نكن تملكه فاذا سكتت بقى على حقه ، وههنا المشترى يملك الفسخ فلا يفيد تخييره إسقاط حقه من الخيار •

فإناكرها على التفرق ففيه وجهان (احدهما) يبطل الخيار لأنه كان يمكنه أن مفسخ بالتخاير ، غاذا لم يفعل فقد رضى بإسقاط الخيار ( والثاني ) أنه

لا يبطل لانه لم يوجد منه آكثر من السكوت ، والسكوت لا يسقط الخيار (۱) ، فإن باعه على أن لا خيار له ففيه وجهان (من) أصحابنا من قال : يصح ، لأن الخيار جعل رفقا بهما ، فجاز لهما تركه ، ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه، وقال أبو إسحق : لا يصح وهو الصحيح لانه خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع (فإن قلنا) بهذا فهل يبطل العقد بهذا الشرط ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يبطل ، لأن هذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض والمعوض ( والثانى ) يبطل لاته يسقط موجب العقد فأبطله ، كما لمو شرط أن لا يسلم المبيع ) .

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم بلفظه ، وأما الأثر المذكور عن ابن عمر أنه كان يمشى أذرعا فهو فى الصحيحين بعير هدا اللفظ ، لفظ البخارى : « فارق صاحبه » ولفظ مسلم : « قام فمشى هنيهة ثم رجع » ولفظ الترمذى قال نافع : « فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع » وقوله \_ : « أو يقول » هكذا هو فى الصحيحين وفى المهذب أو يقول وهو منصوب اللام وأو هنا ناصبة بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول ، ولو كان معطوفا على « ما » لكان مجزوما ، ولقال أو ليقل ( وقوله ) ليجب البيع معناه ليلزم ( قوله ) وههنا المشترى يملك أو ليقل ( وقوله ) ليجب البيع معناه ليلزم ( قوله ) وههنا المشترى يملك وقد يكون البائع ، قال القابل قد يكون البائع ، قال القابل قد يكون البائع ، قبل : هو احتراز عن خيار القبول فى البيع ، قال : والظاهر أنه لا احتراز فيه ، وإنما ذكره لبيان معنى العلة ،

(أما الأحكام) فقال أصحابنا: الخيار ضربان: خيار نقص وهو ما يتعلق بفوات ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات شيء و فالأول له باب مستقل، وهو الذي سماه المصنف بعد هذا ( باب بيع المصراة والرد بالعيب) وأما الثاني فله سببان المجلس والشرط، فيقال:

<sup>(</sup>١) في تسخة الركبي عنا المصل المان باعه

خيار المجلس وخيار الشرط ، وإذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه خيسار الرؤية ، فتصير الأسباب ثلاثة ، ثم في الفصل مسائل :

(إحداها) فيما ثبت فيه خيار المجلس من العقود، وقد جمعها أصحابنا هنا، وأعادوها في أبوابها مفرقة، واقتصر المصنف على ذكرها في أبوابها مفرقة، والمختار طريقة الجمهور فنسلكها، قال أصحابنا: العقود ضربان:

(أحدهما) العقود الجائزة إما من الطرفين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والدين والقراض والجعالة ، وإما من أحدهما كالضمان والرهن والكتابة ، فلا خيار فيها كلها ، لأنه متمكن من الفسخ متى شاء ، وفى وجه ضعيف يثبت الخيار فى الكتابة والضمان وهو ضعيف ، وممن حكاه فى خيار المجلس وخيار الشرط الدارمى وهو شاذ ، قال أصحابنا : وقد يتطرق الفسخ بسبب آخر إلى الرهن إن كان مشروطا فى بيع وأقبضه قبل التفرق ، فيمكن فسخ الرهن بأن يقسخ البيع فيفسخ الرهن تبعا ،

(الضرب الثانى) العقود اللازمة ، وهي نوعان ، واردة على العين ، وواردة على المنفعة والأول كالبيع والصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها كلها خيار المجلس ، ويستثنى منها صور (إحداها) إذا باع ماله لولده ، أو مال ولده لنفسه ، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان (أصحهما) ثبوته فعلى هذا يثبت خيار للولد وخيار للاب ، ويكون الأب نائب الولد ، فان ألزم البيع لنفسه وللولد لزم ، وإن ألزم لنفسه بقى الخيار للولد ، فاذا فارق المجلس لزم العقد على الأصح من الوجهين (والثانى) لا يلزم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق نفسه ، وإن فارق المجلس ، وذكر الماوردى أن الوجه الأول قول أبي إسحق المروزى ، قال : والثانى قول جمهور أصحاب ، قال : فعلى الثاني لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد ، فان لم يختر ثبت الخيار للولد

إذا بلغ والمذهب الأول ، قال البغوى : ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفا ففارق المجدى قبل القبض ، بطل العقد على الوجه الأول ، ولا يبطل على الثانى إلا بالتحاير .

(الثانية) لو اشترى من يعتق عليه كولده ووالده، قال جمهور الأصحاب: يبنى خيار المجلس على أقوال الملك فى زمن الخيار (قان قلنا) هو للبائع فلهما الخيار، ولا يحكم بالعتق حتى بسضى زمن الخيار (وإن قلنا) موقوف فلهما الخيار، فاذا أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالشراء، فإن قلنا: الملك للمشترى فلا خيار له، ويثبت للبائع، وفى عتقه وجهان (أصحهما) لا يعتق حتى يمضى زمن الخيار، ثم حكم بعتقه من يوم الشراء (والثاني) يحكم بعتقه حين الشرى، وعلى هذا هل ينقطع خيار البائع أفيه وجهان كالوجهين فيما إذا أعتق المشترى العبد الأجتبى فى زمن الخيار ـ وقلنا: الملك له، قال البعوى: ويحتمل أن يحكم بثبوت الخيار للمشترى أيضا، تفريعا على أن الملك له، وأن لا يعتق العبد فى الحال لأنه يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد، هذه طريقة الجمهور، وهي المذهب،

وقال إمام الحرمين: المذهب آنه لا خيار، وقال الأودنى: يشت وتابع الغزالى إمامه على ما اختاره، قال الرافعى: واختيارهما شاذ، والصحيح ما سبق عن الأصحاب وحكى القاضى حسين فى بيع الأعطية عن الأودنى أنه يثبت الخيار، قال: وعليه حمل قوله في في الحديث الصحيح: «لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » قال: وصورته إذا كان الخيار للمشترى : وقلنا: الملك للبائع وأعتقه صح، قال: ولو قلنا: الملك للمشترى صنع العقد ولم يتصور إعتاقه، لأنه صار سجرد الشراه حرا،

( الثالثة ) الصحيح المنصوص أن شراء العبد نفسه من سيده جائز ، وفيه قول ضعيف أو وجه أنه لا يصح ، وقد ذكر المصنف المسألة في أول

كتاب الإقرار ، وذكر فيها طريقين ، المذهب والمنصوص صحته (والثانى) على قولين ، فاذا قلن بالصحة ففى ثبوت خيار المجنس وجهان حكاهما أبو الحسن العبادى والقاضى حسين ، ومالا إلى ترجيح ثبوته ، وقطع الغزالى والمتولى بترجيح ثبوته ، وهو الأصح ، لأن مقصوده العتق فأشبه الكتابة .

(الرابعة) فى ثبوت الخيار فى شرى الجمد فى شدة الحر وجهان حكاهما المتولى والريانى وآخرون ، لأنه يتلف بمضى الزمان (والأصح) ثبوته .

( الخامسة ) إن صححنا بيع الغائب ولم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية ، فهذا المبيع من صور الاستثناء ٠

(السادسة) إن باع بشرط نفى خيار المجنس فثلاثة أوجه ، سنذكرها مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى (أحدها) يصح البيع والشرط ، فعمى هذا تكون هذه الصورة مستثناة ، هذا حكم البيع بأنواعه والله أعلم .

ولا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ، ولا في الابراء ، ولا في الإقالة (إنقلنا) إنها فسخ (وإن قلنا) هي بيع ففيها الخيار ولا يثبت في الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة (وإن فلنا) معاوضة لم يثبت أيضا على أصح الوجهين ، لأنها ليست على قاعدة المعاوضات ، ولا يثبت في الشيعة للمشترى ، وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران (أصحهما) لا يثبت ، وممن صححه المصنف في التنبيه ، والفارقي والرافعي في المحرر وقطع به البغوى في كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزنى ، وهو الراجع في الدليل أيضا ، فان أثبتناه فقيل : معناه أنه بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في المجئس مع تفريعنا على قولنا : الشفعة على الفور (قال) إمام الحرمين : هذا الوجه غلط ، بل الصحيح أنه على الفور ، ثم له الخيار في

نقض الملك ورده ما دام فى المجلس، وهذا هو الصواب، وهي حقيقة خيار المجلس .

(واما) من اختار عين ماله لإفلاس المشترى فلا خيار له ، وفيه وجه انه يست له الخيار ما دام فى المجلس ، والصحيح الأول ، ولا خيار فى الوقف والعتق والتدبير والطلاق والرجعة وفسخ النكاح وغيره والوصية ، ولا فى الهبة إن لم يكن ثواب ، فإن كان ثواب ، فإن كان ثواب مشروط أو قلنا نقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا على أصح الوجهين لأنها لا تسمى بعا والحديث ورد فى المتبايعين (قال) المتولى وغيره : موضع الوجهين من الهبة بعد القبض ، أما قبله فلا خيار قطعا (وأما) إذا رجع البائع فى المبيع لفلس المشترى فالأصح أنه لا خيار له ، وحكى الدارمى فيه قولين عن لفلس المشترى فالأصح أنه لا خيار له ، وحكى الدارمى فيه قولين عن حكاية ابن القطان ، ويشت الخيار فى القسمة إن كان فيها رد ، وإلا فإن حرت بالإجبار فلا رد ، وإن جرت بالتراضى (فان قلنا) إنها إقوار فلا خيار (وإن قلنا) بيع فلا خيار أيضا على أصح الوجهين ، هكذا ذكرهما الأصحاب (وقال) المتولى : إن كانت قسمة إجبار وقلنا : هى بيع فلا خيار للمجبر وفى الطالب وجهان كالشفيع .

(النوع الثانى) العقد الوارد على المنفعة ، فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف ، ولا خيار في الصداق على أصح الوجهين ، فإن أثبتناه ففسخت وجب مهر المثل ، وعلى هذين الوجهين يكون ثبوت خيار المجلس في عوض المخلع ، والأصح أيضا أنه لا يثبت فيه ، ولا تندفع الفرقة بحال ، ومنه الإجارة ، وفي ثبوت خيار المجلس فيها وجهان (أصحهما) عند المصنف وشيخه أبى القاسم الكرخى ـ بالخاء ـ يثبت وبه قال الإصطحى وابن القاس (واصحهما) عند إمام الحرمين والبغوى والجمهور لا يثبت ، وبه قال أبو على بن خيران وأبو إسحق المروزى .

قال القفال وطائفة : الخلاف في إجارة العين ( أما ) الإجارة على الذمة فيثبت فيها قطعا كالسلم ، فان أثبتنا الخيار في إجارة العين ففي ابتداء

مدتها وجهان (أحدهما) من وقت انقضاء الخيار بالتفرق ، فعلى هذا لو أراد المؤجر أن يؤجره لغيره فى مدة الخيار (قال) الإمام: لم يجوزه أحد فيما أظن ، وإن كان محتملا فى القياس (وأصحهما) أنه يحسب من وقت العقد و فعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار ؟ إن كان قبل تسنيم العين إلى المستأجر فهى محسوبة على المؤجر ، وإن كان يعده (فوجهان) بنساء على أن المبيع إذا هلك فى يد المشترى فى زمن الخيار على ضمان من يكون ؟ فيه وجهان (الأصح) من ضمان المشترى فعلى هذا تحسب على المستأجر وعليه تمام الأجرة (والثانى) من ضمان البائع ، فعلى هذا تحسب على المؤجر ، ويحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة .

( وأما ) المساقاة ففى ثبوت خيار المجلس فيها طريقان ، أصحهما فيه الخلاف السابق فى الإجارة (والثانى) القطع بالمنع لعظم الغرر فيها ، فلا يضم إليه غرر الخيار ( وأما المسابقة ) فكالاجارة إن قلنا : إنها لازمة ، وكالعقود الجائزة إن قلنا : إنها جائزة ، والله تعالى أعلم .

(المسألة الثانية) لو تبايعا بشرط نفى خيار المجلس، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها المصنف بأدلتها وهى مشهورة، وذكرها القاضى حسين أقوالا (أصحها) أن البيع باطل، وهو المنصوص فى البويطى والقديم (والثانى) أنه صحيح ولا خيار (والثالث) صحيح والخيار ثابت، ولو شرطا نفى خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب، فالمذهب القطع ببطلان البيع، وبه قطع الأكثرون، وطرد الإمام والغزالى فيه الخلاف، وهدا الخلاف يشبه الخلاف فى شرط البراءة من العيوب، ويتفرع على نفى خيار المجلس ما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه بشرط نفى الخيار (فان قلنا) البيع باطل أو صحيح ولا خيار لم يعتق (وإن قلنا) صحيح والخيار ثابت عتق، لأن عتق البائع فى مدة الخيار نافذ والله أعلم والخيار ثابت عتق، لأن عتق البائع فى مدة الخيار نافذ والله أعلم والخيار ثابت عتق، لأن عتق البائع فى مدة الخيار نافذ والله أعلم و

( المسألة الثالثة ) فيما ينقطع به خيار المجلس ، قال اصحابنا : كل عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير ، ويحصل أيضا

بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد (أما) التخاير فهو أن يقولا: تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها ، ولو قال أحدهما : اخترت إمضاءه انقطع خياره ، وبقى خيار الآخر ، كما إذا أسقط أحدهما خيار الشرط ، وفيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر خيار أيضا ، لأن هذا الخيار لا يتبعض ثبوته ، ولا يتبعض سقوطه ، حكاه التولى وغيره وهو فاسد ، وفيه وجه ثالث حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين أنه لا يبطل خيار القائل ولا صاحبه لأن شأن الخيار أن يثبت بهما أو يسقط فى حقهما ، ولا يمكن حق الساكت فينعى أن لا يسقط حق القائل أيضا وهذا الوجه شاذ فاسد ، فحصل ثلاثة أوجه (الصحيح) سقوط خيار القائل فقط (والثاني) يسقط خيارهما (والثاني) يسقط خيارهما (والثاني) يسقط خيارهما (والثاني) يسقط خيارهما

(أما) إذا قال أحدهما للآخر: اختر أو خيرتك ، فقال الآخر: اخترت فانه ينقطع خيارهما بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، وإن سكت الآخر لم ينقطع خيار الساكت بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي خيار القائل وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) لا يسقط خياره قال الروياني : هو قول القفال (وأصحهما) باتفاق الأصحاب : يسقط ، وممن صرح بتصحيحه صاحب الشامل والبغوى والمتولى والروياني والرافعي وآخرون ،

قال أصحابنا: ولو اختار واحد وفسخ الآخر حكم بالفسخ ، لأنه مقصود الخيار ، ولو قالا: أبطلنا الخيار ، أو قالا: أفسدنا (فوجهان) حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده أبى محمد (أحدهما) لا يبطل الخيار ، لأن الإبطال يشعر بمناقضة الصحة ومنافاة الشرع ، وليس كالإجارة ، فانها تصرف فى الخيار (والثاني) يبطل الخيار ، وهو الأصح (قال) الإمام: الوجه الأول ضعيف جدا ، ولكن رمز إليه شيخى ، وذكره الصيدلاني (أما) إذا تقابضا فى المجلس وتبايعا العوضين بيعا

ثانيا ، فيصح البيع الثانى أيضا على المذهب ، وبه قصع الجمهور ، لانه رضاء بلزوم الأول ، وقيل : فيه خلاف مبنى على أن الخيار هل يسع انتقال الملك إلى المشترى أم لا ؟ (فان قلنا) يسنع لم يصح ، وإلا فسخ والصواب الأول ، ولو تقابضا فى الصرف ثم أجازا فى المجلس لزم العقد ، فان اختاراه قبل التقابض فوجهان (أحدهما) تلغو الإجازة فيبقى الخيار (وأصحهما) يلزم العقد ، وعليهما التقابض ، فان تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرقا عن تراض ، وإن انفرد أحدهما بالمفارقة أثم هو وحده ، وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد بالتخاير قبل القبض ، لأن التخاير كالتفرق ، ولو تفرقا قبل القبض فى الصرف بطل العقد ، وسنوضح المسألة إن شاء الله تعمالى مبسموطة فى باب الربا حيث ذكرها المصنف والله أعلم ،

وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما ، فلو أقاما فى ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر ، أو قاما أو تماشيا مراحل ، فهما على خيارهما ، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام ، لئلا يزيد على خيار الشرط ، وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار ، حكاه الرافعي ، والمذهب الأول ، قال أصحابنا : والرجوع في التفرق إلى العادة ، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للمقد ، ومالا فلا ، قال أصحابنا : فاذا كانا في دار صفيرة فانتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح ، وكذا لو كانا في مسجد صغير أو سفينة صغيرة فان كانت الدار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صفة ،

وإن كانا في سوق أو صحراء أو سماحة أو بيعة فاذا ولى أحدهما ظهره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين ( والثاني ) قاله

الإصطخرى بشرط أن يبعد عن صاحبه ، بحيث لو كسه على العادة من غير رفع الصوت لم يسمع كلامه ، وبهذا قطع المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب فى المجرد ، والمذهب الأول ، وبه قطع الجمهور ونقله المتولى والروياني عن جميع الأصحاب سوى الإصطخرى ، والحتجوا له بما رواه المصنف عن ابن عمر وهو صحيح كما سبق ، ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضى أبو الطيب والرياني وجها أنه يكفى أن يوليه ظهره ، ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول ، والمذهب الأول والله أعلم ،

قال أصحاباً : فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من ستر او نحوه . أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف ، وإن بنى بينهما جدار فوجهان خكاهما القاضى حسين والبعوى والرافعى وآخرون (أصحهما) لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر ، ولأنهما لم يتفرقا ، ومهن صححه البعوى والرافعى وظاهر كلام المصنف القطع به ، لأنه قال ، و جعل بينهما حاجز من ستر وغيره لم يسقط الخيار (والثانى) بسقط ، وبه قطع المتولى ، وادعى أنه يسمى تفرقا ، وليس كما قال (وقال) الروياني ان جعل بينهما حائظ أو غيره لم يحصل التفرق ، لأنهما لم يفترقا ، ولانهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق ، وقال والدى : إن جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان (الصحيح) لا يحصل التفرق قال : وقيل إن أرخى ستر بأمرهما فوجهان (الصحيح) لا يحصل ، وليس بشى ، قال أصحابنا وصحن بأمرهما فوجهان القاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بالذار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بالذار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بالذار والته أعلم ،

(فسرع) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعها صبح البيع بلا خلاف ( وأما ) الخيار فقال إمام الحرمين : يحتمل أن يقال : لا خيار لهما لان التفرق الطارىء يقطع الخيار فالمقارن يسنع ثبوته قال : ويحتمل أن يقال : شبت مداما في موضعهما فإذا فارق احدهما موضعه بطل خيهاره وهل

يبط خيار الآخر ؟ أم يدوم إلى أن يفارق مكانه ؟ فيه احتمالان للإمام ، وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ما داما فى موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفرقا حصل التفرق وسقط الخيار ، هذا كلامه ، والأصبح فى الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينتظع بذلك خيارهما جميعا ، وسواء فى صورة المسألة كان متباعدين فى صحراء أو ساحة أو كان في بيتين من دار ، أو فى صحن وصفة ، صرح به المتولى ، والله أعهم ،

(فرع) إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجس فعمل مكرها حتى أخرج منه ، أو أكره حتى خرج بنفسه ، فان منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب ، وبه قطع الشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب ، وهو مقتضى كلام الأصحاب وقيل : فى انقطاعه وجهان ، قاله القفال : وحكاه جماعات من الخراسانيين وصحب البيان ، قالوا : وهما مبنيان على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فى انقطاع الخيسار بالموت ، قالوا : وهما أولى ببقائه لأن إبطال حقه قهرا بعيد أما إذا لم يسم من الفسخ فطريقان (أحدهما) ينقطع وجها واحدا قاله القفال وحكاه من الفسخ فطريقان (أحدهما) ينقطع ، قاله أبو اسحق المروزى (والثاني) لا ينقطع ، وهو الصحيح باتفاقهم ، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم ، وهو داخل فى القاعدة السابقة قريبا أن الإكراه يسقط أثر ذاك المثنى ويكون كأنه لم يوجد ، فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار طواء منع من الفسخ أم لا ،

قال أصحابنا: (فان قلنا:) ينقطع خياره انقطع أيض خيار الماكث فى المجلس ، لحصول التفرق ، وإلا فله التصرف فيه بالفسخ والاجازة إذا تمكن ، وهل خياره بعد التمكن على الفور؟ أم يستد امتداد مجلس التمكن ؟ فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما إن ثناء الله تعالى ، فيد

إذا مات ، وقمنا : شبت الخيار لوارثه (فان قلد :) لا يقيد بالفور ، وكان مستقرا حين زايلة الإكراه في مجلس ، امتد الخيار امتداد ذلك المجلس ، وإن كان مارا فاذا فارق في مروره مكان التمكن ـ انقطع خياره ، وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر ، إن طال الزمان ، لأن المجلس قد انقطع حسا فلا معنى للعود إليه ، هكذا نقله الإمام وجزم به قال : فان قصر الزمان ففي تكليفه الرجوع احتمال والله أعلم .

وإذا قلنا: لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار الماكث ايضا إن منع الخروج معه ، فان لم يمنع فوجهان (أصحهما) يبطل ، هكذا ذكر الاصحاب المسألة ، ولم يفرقوا بين من حسل مكرها أو أكره على التفرق ، وقال المتولى والبغوى وطائفه : هذا التفصيل فيما إذا حمل مكرها ، فان أكره حتى تفرق بأنفسهما ففى انقطاع الخيار قولان كحنث الناسى ، والله أعلم •

(فسرع) لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر ، فقد اطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما ، ممن أطلق ذلك وجزم به الفوراني والمتولى وصاحبا العدة والحيان وغيرهم ، وقال البغوى والرافعي : إن لم يتبعه الآخر مع التمكن بطل خيارهما ، وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخر ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين ، لأنه متمكن من الفسخ بالقول ، ولأنه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة ، بخلاف ما قدمناه فى المكره ، فانه لا فعمل له بسبب الإكراه ، فكأنه لم يفارق ، والله تعالى أعلم ، فنو هرب وتبعه الآخر ، قال المتولى : يدوم الخيار ما داما متقاربين، فان تباعدا بحيث بعد فرقة بطل اختيارهما ، والله أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما: تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثانى: لم نتفرق ، وأراد الفسخ ، فالقول قول الثانى مع يمينه ، لأن الأصل عدم التفرق ولو اتفقا على التفرق وقال أحدهما: فسخت قبله وأنكر الآخر ( فوجهان ) الصحيح أن القول قول

المنكر عملا بالأصل ، وبه قطع القاضى حسين وصححه الروياني والباقوذ ( والثاني ) قول مدعى الفسخ لأنه أعلم بتصرفه ، قال المتولى والروياني : وهذا محكى عن صاحب التقريب •

ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر ، فدعواه الفسخ فسخ ، ولو أراد الفسخ فقسال الآخر : أنت أجزت (۱) قبل هذا فأنكر الإجازة فالقول قول المنكر ، لأن الأصل عدمها والله أعلم ، ولو قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر : بعده ، قال الدارمى : قال ابن القطان : فيه خلاف مبنى على الخلاف فيما إذا قال : راجعتك ، فقالت : بعد العدة ، قال : وحاصله أربعة أوجه (أحدها) يصدق البائم (والثانى) المسترى (والثالث) السابق بالدعوى (والرابع) يقبل قول من يدعى الفسخ في الوقت الذي فسخ فيه ، وقول الآخر في وقت التفرق ، والله أعلم ،

(فرع) لو مات من له الخيار أو من لو أغمى عليه فى الجلس ، لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه والناظر فى أمره ، هذا هو المذهب ، وفيه خلاف ذكره المصنف بعد خيار الشرط ، وسنوضحه بفروعه إن شاء الله تعالى ، وإن خرس ، قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره ، وإلا نصب الحاكم نائبا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ والإجازة ، والله أعلم ،

(أما) إذا ناما فى المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف ، صرح به المتولى وغيره لأن النوم لا يسمى تفرقا ، والله أعلم •

(فسرع) يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب، لأنه متعلق بالعاقد، فلو مات الوكيل، هل ينتقل الحيار إلى الموكل ؟ قال المتولى: فيه الخلاف الذي سنوضحه في المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات

<sup>(</sup>۱) في شن و في والأولى من الوحيدة (الخترت) ، (ط)

هل ينتقل خياره إلى سيده ؟ (الأصح) الانتقال، قال: ووجه الشبه أن الملك حصل بعقد الوكيل للموكل، لا بطريق الإرث، كما أنه حصل للسيد بحكم العقد لا بطريق الإرث هذا كلام المتولى، وهو الأصح، وفيه خلاف آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى.

(فرع) قال القاضى حسين فى تعليقه: لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط، فلو فسخ البيع فى مدة الخيار صح فسخه وأجبرناه على بيعه ثانيا، ويثبت له الخيار والفسخ وهكذا أبدا.

(فرع) فى مذاهب العلماء فى خيار المجلس.

مذهبنا ثبوته للمتعاقدين ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، حكاه ابن المندر عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي الصحابي ، وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي عبيد ، وبه قال سفيان بن عيينة وابن المبارك وعلى بن المديني وسائر المحدثين ، وحكاه القاضي أبو الطيب عن على بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول ، وحكى هذا عن شريح والنخعي وربيعة واحتج لهم بقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(۱) فظاهر الآية جوازه في المجلس ، وبحديث ابن عمر أن النبي تلق قال : « من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوقيه » فدل على أنه إذا جاز له يعه ففي المجلس قبل التفرق ،

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه أبو داود والترمذي وغيره بأسانيد صحيحة

١٠) الآية ٢٩ من سؤرة النساء

وحسنة ، قال الترمذى : هو حديث حسن ، قالوا : وهذا دليل على ان صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة ، وقياسا على النكاح والخلم وغيرهما ، ولأنه خيار بمجهول فان مدة المجلس مجهولة فأشبه لو شرطا خيارا مجهولا .

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر قال: «قال رسول الله تلقظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » رواه البخارى ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول: «قال رسول الله يتفرقا أو يخون بيعهما عن خيار ، قال: وكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ، قال: وكان ابن عمر إذا تبايع البيع وأراد أن يجب ، مشى قليلا ، ثم رجع » رواه مسلم ، وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله تي قال: « إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارا ، قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى الشيء بعجبه فارق صاحبه » رواه البخارى ومسلم ، وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله يتي قال: « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » رواه البخارى ومسلم أحدهما ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » رواه البخارى ومسلم رواه البخارى ومسلم ،

وعن ابن عمر عن رسول الله بين قال: «كل بيعين لا يبيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله على: «البائعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » رواه البخارى ومسلم • وعن أبى الوضى، بكر الضاد المعجمة وبالهمز ب واسمه عباد بن نسيب بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء قال: «غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا

لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه وندم ، وأتى الرجل وأخذه بالبيع ، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بينى وبينك أبو برزة صاحب النبى فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له القصة ، فقال أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله على الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وفي رواية قال : ما أراكما افترقتما » رواه أبو داود باسناد صحيح .

وعن جابر « أن النبي الله غير أعرابيا بعد البيع » رواه الترمذي وقال (١) حديث صحيح وعن ابن عباس « أن النبي الله بايع رجلا فلما بايعه قال : اختر ، ثم قال رسول الله الله : هكذا البيع » رواه أبو داود الطيالسي ، ورواه البيهقي ، وفي المسألة أحاديث كثيرة من رواية أبي هريرة وجابر وسعرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم ، وذكر البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر قال : « بعت أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني في البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ، قال ابن عمر : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غينته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال » روى البيهقي هذا متصلا بإسناده •

وروى البيهقى عن ابن المبارك قال « الحديث فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا • أثبت من هذه الأساطير » وروى البيهقى بإسناده عن على ابن المدينى عن ابن عينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبى عنى فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: فحدثوا به أبا حنيفة فقال أبو حنيفة:

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والصنحيح أن المترمذي رواه وقال : هذا حديث حسن غريب ، (المطيعي)
 (٣) المحتوظ من صنعيع البكاري هو ما أثبتناه وكان في شن و في (ان يرد في البيع) خع نوارق اخرى من اخطاء الناسخين والطابعين تلاحظ بالمقارنة ،

ليس هذا بشيء • أرأيت إن كانا في سفينة ؟ قال ابن المديني إن الله سائله عما قال •

قال القاضى أبو الطيب والأصحاب: اعترض مالك وأبو حنيفة على هذه الأحاديث فإنها بلغتهما ( فأما ) مالك فهو راوى حديث ابن عمر ( وأما ) أبو حنيفة فقال: ما قدمناه عنه الآن من قوله: أرأيت لو كانا فى سفينة ؟ فإنه لا يمكن تفرقهما ( وأما ) مالك فقال: العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك فان فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس، ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه قال أصحابنا: هذه الأحاديث صحيحة والاعتراضان باطلان مردودان لمنابذتهما السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة ( وأما ) قول أبى حنيفة: لو كانا فى سفينة فنحن نقول به ، فإن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين فى السفينة ، ولو بقيا سنة وآكثر ، وقد سبقت المسألة مبينة ، ودليلها إطلاق الحديث ،

(وأما) قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلساء فلا يقبل قوله فى رد السنن ، لترك فقهاء المدينة العمل بها وكيف يصح هذا المذهب ؟ مع العلم بأن الفقهاء ورواة الأخبار لم يكونوا فى عصره ، ولا فى العصر الذى قبله منحصرين فى المدينة ، ولا فى الحجاز ، بل كانوا متفرقين فى أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحد ، فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها ، ومع هذا فالمسألة متصورة فى أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا ، هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة منقون على عدم خيار المجلس ، ولكن (ألى ليس هم متفقين ، فهذا ابن ابى منفقون على عدم خيار المجلس ، ولكن (ألى ليس هم متفقين ، فهذا ابن ابى منفقون على عدم خيار المجلس ، ولكن (ألى ليس هم متفقين ، فهذا ابن ابى وأغلظ فى القول بعبارات مشهورة ، حتى قال : يستتاب مالك من ذلك ، وكيف يصح دعوى اتفاقهم ، ( فان قيل ) قوله بني المتبايعان بالخيار

( **L** )

<sup>(1)</sup> بعله : ويكنهم ليسوا مثقين ،

أواد ما دام فى المساومة وتقرير الثمن قبل تمام العقد ، لأنهما بعد تسام العقد ، لأنهما بعد تسام العقد لا يسميان منبايعين حقيقة ، وإنها يقال كانا متبايعين .

(قال أصحابنا): فالجواب من أوجه: (أحدها) جواب الشافعى رحمه الله ، وهو أنهما ما داما فى المقاولة يسميان متساومين ، ولا يسميان متبايعين ، ولهذا لو حلف بطلاق أو غيره أنه ما بايع وكان مساوما ، وتقاولا فى المساومة وتقرير الثمن ، ولم يعقدا لم يحنث بالاتفاق (والثاني) أن المتبايعين اسم مثبتق من البيع ، فما لم يوجد البيع لم يجز أن يشتق منه ، لأن كل اسم من معنى لا يصح اشتقاقه حتى يوجد (المعنى الثالث) أن حمل الخيار على ما قلنا يحصل به فائدة نم تكن معروفة قبل الحديث ، وحمله على المساومة يخرجه عن الفائدة ، فان كل أحد يعلم أن المتساومين بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا (الرابع) أنه ين مد الخيار إلى التفرق ، وهذا تصريح بنبوته بعد انقضاء العقد (الخيامس) أن راوى الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام البيع مئى قبيلا لينقطع الخيار ، كما ثبت عنه فى الصحيحين على ما قدمناه عنه ، وهو أعلم بمراد الحديث ،

(فإن قيل): المراد بالتفرق التفرق بالقول كقوله عز وجل (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) فالمراد التفرق بالقول (قلنا) الإيجاب والقبول ليس تفرقا منهما في القول ، لأن من أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه ، فاذا قبله فقد وافقه ولا يسمى مفارقة ، وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة ، وقياسات لا حاجة إليها مع الأحاديث السابقة (وأما) الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى : (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (أ) فهو أنه عام مخصوص بما ذكرنا ، وهكذا الجواب عن حديث : «فلا يسم حتى يستوفيه » فانه عام مخصوص بما ذكرنا ،

١١ الآمة } من سَلُورَة الْبِينَة ،

١٢ من الآية ٢٦ من سورة اللسماء

(وأما) الجواب عن حديث: « لا يعل له أن يف ارقه خشية أن يستقيله » فهو (نه دليل لنا كما جعله الترمذي في جامعه دليلا لإثبات خيار المجسس، واحتج به على المخالفين لأن معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر بالإقامة عن الفسخ، والدليل على هذا أشياء (أحدها) أنه على أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له انخيار لا يحتاج إلى الإقالة، فدل أن المراد بالإقالة الفسخ (والثاني) أنه لو كان المراد حقيقة الاقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله، لأن الموالة لا تختص بالمجلس والله تعالى أعلم.

( وأما ) الجواب عن قياسهم على النكاح والخلع أنه ليس المقصود منهما المسال، ولهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع، والجواب عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة ، بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها ، فشترط بيانه والله أعلم .

(فسرع) ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا ، وإن بقيا شهرا أو سنة ، هذا مذهبنا ، وحكى الروباني عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: ينقطع به مفارقة مجلسهما وإن كانا (۱) ودليلنا عموم الحديث: «ما لم يتفرقا » •

(فرع) لو حكم حاكم بإبطال خيار المجلس هل ينقض حكمه ؟ حكى الدارمي فيه وجهين (أحدهما) لا ينقض للاختلاف (والتاني) ، ينقض، قاله الاصطخري •

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها ، لما روى محمد ابن يحيى بن حبان قال : (( كان جدى قد بلغ ثلاثين وماتة سنة ، لا بنرك البيع

والشراء ، ولا بزال يخدع )) فقال له رسول الله على (من بايعته فقل: لا خلابة ، وانت بالخيار ثلاثا )) ( فأما ) في البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام ، فلا يجوز فيها شرط الخيار ، لانه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع ، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين ، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ، ولم يتم البيع بينهما ، وجاز شرط الخيار في ثلاثة أيام ، وفيما دونها لانه إذا جاز شرط الثلاث فما دونها أولى بذلك ، ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، لانه غرر ، وإنما جوز في الثلاث لانه رخصة فلا يجوز فيما زاد ، ويجوز أن يشترط لهما ولأحدهما دون الآخر ويجوز أن يشترط لأحدهما ثلاثة أيام وللآخر يوم أو يومان ، لأن ذلك جعل إلى شرطهما فكان على حسب الشرط فإن شرطا ثلاثة أيام ثم تخايرا سقط قياسا على خيار المجلس ) .

(الشرح) هذا الحديث أتى به المصنف مرسلا لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك النبي على وهذه القصة لم يذكر في هذه الرواية أنه سمعها من غيره ، وهو تابعي ، فثبت أنه وقع هنا مرسلا وحبان بفتح الحاء بلا خلاف بين أهل العلم مل المحدثين وغيرهم وقد تصحفه المتفقهون ونحوهم وهو بالباء الموحدة وهي الغبن والحديعة ، وهذا الحديث قد روى بألفاظ منها حديث ابن عمر قال : « ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع » فقال له رسول الله ﷺ : « من بايعت فقل : لا خلابة » رواه البخاري ومسلم وعنَّ يونس بن بكير قال : حدثنا محمد بن إسحق قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال : « سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى رسول الله على أنه لا يزال يغبن في البيع فقال رسول الله ﷺ : إذا بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت بالخيار في أكل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، فان رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد قال ابن عمر: فكأنى الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خذابه». قال ابن إسحق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدى منقذ بن عمرو ، وكان رجلا قد أصيب في رأس (١) أمـــه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغبن في البيع ، وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى النبي عَلَيْ فقال: إذا ابتعت فقل: لا خلابة ثم أنت في كل

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وصوابه كما سنن ابن ماجه : وكان رجلا قد أصابته أمه في رأسه نكسرت لسانه الغ الحديث ، المطيمي )

بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال ، إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد » فبقى حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة ، فكبر فى زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالوا له : لم تشترى أنت ؟ فيقول : قد جعلنى رسول الله يَخْ فيما ابتعت بالخيار ثلاثا ، فيقولون : أردده فانك قد غبنت ، أو قال : غششت فيرجع إلى بيعه فيقول : خذ سلعتك وأردد دراهمى ، فيقول : لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول الله يَخْ فيقول : إن رسول الله يَخْ قد جعلنى بالخيار فيما تبتاع ثلاثا ، فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته » •

هذا الحديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ باسناد حسن ، وكذلك رواه ابن ماجه باسناد حسن وكذا رواه البخارى فى تاريخه فى ترجمة مقذ بن غمرو باسناد صحيح إلى محمد بن إسحق ومحمد بن إسحق المذكور فى إسناده هو صاحب المغازى والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه التدليس وقد قال فى روايته : حدثنى نافع ، والمدلس إذا قال : حدثنى أو أخبرنى أو سمعت ونحوها من الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند الجماهير ، وهو مذهب البخارى ومسلم وسائر المحدثين ، وجمهور من يعتد به وإنما يتركون من حديث المدلس ما قال فيه : عن ، وقد سبقت هذه المسألة مقررة مرات ، لكن القطعة التى ذكرها محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلة ، لأن محمد بن يحيى لم يدرك النبى في ولم يذكر من سمعها منه ، ولكن مثل هذا المرسل يحتج به الشافعى لأنه يقول : إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر ، أو بمسند ، أو بقول بعض الصحابة ، أو بفتيا عوام أهل العلم احتج به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك ، لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام والله أعلم .

( وأما ) ما وقع في الوسيط وبعض كتب الفقه في هذا الحديث

أن النبي ﷺ قال له: « واشترط الخيار (١) ثلاثة أيام » فمنكر لا يعرف هذا اللفظ في كتب الحديث .

واعلم أن أقوى ما يحتج به فى ثبوت خيار الشرط الإجماع ، وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف ، والحديث المذكور يحتج به لكن فى دلالته باللفظ الذى ذكرناه نظر والله أعلم •

# أما الأحكام ففيها مسائل:

( إحداها ) يصح شرط الخيار في البيع بالاجماع إذا كانت مدته معلومة .

( الثانية ) لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور ، ولأن

الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالبا ، وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار ، لما فيه من العدر ، وإنما جوز للحاجة فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبا ، وهو ثلاثة أيام ، هذا هو المشهور في المذهب ، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق ، وفيه وجه أنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة ، وهو قول ابن المنذر ، قاله في الإشراف ، واحتج بقول النبي على في المؤمنون على شروطهم » والله أعلم •

قال أصحابنا : فان زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع •

(الثالثة) يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام ويجوز دونها إذا كان معلوما كما ذكره المصنف، ويجوز لهما، ويجوز لأحدهما ثلاثة وللآخر يومان

<sup>(1)</sup> الذي ثبت في سنن ابن ماجه في حديث بنقد بن عبرو قال له النبي عَلَيْكُ : « ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال غان رضيت غامسك وأن سخطت غارددها على صاحبها » قال الامام ابن عبد الهادي السندي الحنفي في حاشينه على سنن ابن ماجه : قال أكثر أهل العلم : وهذا خاص بهذا الرجن وحد، ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة (ط) .

أو يوم ، ونحو ذلك ، بحيث يكون معلوما ، وهذا كله لا خلاف فيه ، لكن لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلائة أيام فوجهان ، حكاهما صاحب البيان (أصحهما) يبطل البيع (والثاني) يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ، ويقام ثمنه مقامه ، وهذا غلط ظاهر ، قال أصحابنا : ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد ، فلو شرطا خيار ثلاثة أيام أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار الغد دون اليوم بطل العقد لمنافاته لمقتضاه .

(قال أصحابنا): ويشترط كون المدة معلومة ، فان شرطا الحيار مطلقا ولم يقدراه بشيء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم ، أو إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك ، بطل البيع بلا خلاف عندنا ، ولو شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف ، ولو شرطاه إلى طلوعها فقد قال القاضى أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد: قال أبو عبد الله الزبيرى فى كتاب الفصول : لا يصح البيع لأن طلوع الشمس قد لا يحصل لحصول غيم فى السماء ، قال : فلو قال : إلى غروب الشمس أو إلى وقت الغروب صح ، لأن الغروب لا يستعمل إلا فى سقوط قرص الشمس ، هذا كلام الزبيرى وسكت عليمه القاضى أبو الطيب ، وحكاه أيضا عنه المتولى وسكت عليه ،

( فأما ) شرطهما إلى وقت الطلوع وإلى الغروب أو وقت الغروب فيصبح باتفاق الأصحاب كما قاله الزبيرى ، وأما إذا شرطاه إلى الطلوع فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن الغيم إنسا يمنع من إشراق الشمس واتصال الشعاع لا من نفس الطلوع ، وهذا هو الصحيح والله أعلم .

(أما) إذا تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو ليلا بشرط الخيار إلى النهار ، فيصح البيع بلا خلاف ولا يدخل الزمن الآخر في الشرط بلا خلاف عندنا ، وحكى القاضى أبو الطيب في تعليقه عن أبي حنيفة أنه

قال: يدخل ، لأن لفظة (إلى) قد تد تعمل بمعنى (مع) كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) (الله دليلنا أن أصل (إلى) الغاية فهذا حقيقتها ، فلا تحمل على غيره عند الإطلاق ، وأما استعمالها بمعنى (مع) فى بعض المواطن فقيه جوابان (أحدهما) أنها مؤولة ، ففى الآية المذكورة تقديره مضافة إلى أموالكم (والثانى) أنها استعملت بمعنى (مع) محازا فلا يصير إلى المجاز في غيرها بغير قريئة ، ولأنهم وافقونا على أنه لو باع شمن مؤجل إلى رمضان لا يدخل رمضان فى الأجل والله أعلم .

(الرابعة) إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام أو غيرها ثم أسقطاه قبل انقضاء المدة سقط ، لما ذكره المصنف ، وكذا لو أسقط أحدهما خياره سقط وبقى خيار الآخر ، ولو أسقطا اليوم الأول سقط الجميع ، ولو أسقطا الثالث لم يسقط ما قبله ، قال القاضى حسين والبغوى والمتولى : فلو قال : اسقطت الخيار في اليوم الثانى بشرط أنه يبقى في الثالث سقط خياره في اليومين جميعا ، لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد ، اليومين جميعا ، لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقد ، لا يجوز أن يستبقى اليومين تغليبا لإسقاط ، لأن الأصل لزوم العقد وإنما جوزنا الشرط لأنه رخصة ، فاذا عرض له ذلك حكم بلزوم العقد ، والله أعلم ،

(الخامسة) فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود، قال أصحابنا: جملة القول فيه أنه مع خيار المجلس متلازمان غالبا، لكن خيار المجلس اسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط، فقد ينفكان لهذا، فاذا أردت التفصيل فراجع ما سبق فى خيار المجلس، وهما متفقان فى صور الوفاق والخلاف إلا فى أشياء:

(أحدها) أن البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف

<sup>(1)</sup> من الآية ٢ من نسورة النساء -

وبيع الطعام بالظعام أو القبض فى أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف ، مع أن خيسار المجلس يثبت فيها ، ودليل المسألة مذكور فى الكتاب ، وقد أهمل المصنف ذكر السلم هنا ، ولكنه ذكره فى كتاب السلم .

(الثاني) أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف وكذا لا يثبت في الحوالة ، وفي خيار المجلس فيهما خلاف سبق •

( الثالث ) أنه إذا كان رجع فى سلعة باعها ثم حجر على المشترى بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف ، وفى خيار المجلس خلاف ضعيف سبق .

(الرابع) في الهبة بشرط، وفي الإجارة طريق قاطع بأنه لا يثبت خيار الشرط مع جريان الخلاف في ثبوته في خيار المجلس •

( وأما ) شرط الخيار فى الصداق فسيأتى فى كتاب الصداق إن شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله ، ومختصره أن الأصح صحة النكاح ، وفساد المسمى ، ووجوب مهر المثل ، وأنه لا يثبت الخيار ، والله تعانى أعلم .

(فسرع) قال جماعة من أصحابنا: قد اشتهر فى الشرع أن قوله: لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام ، فاذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط ، وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطعا ، فان علمه البائع دون المشترى فوجهان مشهوران حكاهما المتولى وابن القطان وآخرون (أصحهما) لا يثبت (والوجه الثانى) يثبت ، وهذا شاذ ضعيف ، بل غلط ، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشترى غير عارف به .

(فسوع) لو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن فى ثلاثة أيام فلا يبع المام علا يبع بينهما ، أو باع بشرط أنه إن رد الثمن فى ثلاثة أيام فلا يبع بينهما ، فوجهان حكاهما المتولى وغيره (أحدهما) يصح العقد ، ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشترى شرط الخيار لنفسه فقط ، وفى الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط ، وهذا قول أبى إسحق قال : لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجاز ذلك (والثانى) وهو الصحيح باتفاقهم ، وبه قطع الروياني وغيره ، أن البيع باطل فى الصورتين ، لأن هذا ليس بشرط خيار ، بل هو شرط فاسد مفسد للبيع ، لأنه شرط فى العقد شرطا مطلقا ، فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلا بيع بينهما ،

(فسرع) قال أصحابنا: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع بلا خلاف ، كما لو باع أحدهما لا بعينه ولو باع بشرط الخيار في أحدهما بعينه ففيه القولان المشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم ، وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يوما وفي الآخر يومين (والأصح) صحة البيع ، فان صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط ، ولو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في أحدهما فعلى قولى تفريق الصفقة في الرد بالعيب (الأصح) لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ في نصيبه ، كما في الرد بالعيب ، ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان ( الأصح ) الصحة ، الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان ( الأصح ) الصحة ،

(فسع) قال المتولى وغيره: إذا قال: بعتك بشرط خيار يوم، اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد، كما لو حلف لا يكلمه شهرا، فان كان العقد نصف النهار مثلا ثبت له الخيار إلى أن ينتصف النهار في اليوم الثانى، ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في أول وقت العصر، ثبت إلى مثله من اليوم الثانى، وإن كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل.

(فسوع) إذا شرطا فى البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام ، فقد ذكرنا أن البيع باطل ، فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس ، وقبل انقضاء الثلاثة ، لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف ، وكذا لو باع بثمن إلى أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة ، لا ينقلب العقد صحيحا ، ولا خلاف فى الصورتين عندنا ، وقال أبو صيفة : يصح العقد فى الصورتين قال المتولى : واختلف أصحاب أبى حنيفة فى أصل العقد فمنهم من يقول : وقع العقد فاسدا ، وبإسقاط الزيادة والجهالة يعود صحيحا ، ومنهم من قال : وقع صحيحا ، وإذا لم تسقط الزيادة فسد ومنهم من قال : هو موقوف ، دليلنا أن ما وقع على وجه به لا يثبت دائما به يعد صحيحا ، كما لو نكح امرأة وعنده أربع ، ثم طلق إحداهن ، لا يحكم بصحة نكاح الخامسة ،

(أما) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام فى مجلس العقد ؛ فوجهان حكاهما المتولى وآخرون هنا ، وهما مشهوران جاريان فى كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف فى المجلس (أحدهما) وبه قال صاحب التقريب : يصبح العقد ، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، ولأن الشافعى رحمه الله قال لو لم يذكرا فى السلم أجلا ثم ذكراه فبل التفرق جاز (والثانى) وهو الصحيح بأتفاق الأصحاب أن العقد باطل ، ولا يعود صحيحا بذلك ، لأن المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد (وأما) السلم ففرعه الشافعى على الصحيح من القولين وهو صحة السلم مطلقا ، ويكون حالا ، والله أعسلم .

(فسوع) لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط، ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا، ففيه الخلاف المشهور (الأصح) ثبوته، ويكون كالشرط في العقد، وسنوضح المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله تعالى. (فسرع) اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع الخيار للمشترى ، وأن الوكيل فى الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن الموكل ، كما لو باع بثمن مؤجل من غير إذن ، وقد ذكر المصنف المسألة فى كتاب الوكالة ، قال المصنف والأصحاب : وهل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله ؟ فيه وجهان مشهوران (أحدهما) لا يجوز ، لأن إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط ، فلا يجوز الشرط من غير إذن ، فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا (وأصحهما) يصح ، وبه قطع جماعة منهم القاضى حسين والفوراني هنا ، والمتولى فى كتاب الوكالة ، لأنه لا ضرر على الموكل فى هذا ، ولأنه مأمور بالمصلحة ، وهذا منها ، قال أصحابنا : وإذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه على الأصح ، أو أذن فيه الموكل ، ثبت له الخيار ، ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة ، الأنه مؤتمن ، بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا \_ إذا شرط الخيار لأجنبى وصححناه \_ فانه لا يلزمه رعاية الحظ ، لأنه ليس بمؤتمن ، هكذا لأجنبى وصححناه \_ فانه لا يلزمه رعاية الحظ ، لأنه ليس بمؤتمن ، هكذا لأكره الأصحاب .

قال الرافعي: ولقائل أن يقول : جعل الخيار له استثمانا قال : وهذا المعنى أظهر \_ إذا جعلناه نائبا عن العاقد \_ ثم هل يثبت للموكل الخيار مع الوكيل في هذه الصورة ؟ فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شرط الخيار لأجنبي ، وقلنا : يثبت له ، هل يثبت للشارط ؟ فيه وجهان أو قولان (أصحهما) لا يثبت ، وهو ظاهر النص ، لأن ثبوته بالشرط فكان لمن شرطه خاصة ، أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار بالشرط فكان لمن شرطه خاصة ، أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق ، فشرط الوكيل الخيار مطلقا ، ولم يقل : لى ولا لموكلي ، فقد ذكر إمام الحرمين والغزالي فيه ثلاثة أوجه (أحدها) يثبت الخيار للوكيل ، لأنه المالك (والثالث) لهما ، والأصح للوكيل لأن معظم أحكام العقد متعلقة به وحده ، والله أعلم .

(فسرع) إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا • وقال مالك : لا يلزم بمضى المدة ، كما لا يلزم المولى حكم الإيلاء بمجرد مضى المدة ، دليلنا أن الخيار يمنع لزوم العقد ، فاذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء •

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(وإن شرط الخيار لاجنبى ففيه قولان (احدهما) لا يصح ، لانه حكم من احكام العقد فلا بثبت لفير المتعاقدين كسائر الاحكام (والثانى) يصع ، لانه جعل إلى شرطهما للحاجة ، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للاجنبى بان يكون اعرف بالمتاع منهما ، فإن شرطه اللجنبى (وقلنا) : إنه يصح فهل يثبت له ؟ فيه وجهان (احدهما) يثبت له ، لانه إذا ثبت اللجنبى من جهته فلان يثبت له اولى (والثانى) لا يثبت ، لأن ثبوته بالشرط فلا يثبت إلا لمن شرط له ، قال الشاغعى رحمه الله في الصرف : إذا اشترى بشرط الخيار على ان لا يفسخ حتى الشاغعى رحمه الله في الصرف : إذا اشترى بشرط الخيار على ان لا يفسخ من غير الستامر فلانا لم يكن له ان يفسخ من غير إذنه ، لأن له ان يفسخ من غير شرط الستئمار ، فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار ، وتاول ما قاله على انه اراد انه لا يقول : استامرته إلا بعد ان يستامره لئلا يكون كاذبا (ومنهم) من حمله على ظاهره ، انه لا يجوز أن يفسخ لانه ثبت بالشرط ، فكان على ما شرط) .

(الشرح) قال أصحابنا : يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالإجماع ، فان شرطه لأجنبى فقولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) باتفاق الأصحاب يصح البيع والشرط ، وهو الأشهر من نصوص الشافعى رحمه الله ، نص عليه فى الإملاء وفى الجامع الكبير ، وبه قطع الغزالى وغيره ، ونقل إمام الحرمين فى النهاية اتفاق الأصحاب عليه ، ولم يذكر فيه خلافا ، وليس كما ادعى (والقول الثانى) أن البيع باطل ، وحكى الماوردى عن ابن سريج وجها أن البيع صحيح والشرط باطل ، قال : وعلى هذا وجهان (أحدهما) يكون البيع لازما لا خيار فيه والثانى) أن بطلان الخيار يختص بالأجنبى ، فيصح البيع ويثبت الخيار

للعاقد ، وكل هذا ضعيف والمذهب الأول ، قال أصحابنا : ولو باع عبدا بشرط الخيار للعبد ففيه القولان (أصحهما) يصح البيع والشرط ، لأنه أجنبى من العقد فأشبه غيره ، وأطلق ابن القاص أنه لا يصح فى صدورة العبد ، قال القاضى أبو الطيب وغيره : وهو تفريع منه على قولنا : لا يصح شرطه لأجنبى ، فأما إذا صححناه للأجنبى فيصح للعبد ، والله أعلم .

قال أصحابنا : ولا فرق على القولين بين أن يشرطا جميعا أو أحدهما الخيار لشخص واحد ، أو يشرط أحدهما لواحد والآخر لآخر ، فلو شرطه أحدهما لزيد من جهته ، وشرطه الآخر لزيد أيضا من جهته ، صح على قولنا بصحته للاجنبى ، قال المتولى : والفرق بينه وبين الوكيل الواحد فى طرفى البيع والشراء أن عقد البيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما ، فلا ينفرد وكيلهما (وأما) الفسخ والإجازة فينفرد به أحدهما فانفرد به وكيلهما ، قال المتولى وغيره : وإذا شرطه لأجنبى وصححناه ، لا يشترط فيه قبول الأجنبى باللفظ بل يكون امتثاله قولا ، كما لو قال : بع ما لى فانه يكفى فى قبول الوكالة إقدامه على البيع ، قالوا : ويشترط أن لا يصرح بالرد .

قال أصحابنا : (فاذا قلنا) بالأصح : إنه يثبت الخيار للأجنبى المشروط له فهل يثبت للشارط أيضا ؟ فيه خلاف مشهور ذكره المصنف بدليله ، ثم إن المصنف وجماعة حكوه وجهين وحسكاه المتولى وآخرون قولين (أحدهما) يثبت له أيضا وصححه الروباني (وأصحهما) عند الجمهور لا يثبت ، وهذا ظاهر نصه في الصرف ، وفي الاملاء ، لأنه قال في الاملاء : من باع سلعة على رضاء غيره كان للذي شرط له الرضا الرد ، ولم يكن للمائم ، قال أصحابنا : فان لم نثبته للشارط مع الأجنبي بل خصصنا به الأجنبي فمات الأجنبي في زمن الخيار ، فهل يثبت الآن للشارط ؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) عند البغوي والرافعي وغيرهما : يثبت كما يثبت للوارث (والثاني) لا ، لأنه ليس بوارث ،

وبهذا جزم صاحب البحر ، والمذهب الأول • قال أصحابنا : وإذا أثبتنا الخيار للأجنبى والثمارط جميعا فلكل واحد منهما الاستقلال بالقسخ فلو فسخ أحدهما واختار الآخر قدم الفسخ ، والله أعلم •

(أما) إذا اشترى شيئا على أن يؤامر فلانا فياتى به من الفسخ والإجازة فقد نص الشافعى رحمه الله فى كتاب الصرف على أن البيع صحيح وأنه ليس له أن يفسسخ حتى يقول: استأمرته فأمرنى بالفسخ وتكلم الأصحاب فى النص من وجهين (أحدهما) أنه له إذا شرط أن يقول: استأمرته، وأى مدخل لو أمر به مع أنه لا خيار له، واختلفوا فى جواب هذا، وقال القائلون بالأصح فى الصورة السابقة: إن الخيار المشروط للاجنبى يختص بالأجنبى، هذا جواب على المذهب الذى بيناه ومؤيديه، وقال الآخرون: هو مذكور احتياطا، ولا يشترط استثماره، وإنما أراد الشافعي أنه لا يقول: استأمرته إلا بعد الاستئمار، لئلا يكون كاذبا، ونقل المساوردى هذا عن أبى إسحق المروزى والبصريين كافة، والجواب الأول أصح، وأقرب إلى ظاهر النص، لأنه قال: لم يكن له أن يفسخ ولم يقل: لم يجز له أن يكذب،

(الاعتراض الثانى) أنه أطلق فى التصوير شرط المؤامرة ، ولم يقيده بثلاثة أيام فما دونها ، واختلفوا فى جوابه على وجهين حكاهما البغوى والرويانى وآخرون (الصحيح) منهما باتفاقهم ، وبه قطع الجمهور أنه محمود على ما إذا قيد ذلك بالثلاثة ، فإن أطلق لم يصح البيع (والثانى) يحتمل الاطلاق والزيادة على الثلاثة ، كخيار الرؤية فى بيع الغائب إذا جوزناه في فانه تجوز الزيادة فيه على الشيلائة والمذهب الأول (قال) البغوى : وإذا شرط المؤامرة ثلاثة أيام فمضت الثلاثة ولم يؤامره أو آمره ولم يشر بشىء ، لزم العقد ولا ينفرد هو بالفسخ والإمضاء فى مدة الثلاثة حتى يؤامر ، والله أعلم ،

(فسرع) إذا شرط الخيار لأجنبى وقلنا: يصح شرطه له ، وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبى وصرحا بنفيه عن أنفسهما ، ففى صحة هذا الشرط والنفى وجهان ، حكاهما إمام الحرمين (أحدهما) يصح اتباعا للشرط (والثانى) لا يصح والأول أصح ،

### قال الصنف رحمه الله تعالى

(وإذا شرط الخيار في البيع ففي ابتداء منته وجهان (احدهما) من حين العقد ، لأنها مدة ملحقة بالعقد ، فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل ولأنه لأو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا ، لأنه لا يعلم متى بفترقان (والثاني) أنه يعتبر من حين التفرق لأن ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع ، فلا يثبت فيه بشرط الخيار (فإن قلنا) إن ابتداءه من حين العقد فشرط أن يكون من حين المتفرق بطل ، لأن وقت الخيار مجهول ، ولأنه يزيد الخيار على ثلاثة أيام (وإن قلنا) : إن ابتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان (احدهما) يصح ، لأن ابتداء الموقت معلوم (والثاني) لا يصح ، لانه شرط ينافي موجب العقد فابطله) ،

(الشرح) قوله: مدة ملحقة بالعقد، قال القلعى: هو احتراز من الاستبراء إذا قلنا: لا يحسب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخيار وقال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففى ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) باتفاق الأصحاب: من حين العقد (والثاني) من حين انقطاع خيار المجلس إما بالتخاير وإما بالتفرق، قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزبان، والأول قول ابن الحداد، وقول ابن العداد هو الصحيح عند جميع المصنفين، حتى قال الروياني: قول ابن القطان ليس بشيء و

قال المصنف والأصحاب: (فان قلنا) إنه من حين العقد فشرطاه من حين التفرق بطل البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق و وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها

أنه يصح البيع والشرط، وهذا شاذ مردود (فان قلنا) من حين التفرق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يبطل البيع (وأصحهما) باتفاق الأصحاب لا يبطل، ممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون وقال أصحابنا: فان قلنا:) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط، وبقي خيار المجلس، وإن نفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس، ولو أسقطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا: الزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع، هذا تفريع كونه من العقد (فأما) إذا قلنا: من التفرق فاذا تفرقا انقطع خيار المجلس، وفي خيار المجلس، وفي خيار الشرط، وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس، وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوى وغيرهما وفي خيار المجلس، أحدهما) ينقطع لأن مقتضاهما واحد (وأصحهما) لا ينقطع لأنه غير ثابت في الحال، فكيف يسقط؟ والله تعالى أعلم،

(فسرع) لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق ، وقلنا بصحته على الخلاف السابق (فان قلنا:) ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم (وإن قلنا) من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق ، والله أعلم .

(فسرع) إذا باع بثمن مؤجل ، ففي ابتداء وقت الأجل طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا (والثاني) أنه مرتب على ابتداء مدة الخيار ، إن جعلناها من العقد فالأجل أولى بذلك (وإن قلنا:) من التفرق ففي الأجل وجهان ، وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين ، وممن دكره مهم القاضي حسين وأبو على السينجي وإمام الحرمين والغزاني وغيرهم ، وجمع القاضي حسين وغيره المسألتين فقالوا: في ابتداء مدة الخيار والأجل ثلاثة

أوجه (أصحها) من حين العقد فيهما (والثاني) من حين التفرق (والثالث) الأجل من العقد والخيار من التفرق ، وفرقوا بينهما بأن الأجل ليس من جنس خيار المجلس ، فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط .

قال إمام الحرمين: (فان قيل:) لا وجه لقول من قال: يحسب الأجل من التفرق وقلنا: الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأجل، فكان قريبا، والخيار في التحقيق تأجيل لإلزام الملك أو بقله والأجل تأخير المطالبة، قال الإمام: ومن قال بتأخير الأجل عن العقد وعن خيار المجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة أيام، وبشرط الأجل أن يفسخ أول الأجل بعد انقضاء خيار الثلاث، لأنه عنده في معناه، ولا سبيل إلى الجمع بين المثلين، هذا كلام الإمام، والمذهب أن الأجل من العقد سواء شرط خيار الثلاث أم لا، والله أعلم،

قال الغزالى فى الوسيط: ( وأما ) مدة الإجازة إذا قلنا : يثبت نيها خيار الشرط ففى ابتدائها هذا الخلاف المذكور فى الأجل ، قال : والأصح أنها من العقد ، والله أعلم •

#### قال الصنف رحمه الله تمالي

( ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته لأنه رغع عقد جعل إلى اختياره فجاز في حضوره وغيبته كالطلاق) .

(الشرح) قوله: (جعل إلى اختياره) قال القلعى هو احتراز من الإقالة والخلع فانهما لم يجعلا إلى اختياره وحده ، بل إلى اختيارهما ، على أصحابا : من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته ، لما ذكره المصنف ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وزفر وأبو يوسف ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يصح إلا

فى حضرة صاحبه ، ولهذا قاسه المصنف على الطلاق ، لأنه مجمع على نفوذه بغير حضورها ، والله أعلم •

(فسرع) الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : ولا تصح إلا بحضور المتعاقدين ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجماهير ، وذكر الروياني فيها وجهين ( الصحيح ) منهما هذا ( والثاني ) أنه إذا قال : أقلني ، ثم غاب في الحال ، ثم قال الآخر : أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت الإقالة وإن لم يسمعه لبعده منه ، وهذا شاذ ضعيف .

(فرع) إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ، فغى صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا (أحدهما) لا يصح لأن الأمانة لا تنفسخ بالقول ، ولهذا لو قال : فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم يردها ، حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان (والثاني) يصح ويرتفع حكم عقد الوديعة ويبقى حكم الأمانة كالثوب إذا ألقت الريح فى دار إنسان يكون أمانة وإلا يكون وديعة فيلزمه أن يعلم صاحبه بذلك ، فان أخر الإعلام مع القدرة ضمن ، هذا كلام الروياني ، وجزم القاضي أبو الطب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما فى هذا الموضع بصحة فسخ الوديعة فى غيبة المالك ، قال القاضي أبو الطيب : تنفسخ ويلزمه ردها إلى مالكها ، في غيبة المالك ، قال القاضي أبو الطيب : تنفسخ ويلزمه ردها إلى مالكها ، فان لم يحده دفعها إلى الحاكم ، فان لم يفعل وهلكت ضمن (فان قيل ) لو انفسخت الوديعة لوجب أن يضمنها إذا تلفت في يده قبل العلم بالفسخ ، لأنه لا يجوز أن تنفسخ ولا تكون مضمونة (قلنا :) لا يمتنع أن تنفسخ وتبقى في يده أمانة ، ولهذا لو حضر المالك وقال فسخت وديعتي انفسخت ، وتكون أمانة في يده أمانة ، ولهذا لو حضر المالك وقال فسخت وديعتي انفسخت ، وتكون أمانة في يده أمانة ، ولهذا لو حضر المالك وقال فسخت وديعتي انفسخت ، وتكون أمانة في يده أمانة أن يسلمها ، فان ذهب ليحضرها فتلفت قبل التمكن وتكون أمانة أن يده إلى أن يسلمها ، فان ذهب ليحضرها فتلفت قبل التمكن الم يضمنها ، والة أعنه ،

(فإن تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما اشبهها — نظرت ، فإن كان ذلك من البائع — كان ذلك اختيارا الفسخ ، لانه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل اختيارا الفسخ والرد إلى الملك ، وإن كان ذلك من المشترى ففيه وجهان (قال) أبو إسحق: إن كان ذلك عتقا كان اختيارا الإمضاء ، وإن كان غيره لم يكن ذلك اختيارا ، لأن العتق لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد فاسقط خيار المجلس ، وخيار الشرط وما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد بالعيب ، فلم يسقط خيار المجلس وخيار الشرط المجلس وخيار الشرط الجميع يفتقر إلى الملك ، فكان الجميع اختيار الإمضاء ، وهو الصحيح لان الجميع يفتقر إلى الملك ، فكان الجميع اختيارا المنك، ولان في حق البائع الجميع واحد فكذلك في حق المسترى ، فإن وطنها المشترى بحضرة البائع وهو ساكت، واحد فهل ينقطع خيار البائع بذلك ؟ فيه وجهان ( احدهما ) ينقطع لانه امكنه أن يمنعه ، فاذا سكت كان ذلك رضاء بالبيع ( والثاني ) لا ينقطع لانه سكوت عن التصرف في ملكه ، فلا يسقط عليه حكم التصرف ، كما لو رأى رجلا يخرق غوبه ، فسكت عنه ، واله اعلم ) .

(الشرح) قوله: لأن الجميع يفتقر إلى الملك احتراز من الاستخدام (وقوله) لأنه سكوت عن التصرف فى ملكه قال القلعى: فيه احتراز من المودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه •

# ( اما الاحكام ) ففيها مسائل:

(إحداها) قال أصحابنا: يحصل الفسخ والإجازة في خيار المجسس وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته ، أو رددت الثمن ونحو ذلك ، فكل هذا فسخ ، والإجازة أجزت البيع وأمضيته ، وأسقطت الخيار ، وأبطلت الخيار ، ونحو ذلك ، قال الصيمري : وقول البائع في زمن الخيار : لا أبتاع حتى يزيد في الثمن ، مع قول المشترى : لا أفعل ، يكون فسخا وكذا قول المشترى : لا أشترى حتى ينقص عنى من الثمن مع قول البائع لا أفعل وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل وطلب المشترى تأجيل الثمن الحال كل هذا

فسخ هذا كِلام الصيمرى ، وحكاه عنه صاحب البيان والرافعي وغيرهما وسكتوا عليه موافقين له ٠

(الثانية) إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أو له وحده ، ينفذ ويكون فسخا بلا خلاف ، وفى بيعه وجهان مشهوران : (أحدهما) ليس بفسخ (والثاني) وهو الصحيح أنه فسخ ، وبه قطع المصنف والجمهور ، فعلى هذا فى صحة البيع وجهان (أصحبه) الصحة كالعتق (والثاني) لا يصح ، بل يحصل الفسخ دون البيع ، قال أصحابنا : ويجرى الوجهان فى التزويج والإجارة ، وكذا الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض ، سواء وهب لولده أو لغيره ، فان تجرد الرهن والهبة عن انقبض فهو كالعرض على البيع ، كما سنوضحه متصلا به إن شاء الله تعالى .

(فسرع) العرض على البيع والإذن في البيع والتوكيل فيه ، والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض ، في جميع هذا وجهان (أحدهما) أنها كلها فسخ إن صدرت من البائع ، وإجازة إن صدرت من المشترى (وأصحهما) أنها ليست فسخا ولا إجازة ، ولو باع المبيع في مدة الخيار بشرط الخيار ، قال إمام الحرمين : إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية عن القبض ، وإن قلنا : يزول ففيه احتمال لأنه أبقى نفسه مستدركا والله أعلم ،

(الثالثة) لو وطىء البائع الجارية المبيعة فى زمان الخيار والخيار له أو لهما ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح المشهور) الذى قطع به المصنف والجمهور أنه فسخ لإشعاره باختيار الإمساك (وانثانى) لا يكون فسخن ولو وطىء الرجعية لا تكون رجعة (والثائث) إن نوى به الفسخ كان فسخا، وإلا فلا، وهذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعي وحكى الثالث منهما الدارمي والصواب الأول، وبه قطع الأصحاب، ونقل المتولى وغيره

الاتفاق عليه ، قالوا : والفرق بينه وبين الرجعة أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح ، وابتداء ملك النكاح لا يحصل بالفعل وإنما يحصل بالقول فكذا تداركه ، وأما فسخ البيع فلتدارك ملك اليمين ، وابتداء ملك اليمين يحصل بالفعل كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وسبى الجارية وإجباء الموات ونحو ذلك ، فعلى الصحيح لو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل أو لمس بشهوة ، أو استخدم الجارية أو العبد أو الدابة أو ركبها هل يكون فسخا ؟ فيه وجهان حكاهما القاتي حسين وغيره (أحدهما ) يكون فسخا يكون ، وبه قطع البعوى كالوطء والعتق ( وأصحهما ) لا يكون فسخا وزيف إمام الحرمين قول من قال : الركوب والاستخدام فسخ وقال :

ولو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها ثم وطىء إحداهما لم يكن تعيينا للطلاق فى الأخرى على الأصح فى القولين وهذا مما أورده الغزالي على الشافعي فى مسألة وطء البائع وفرق الأصحاب نحو ما سبق فى فرق الرجعة وحاصله الاحتياط للنكاح بخلاف الملك .

(الرابعة) وطء المشترى، هل هو إجازة منه ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولى وغيره (أصحها) باتفاق الأصحاب يكون إجازة، لأنه متضمن للرضى، وكما جعل وطء البائع فسخا لتضمنه الرضى، كذا وطء المشترى لا يمنع الرد إجازة لتضمنه الرضى (والثانى) لا ، لأن وطء المشترى لا يمنع الرد بالعيب ، فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط، قال المتولى: وهذا على قولنا: إن الملك للمشترى فى زمن الخيار، وإن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (والثالث) إن كان عالما بثبوت الخيار له حالة الوطء، بطل خياره، وإن كان جاهلا فلا، ويتصور جهله بأن يرث الجارية من مورثة ولا يعلم أن مورثه الشراها بشرط الخيار، وقاسه هذا القائل على الرد بالعيب، فانه إذا وطيء وهو عالم بالعيب بطل حقه من الرد، وإن كان جاهلا فلا،

ولم يفرق الأصحاب بين خيار المجلس وخيار الشرط ، وقال القاضى حسين : إن وطىء فى خيار الشرط بطل خياره ، وإن وطىء فى خيار المجلس فوجهان ، فحصل وجه رابع فى المسألة أنه يبطل خيار الشرط دون خيار المجلس ، والله أعلم •

(وأما) إعتاقه فان كان بإذن البائع نف وحصلت الإجازة من الطرفين ، ولزم البيسع بلا خلاف وإن كان بغير إذنه ففى نفوذه خلاف سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى فى تفريع الأقوال الثلاثة فى الملك فى زمن الخيار لمن هو ؟ ومختصره أن المذهب أنه لا ينفذ إعتاقه إن كان الخيار لهما أو للبائع فان كان للمشترى وحده نفذ (فان قلنا) بنف حصلت الإجازة قطعا وإلا فوجهان (أصحهما) الحصول أيضا لدلالته على الرضا واختيار التملك وبهذا قطع المصنف وآخرون ، قال إمام الحرمين : ويتجه أن يقال : إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا ، والمذهب أنه لا فرق (أما) إذا باع المشترى أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن البائع فلا ينفذ شىء من ذلك بلا خلاف ، وهل يكون إجازة ؟ فيه وجهان البائع فلا ينفذ شىء من ذلك بلا خلاف ، وهل يكون إجازة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يكون إجازة ، وبه قال الإصطخرى ، وصححه المصنف والأصحاب (والثانى) لا يكون ، قاله أبو إسحق المروزى ،

قال أصحابنا: ولو باشر المشترى هذه النصرفات بإذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان (أصحهما) صحة التصرف لتضمنه الإجازة (والثانى) لا، لضعف الملك وعدم تقدم الإجازة (قال) ابن الصباغ وغيره: وعلى الوجهين جميعا يصير البيع لازما، ويسقط الخيار (قال) الرافعي: وقياس ما سبق أنا إذا لم تنفذها كان سقوط الخيار على وجهين والمدهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه، والله تعالى اعلم والمدهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه، والله تعالى اعلم والمدهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه،

أما إذا أذن له البائع فى طحن الحنطة المبيعة فطحنها فانه إجازة منهما (قال) الصيدلانى وغيره: ومجرد الإذن فى هذه التصرفات لا يكون إجازة من البائع ما لم يتصرف ، حتى لو رجع البائع قبل التصرف كان على خياره ، وفى هذا الذى قالوه نظر ، لأن الاعتبار بالدلالة على الرضى ، وذلك حاصل بمجرد الإذن ، وسيأتى فى المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضى حسين خلاف فى هذا ، والله أعلم .

( الخامسة ) إذا وطيء المشترى المبيعة فقد سبق الخلاف في كونه إجازة منه ، وأما خيار البائع فان كان جاهلا بوطء المشترى لم يسقط قطعا ، وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعاً ، ولا يجب على المشترى مهر ولا قيمة الوطء قطعاً ، وتصلُّير الجارية أم ولد ، فإن لم يأذن له ، ولكن علم أنه يطأ ، أو رآه بطأ وسكت عليه ، فهل يسقط خيار البائع ويكون مجيزا ؟ فيـــه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهمان) لا يكون مجيزا قطعاً ، وكما لو سُكت على وطء أمته لا يسقط به المهر قطعاً ، أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة قطعا ، هكذا ذكر الأصحاب المسألة ، ولم يفرقوا بين خيار الشرط وخيار المجلس ، وقال المتولى : إذا أبطلنا خيار المشتري بالوطء وكان البائع جاهلا بوطء المشتري بـ فان كان خيـــار الشرط ــ لم يبطل حق البائع منه ، وإن كان خيار المجلس فوجهان ، بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره ، هل يسقط خيار البائع أم لا ؟ وهذا الذي قاله شاذ مردود والمذهب أنه لا يسقط خيسار المجلس والحالة هذه كالشرط ، قال القاضي حسين : ولو أدن له البائم في الوطء ولم يطأها ، هل يبطل خيار البائع بمجرد الاذن عمفيه خلاف مرتب إِن قَلْنَا : ) إِذَا رَآهُ بِطَأْ فَسَكَتْ يَبِطِلُ ، فَهِمْ الْوَلِي ، وَإِلَّا فُوجَهَانَ ، وَالْفُرْقِ أنه وحد هنا صريح الإذن ، والله أعلم •

(فسرع) إذا تصرف المشترى فى المبيع ببيع أو رهن أو همة أو تزويج ونحوها ، وصنححناه ، يبطل خيار البائع إذا لم يكن أذن فى ذلك بلا خلاف واحتج له المتولى بأن هذه التصرفات لا تبطل مالية الممتنع ، وهى قابلة للرفع والله أعلم •

#### قال الصنف رحمه الله تمسالي

(وإن جن من له الخيار ، او اغمى عليه ، انتقل الخيار إلى الناظر في ماله وإن مات ، غإن كان في خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال ، لانه حق ثابت لإصلاح المال ، فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على المتمن ، فإن لم يملم الوارث حتى دضت المدة ففيه وجهان (احدهما) يثبت له الخيار في القدر الذي بقى من المدة ، لانه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وحب ان ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه (والثاني) انه تسقط المدة ويثبت الخيار الموارث على الفور ، لأن المدة فاتت وبقى الخيار ، فكان على الفور كذيار المجلس فقد روى المزنى أن الخيار كخيار الرد بالميب ، وإن كان في خيار المجلس فقد روى المزنى أن الخيار المجلس الميار بالموت في المكاتب وغيره (وقوله) في المكاتب : وجب البيع ، أراد به أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة ، ومنهم من قال : يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره لأن السيد يملك بحق المالك ، فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته ، والوارث يملك بحق المالك ، فإذا لم يملك بعد موته ، والوارث يملك بحق المالك ، فإذا لم يملك في

وهنهم من نقل جواب كل واحدة من المسالتين إلى الأخرى وخرجهما على قواين (احدهما) انه يسقط الخيار لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق فلأن يسقط بالموت سوالتفرق فيه اعظم الولى (والثانى) لا يسقط، وهو الصحيح، لانه خيار ثابت لفسخ البيع، فلم يبطل بالموت كخيار الشرط، فعلى هذا إن كان الذى انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار إلا ان يتفارقا أو يتخابرا وإن كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن يفارق الموضع الذى بلغه فيه).

(الشرح) قوله: حق ثابت لإصلاح المال احتراز ممن أسلم على اكثر من أربع زوجات، وأسلمن، ومات قبل الاختيار، قان الخيار لا ينتقل إلى الوارث ( وقوله: ) خيار ثابت لفسخ البيع، احتراز بالفسخ عن خيار

القبول فى إيجاب البيع ، وهو إذا قال البائع : بعتك فمات المشترى قبل القبول لم يقبل الوارث عنه ، واحترز بالبيع عن فسنخ النكاح بالعيب وبعتق الأمة تحت عبده ،

(اما الاحكام) فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب على ان خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث، وإلى السيد بموت المكاتب في مدته ولا خلاف في هذا، إلا أن الرافعي حكى أن في خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس، وهذا ضعيف جدا ومردود، فاذا قلنا بالمذهب فان كانت المدة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها، وإن كانت قد انقضت بلوغ الحبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها، وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه، الوجهان الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يكون على الفور،

قال الروياني وغيره: هذا ظاهر نصه في الأم (والوجه الثاني) يثبت في القدر الذي كان بقى عند الموت (والثالث) يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر، حكاه القفال والروياني وآخرون من الخراسانيين (والوجه الرابع) يسقط الخيار، ويلزم البيع بمجرد مضى المدة، حكاه الروياني، وبه جزم الماوردي لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم،

وأما خيار المجلس فاذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال في المكاتب: إذا باع ومات في المجلس وجب البيع، وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ، ذكرها المصنف بدلائلها واضحة (أحدها) وهو قول أبي إسحق المروزي وأكثر أصحابنا المتقدمين وهو أصحها عند الأصحاب: في المسألتين قولان (أصحهما) يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب، كخيار الشرط والرد بالعيب (والثاني) لا يثبت، للوارث ولسيد المكاتب، كخيار الشرط والرد بالعيب (والثاني) لا يثبت، بل يلزم البيع بمجرد الموت، لأنه أبلغ في المصارقة من مضارقته بالبدن بل يلزم البيع بمجرد الموت، لأنه أبلغ في المصارقة من مضارقته بالبدن بل يلزم البيع بمجرد الموت، لأنه أبلغ في المصارقة من مضارقته بالبدن

وبهذا الطريق قال أبو على ابن أبى هريرة ( والثالث ) تقرير النصين ؛ وهو ثبوت الخيار للوارث دون السيد ، والفرق أن الوارث خليفة الميت مخلاف السيد .

ولو مات العاقدان فى المجلس ففى انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد المكاتب الخلاف المذكور فى موت أحدهما ، صرح به الدارمى والأصحاب والله أعلم •

أما إذا باع العبد الماذون له ، أو اشترى ومات فى المجلس ، فكالمكانب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات فى المجلس ، هل للموكل الخيار ؟ فيه الخلاف كالمكانب ، هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل ، وفى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل ، وهو شاذ ليس بشىء • قال أصحابنا : فان لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت ( وأما ) العاقد الآخر الحى فذكر البغوى أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس ، وقال إمام الحرمين : يلزم العقد من الجانبين • قال الرافعى : ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته ، وذكر الفاضى حسين فيه وجهين ( أحدهما ) يمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع ( والثاني ) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر ( والثالث ) يمتد إلى مفارقته مجلس العقد ، وهذا هو الصحيح وهو الذي جزم به البغوى ، وحكى الروياني وجها رابعا أنه ينقطع خياره بموت صاحبه ، فاذا على الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و طغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و طغر الغالية وهذا شاذ ضعيف و طغر الغيار المعه ، وهذا شاذ ضعيف و الغيار المعه ، وهذا شاذ ضعيف و الغيار المعه ، وهذا شاذ ضعيف و الغيار المعالية المخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و الغيار المعالية المخبر إلى وارثه حدث لهذا الحي الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و الغيار المعالية المخبر إلى وارثه حدث لهذا الحي الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و المين المخبر إلى وارثه حدث لهذا الحي الخيار معه ، وهذا شاذ ضعيف و المين المغرب المينار المينار المين المؤلود المينار المين المينار المين المينار المينار المينار المينار المينار المينار المين المينار المينار

(فان قلنا:) يثبت الخيار للوارث فان كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا، وإن كان غائبا فله الخيار إذا وصله الخبر، وهل هو على الفور ؟ أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه ؟ فيه وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث، وبلغه الخبر بعد مضى مدة الخيار، ففي وجه هو على الفور، وفي وجه

يمتد كما كان يمتد للميت لو بقى ، ومنهم من بناهما على الوجهين فى كيفية ثبوته للعاقد الباقى (أحدهما) له الخيار ، ما دام فى مجلس العقد ، فعلى هذا يكون خيار الوارث ثابتا فى المجلس الذى يشاهد فيه المبيع (والثانى) بتأخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث فى مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث ، وجمع القاضى حسين فى تعليقه هذا الخلاف ، فحكى فى المسألة ثلاثة أوجه (أحدهما) يثبت له على الفور (والثانى) ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر (والثالث) ما لم يجتمع هو والعاقد الآخر ، وحكى الروياني وجها رابعا أنه يثبت له الخيار إذا أيصر السلعة ، ولا يتسأخر عن ذلك وجها رابعا أنه يثبت له الخيار إذا أيصر السلعة ، ولا يتسأخر عن ذلك فطع المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب والمساوردى وآخرون ، وهمو قطع المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب والمساوردى وآخرون ، وهمو

(فسرع) إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حصورا فى مجلس العقد، فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر، ولا ينقطع بمفارة بعضهم على الأصح المشهور، وبهجزم الأكثرون، فان كانوا غائبين عن المجلس ـ قال المتولى: إن قلنا فى الوارث الواحد: يثبت الخيار فى مجلس مشاهدة المبيع ـ فلهم الخيار إذا اجتمعوا فى مجلس ( وإن قلنا: ) له الخيار إذا اجتمع هو والعاقد، وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهو، ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فوجهان مشهوران، حكاهما ابن القطان والقاضى حسين والمتولى والروياني وغيرهما: (أحدهما) لا يتفسخ فى والعافى عضه، وأجاز فى بعضه،

قال المتولى: ولا خلاف أنه لا يبعض الفسخ ، لأن فيه إضرارا بالعاقد الآخر ، قال ولو حضر بعضهم وغاب البعض فللحاضر الخيار ، قان فسخ وقلنا : يغلب الفسخ نفذ الفسخ في الجسيع ، وإن أجاز توقفنا حتى يبلغ

الخبر إلى الغائب ، هذا ما نقله المتولى ، وقال الماوردى والرويانى : إن مات البائع فلكل واحد من ورثته أن ينفرد بالفسخ فى حصته بلا خلاف، وإن مات المشترى فوجهان (أحدهما) يثبت الفسخ لكل من ورثت كعكسه (وأصحهما) ليس لأحدهم الفسخ ، والفرق أن المشترى يثبت له الخيار بتبعيض الصفقة عليه ، فيزول عنه الضرر ، بخلاف البائع ، والمذهب ما ذكره المتولى .

(فسوع) لو جن أحد العاقدين أو أغمى عليه لم ينقطع الخيار ، بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه ، فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة وهذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والأصحاب ، وفيه وجه مخرج من الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراسانيين منهم المتولى والروياني ، قال : وليس هو بشيء ، ولو خرس أحدهما في المجلس \_ قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة \_ فهو على خياره وإلا نصب الحاكم نائبا عنه ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا .

(فسرع) إذا جن أحد العاقدين أو أغمى عليه فى مدة الخيار ، وأقام القاضى فيما يقوم مقامه فى الخيار ، ففسخ القيم أو أجاز ، فأفاق العاقد وادعى أن العبطة خلاف ما فعله القيم ، قال القاضى حسين وغيره : ينظر الحاكم فى ذلك فان وجد الأمر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ والإجازة، ونقض فعل القيم ، وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرا فالقول قول القيم مع يمينه ، لأنه أمين فيما فعله إلا أن يقيم المفيق بينة بما ادعاه .

(فسوع) قال القاضى حسين : حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث ، وكان واحدا فان قال : أجزت انبرم العقد ، وإن قال : فسخت انفسخ ، وإن قال : أجزت وفسخت ، أو فسخت وأجزت ، فالحكم باللفظ المتقدم منهما ، وإن قال : أجزت في النصف وفسخت في النصف ، غلب

الفسخ ، كما لو فسخ أحد العاقدين وأجاز الآخر ، فانه يقدم الفسخ كما سبق .

(فسرع) لو حضر الموكل مجلس العقد ، فحجر على الوكيل فى خيار المجلس ، فمنعه الفسخ والإجازة ، فقد ذكر الغزالى فى البسيط والوسيط كلاما معناه أن فيه احتمالين (أحدهما) يجب الامتثال فينقطع خيار الوكيل ، قال : وهو مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل ، وهو مشكل (والثانى) لا يمتثل لأنه من لوازم السبب السابق ، وهو المنع ، لكنه مشكل لأنه مخالف نيابة (الوكالة التي مقتضاها امتثال قول الموكل ، وهذا الثانى أرجح هذا معنى كلام الغزالى ، وليس فى المسألة خلاف ، وإن كانت عبارته موهمه إثبات خلاف ، والله أعلم ،

(فسرع) إذا كان الخيار الأحدهما دون الآخر فمات من الاخيار له ، بقى الخيار للآخر بلا خلاف ، قال المتولى : وهذا كما أن الدين المؤجل الا يحل بموت من عليه وتتصور المسألة في الشرط ، وتتصور في خيار المجلس إذا أجاز أحدهما دون الآخر ثم مات المخير في المجلس .

(فسرع) إذا شرط الخيار لأجنبى ، وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ، ففى انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور فى المكاتب ، ذكره المتولى وغيره ، وسبق بيانه فى مسألة شرط الخيار للاجنبى ، قال المتولى : ولا خلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبى قال : وكذا لو شرط الوكيل الخيار لنف ه حيث يصح ، وخصصناه به فمات ، لا ينتقل إلى وارثه بلا خلاف ، وفى انتقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب ، وحكى الفورانى وجها أنه ينتقل إلى وارث الوكيل ، وهذا ضعيف أو غلط ، وحكى أيضا

 <sup>(1)</sup> في الأصل ( لأبُّه مِخَالَفَ بِيَانَ الوكالةُ ) ﴿

طريقا آخر أنه ينتقل إلى الموكل قطعا وادعى أنه المذهب لأنه نائبه ، وطريقا ثالثا أنه يبطل الخيار قطعا وحكى القاضى حسين هذا الطريق ، والمذهب المشهور أنه كالمكاتب ، والصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل ، قال : وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عنجيّز نفسه ، هل ينتقل الخيار إلى سيده ؟ فيه الخلاف ، والله أعلم .

(فسوع) قد ذكرنا أن حيار الرد بالعيب شبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط ، وهذا حكم خيار الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال المتولى : وهكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشترى عن تسليم الرهن المشروط فى البيع ينتقل إلى الوارث ، فأما خيار القبول فلا يورث بلا خلاف ، وصورته إذا قال البائع : بعتكه فمات المشترى ووارثه حاضر فقبل فى الحال لا يصح ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب ، وحكى الروياني وجها أنه إذا قبل وارثه فى الحال صح البيع وهو شاذ باطل ، وقد سبقت المسألة بفروعها فى مسائل الإيجاب والقبول ، قال المتولى : والفرق بينهما أن خيار القبول ليس بلازم ، لأن من عليه وهو البائع لو قال : رجعت أو أبطلت الإيجاب بطل خيار المشترى بخلاف الخيار فى هذه المسألة ، فانه لازم ، حتى لو قال من عليه الخيار لما عليك خيارك ، لم يبطل حقه ، فما كان جائزا عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك ، لم يبطل حقه ، فما كان جائزا سقط بالموت ، وما كان لازما لم يسقط بالموت كالعقود فانه يبطل بالموت الحائز منها دون اللازم ،

( فسوع ) قال المتولى : لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها ، وكما لا يورث حق النكاح ، قال المتولى : وحد ما يورث وما لا يورث من الحقوق أن كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال ، هذا كلامه ، وليس هذا الذي قاله حدا صحيحا ، فانه ترك أشياه كثيرة لم

تدخل فى حدم ( منها ) : حد القذف ( ومنها ) القصاص ( ومنها ) النجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين وجلد الميتة وغير ذلك ، والله أعلم .

(فسرع) إذا مات صاحب الخيار \_ وقلنا : ننتقل إلى الورثة فكانوا اطفالا أو مجانين \_ قال الروياني وغيره : ينصب القاضي [قيما يفعل] ما هو المصلحة من الفسخ والإجازة ، كما لو جن صاحب الخيار ، والله أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(وفي الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ، ثلاثة أقوال (احدها) ينتقل بنفس العقد لاته عقد معاوضة يوجب الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح (والثاني) أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار ، لاته لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار ، فعل على أنه لا يملك الخيار ، فعل على أنه لا يملك بالعقد ، وإن فسخ تبينا أنه موقوف مراعي ، فأن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد ، وإن فسخ تبينا أنه لم يملك ، لاته لا يجوز أن يملك بالعقد ، لانه أو ملك بالعقد لملك التصرف ، ولا يجوز أن يملك بانقضاء الخيار ، لان انقضاء الخيار لا يوجب الملك . فثبت أنه ووقوف مراعي ، فأن كان المبيع عبدا فاعتقه البائع نفذ عتقه ، لاته إن كان باقيا على ملكه فقد صادف العتق ملكه ، وإن المشترى لم يخل \_ إما أن يفسخ البائع المسخ فجعل العتق فسخا ، وإن اعتقه المشترى لم يخل \_ إما أن يفسخ البائع البيع أو لا يفسخ – فأن أم يفسخ وقانا : إنه لا يملك بالمقد لم يعتق ، لاته لم يصادف ملكه ، وإن فسخ البائع — وقلنا : إنه لا يملك بالمقد أو موقوف — لم يعتق، لأنه لم يصادف ملكه ،

(وإن قلنا): إنه يملك بالعقد غفيه وجهان (قال) ابو العباس: إن كان موسرا عتق ، وإن كان معسرا لم يعتق ، لأن العتق صادف ملكه ، وقد تعلق به حق الغير غاشبه عتق المرهون (ومن) اصحابنا من قال: لا يعتق ، وهو المنصوص ، لأن البائع اختار الفسخ والمشترى اختار الإجازة بالعتق ، والفسخ والإجازة إذا اجتمعا قدم الفسخ ، ولهذا لو قال المشترى : اجزت، وقال البائع

بعده: فسخت ، قدم الفسخ وبطلت الإجازة ، وإن كانت سابقة للفسسخ ( فإن قلنا ) يعتق ، فهل يرجع ( فإن قلنا ) يعتق ، فهل يرجع الباتع بالثمن او القيمة ؟ قال ابو العباس يحتمل وجهبن (احدهما) يرجع بالثمن، ويكون العتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ ( والثاني ) انه يرجع بالقيمة ، لأن البيع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين ، فرجع إلى قيمته كما لو اشترى عبدا بثوب واعتق العبد ، ووجد البائع بالثوب عيبا فرده فإنه يرجع بقيمة العبد ، فإن باع البائع المبيع أو وهبه صح لانه إما أن يكون على ملكه فيملك العقد عليه ، وإما أن يكون للمشترى إلا أنه يملك الفسخ فجعل البيع والهبة فسخا ،

وإن باع المشترى المبيع أو وهبه نظرت فإن كان بفير رضى الباتع (( فان قلنا )) إنه في ملك الباتع لم يصح تصرفه ، وإن قلنا : إنه في ملكه ففيه وجهان قال ابو سعيد الإصطخرى : يصح ، والباتع أن يختار الفسخ ، فإذا فسخ بطل تصرف المسترى ، ووجهه أن التصرف صادف ملكه الذي ثبت للفير فيه حق الانتزاع فأشبه إذا اشترى شقصا فيه شفعة فباعه ( ومن ) اصحابنا من قال : لا يصح لانه باع عينا تعلق بها حق الغير من غير رضاه ، فلم يصح ، كما لو باع الراهن المرهون ، فلما إذا تصرف فيه برضى الباتع نظرت \_ فؤن كان باع الراهن المرهون ، فلما إذا تصرف فيه برضى الباتع نظرت \_ فؤن كان عتقا \_ نفذ لاتهما رضيا بامضاء البيع ، وإن كان بيما أو هبة ففيه وجهان ( احدهما ) لا يصح ، لاته ابتدا بالنصرف قبل أن يتم ملكه ( والثاني ) يصح لان النعرف لحق الباتع وقد رضى الباتع ) .

(الشرح) قوله: (لأنه عقد معاوضة يوجب الملك) احترز بالمعاوضة عن الهبة، فانها لا تملك بالعقد، بل بالقبض، وعن الوصية ( وبقوله ) يوجب الملك عن الكتابة، فانها عقد معاوضة لكن لا توجب الملك، فان العبد لا يملك نفسه أبدا، وإنما فائدة عتقه تقدم (۱) ملك فيه (وقوله) فأشبه عتى المرهون يعنى على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه ( وقوله ) ثبت للغير فيه حق، هذا مما أنكره بعض أهل العربية على الفقها، وغيرهم، فقال: لفظة غير لا تدخل عليها الألف، وكذا كل وبعض، وجوزه آخرون،

١) مقدم هذا مصدر بضم الدال المهملة أو يكون فيها تصحيف نقديره كعدم ملك فيه والله أعلم.

وقد أوضعته في تهذيب الأسماء واللغات(١).

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: في ملك المبيع في زمن خيار المجلس وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهورة ، ذكرها المصنف بدليلها ( أحدها ) أنه ملك للمشترى ينتقل إليه بنفس العقد ويكون الثمن ملكا للبائع ، قال الماوردى: وهذا نصه (٢) في باب زكاة الفطر ( والشاني ) أنه باق على ملك السائع ، ولا يملكه المشترى إلا بعد انقضاء الخيار من غير فسيخ ، ويكون الثمن باقيا على ملك المشترى ، قال الماوردى : وهــذا نصــه فى الأم ( والشــاك ) موقوف ، فان تم البيم حكمنا بأنه كان ملكا للمشترى بنفس العقد • وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل • وهكذا يكون الثمن موقوفًا على هذا القول ، وفي موضع الأقوال ثلاثة طرق حكاها المتولى وغيره ( أحدها ) أنه إذا كان الخيار لهما إما بالشرط وإما بالمجلس (أما) إذا كان لأحدهما، فالمبيع على ملكه لأنه ملك التصرف ( والطريق الثاني ) أنه لا خلاف في المهالة ، بل إن كان الخيار للبائم فالملك له ، وإن كان للمشترى فله ، وإن كان لهما فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال ( والثالث ) طرد الأقوال في جميع الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي، هذا نقل الرافعي

<sup>(</sup>۱) قال في تهذيب الأسباء واللغات : قال الاسام أبو نزار الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتابه المسائل المسفرية : منع قوم دخول الآلف واللام على غير وكل وبعض ، وقالوا : هذه كما لا تتعرف بالاضافة لا تنعرف بالآلف واللام على غير وكل وبعض غيقال فعل الغير ذلك ، والكل خير من البعض ، وهنا لأن الآلف واللام هنا ليستا للتعريف ولكنها المعاتبة للاضافة نحو قول الشناعر :

كان بين مكها والنك

ائما هو كان بين تكها ونكها نهذا لائه بن نص على أن غيرا ينعرف بالاضافة في يعض المواشع ثم أن الغير يحمل على الضد والكل يحمل على الجملة والبغض يحمل على الجزء تصلح دخول الألف واللام أيضا بن هذا الوجه وإله تعالى أعلم اله بن تهذيب الاسباء والنفات جال من ها ١٦٤

<sup>(</sup>٢) يعنى بص الشِّائِمي في الأم في ياب رَكَّاة النظر ،

وقال إمام الحرمين: طرد الأئمة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان لهما أو لأحدهما قال: وقال بعض المحققين: إن كان الخيار لهما ففيه الأقوال، وإن كان الخيار للمشترى فالأصح أن الملك له، وإن كان الخيار للبائع (فالأصح) أن المبيع باق على ملكه، قال الإمام: وكان شيخى يقول: يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا.

واختلف أصحابنا فى الأصح من هذه الأقوال ، فصححت طائفة القول بأن المشترى يملك بنفس العقد ، منهم الشيخ أبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهم ، وبه قطع المحاملي فى المقنع ، وسنكيم الرازى فى الكفاية ، والجرجاني فى التحرير وهو مذهب أحمد ، وصححت طائفة قول الوقف ، ممن صححه البغوى ، وصححت طائفة التفصيل فقالوا : إن كان الخيار للبائع ، فالأصح أن الملك له ، وإن كان الخيار للمشترى وحده فالأصح أن الملك له ، وإن كان لهما فالأصح أنه الخيار للمشترى وحده فالأصح أن الملك له ، وإن كان الحر ، وأشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب [ البيان ] والرافعي فى كتابيه وأشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب [ البيان ] والرافعي فى كتابيه وأشرح الكبير والمحرر ، وقطع به الروياني فى الحدية ، والله أعلم ،

(التفريع) قال أصحابنا رحمهم الله: لهذه الأقوال فروع كثيرة ، منها ما يذكر فى أبوابه ، ومنها ما يذكر هنا (فمنها) كسب العبد والأمة المبيعين فى زمن الخيار ، فان تم البيع فهو للمشترى (إن قلنا) الملك له أو موقوف (وإن قلنا) الملك للبائع فوجهان (أصحهما) وبه قال الصعم الكبائع ، لأن الملك له عند حصوله في قلم الطبرى : هو للمشترى واستدل له المتولى وغيره بأن سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة ، فلم يجعل لها حكم ، وجعلت تابعة للعين ، وكان لمن استقر ملك العين له ، وإن فسخ البائع فهو للبائع «إن قلنا : » الملك له أو موقوف (وإن قلنا) للمشترى فوجهان مشهوران (أصحهما) للمشترى (والثاني)

للبائع ، وبه قال أبو إسحق المروزى قال المتولى هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله ، وفيه وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين (أصحهما) من حينه (والثانى) من أصله (فان قلنا) من حينه فهو للمشترى ، وإلا فللبائع .

قال أصحابنا: وفي معنى الكسب، اللبن والشعر والثبرة ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف (ومنها) النتاج، فان وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الغيار لامتداد المجلس فهو كالكسب، وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملا عند البيع وولدت في زمن الغيار بني على أن العمل هل له حكم ؟ وهل يأخذ قسطا من الثمن ؟ وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا لدليلهما (أحدهما) لا كالأعضاء، فعلى هذا هو كالكسب كما سبق بلا فرق واصحهما له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معا، فان فسخ البيع فهما للبائع وإلا فللمشترى (ومنها) العتق فاذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الغيار المشروط لهما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قول، وهذا لاخلاف فيه، ودليله ما ذكره المصنف،

وإن أعتقه المشترى ( فان قلنا ) الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع المار، وكذا إن تم على أصبح الوجهين ، وهو المنصوص لما ذكره المصع ( عبر البيع ) موقوف ، فالعتق أيضا موقوف ، فان تم البيع بان نفوذه وإلا فلا ( وإن قلنا ب الملك للمشترى ففي نفوذ العتق وجهان ( أصحهما ) وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانه لحق البائع على الاتصال ( والثاني ) ينفذ ، وبه قال ابن سريج ، وعلى هذا وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف أنه إنها ينفذ إذا كان موسرا بقيمته ، فان كان معسرا فلا ، كالموهوب على أصبح الأقوال ( والثاني ) ينفذ موسرا كان أو معسرا ( فان كالموهوب على أصبح الأقوال ( والثاني ) ينفذ موسرا كان أو معسرا ( فان

قلنا:) لا ينفذ فاختار البائع الإجازة ففى الحكم بنفوذه الآن وجهان (أصحهما) لا ينفذ (فان قلنا:) ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة (وإن قلنا) من وقت الإجازة (وإن قلنا) من وقت الإجازة (وإن قلنا) بقول ابن سريج ففى بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدنيلهما (أحدهما) يبطل وليس له إلا الثمن (واصحهما) لا يبطل لكن لا يرد ألعتق ، بل إذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره فى الرد بالعيب و فعلى هذا إن اختلفا فى قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشترى ، لأنه غارم ، هذا كله إذا كان الخيار نهسا أو للبائع وللبائع .

( أما ) إذا كان للمشترى وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه ، وإما إجازة ، وليس فيه إبطال حق لغيره ، وإن أعتقه البائع وكان انخيار للمشترى وحده ( فان قلنا : ) الملك للمشترى لم ينفذ سواء تم البيع أو فسخ ، وفيما إذا فسخ الوجه انشاد السابق الناظر إلى المسال .

(وإن قلنا:) موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ (وإن قلنا:) الملك للبائع فان انفسخ العقد بطل العتق وإلا فقد أعتق ، تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ، فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان ، وعلى قولنا: الملك للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق فى العتق ، فان لم يثبته فى الحال وتم البيع تبينا ثبوته ، ورتب الخراسانيون الخلاف فى الاستيلاد على الخلاف فى الاستيلاد على الخلاف فى الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه ، قال إمام الحرمين : ولا تبعد التسوية ، قال أصحابنا : والقول فى وجوب قيمة الولد على المشترى كالقول فى ملكه الذى تعلق به حق لازم ، فهو كإعتاق المرهون والله أعلم .

(ومنها) الوطء فان كان الخيار لهما أو للبائع ففي حله للبائع طرق (أحدها) إن قلنا الملك له فحلال ، وإلا فوجهان وجه الحل أنه يتضمن الفسخ ، وفى ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله (والطريق الثانى) إن قلنا لا ملك له فحرام ، وإلا فوجهان وجه التحريم ضعف الملك ( والثالث ) القطع بالحل مطلقا ، قال الرافعي : والمذهب من هذا كله الحل إن جعلنا الملك له ، والتحريم إن لم نجعله له ، ولا مهر عليه بحال بلا خلاف ( وأما ) الملك له ، والتحريم فعما ، والصورة فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وإن ملك على قول فملك ضعيف ولكن لو وطيء فلا حد على الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته ( وأما ) المهر فان تم البيع لم يلزمه « إن قلنا » الملك له :أو موقوف « وإن قلنا » للبائع فوجهان لم يلزمه « إن قلنا » الملك له :أو موقوف ( وقال ) أبو إسحق : لا يجب نظرا إلى المال ، فإن فسخ البيع وجب المهر للبائع « إن قلنا » الملك له أو موقوف ( وإن قلنا ) للمشترى فوجهان ( أصحهما ) لا مهر « والثاني » أو موقوف ( وإن قلنا ) للمشترى فوجهان ( أصحهما ) لا مهر « والثاني » يعب لضعف ملكه وزواله ، فإن أولدها المشترى فالولد نسبب بلا خلاف يعب يعب لضعف ملكه وزواله ، فإن أولدها المشترى فالولد نسبب بلا خلاف على الأقوال كلها لأنه وطء في ملك أو شبهة .

واما الاستيلاد (فان قلنا) الملك للبائع لم يثبت ، نم إن تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففى ثبوته حينئذ القولان المشهوران ، فيمن وطىء جارية غيره بشبهة ، ثم ملكها (أصحهما) لا يثبت ، وعلى الوجه الضعيف الناظر إلى المال يثبت إذا ثم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول الوقف إن تم البيع تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلا ، فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان ، وعلى قولنا : الملك للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق فى العتى ، فإن لم نثبته فى الحال وتم البيع فى المهر ، وإذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فإن وضعته ميتا لم يجب قيمته ، لأنه لم يخل بينه وبينه ، هذا كله إذا كان للمشترى يخل بينه وبينه ، هذا كله إذا كان لهما أو للبائع (فأما) إذا كان للمشترى وحده فحكمه حل الوطء له كما سبق فى حله فى طرف البائع إذا كان

الخيار لهما أو للبائع ، وأما البائع فيحرم عليه الوطء هنا ، فلو وطىء فالقول فى وجوب المهر ، وفى ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا فى طُرف المشترى إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، والله تعالى أعلم .

قال القاضى حسين: (إذا قلنا) الملك للمشترى وأحبلها ثبت الاستيلاد وبطل خياره، وفي بطلان خيار البائع وجهان، فان أبطلناه انبرم العقد واستقر الثمن، وإن لم نبطله فاختار البائع الإجازة فكذلك، فان فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد؟ (إن قلنا) لا يبطل العتق فالاستيلاد أولى وإلا فوجهان والفرق أن الاستيلاد فعل وهو أقوى من العتق، ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والسفيه والمريض والأب في جارية ابنه دون إعتاقهم فان قلنا:) لا يفسخ الاستيلاد رجع بقيمتها (وإن قلنا:) له فسخه استرد الجارية، والله أعلم و (ومنها) بيع البائع والمشترى وهبتهما وسائر عقودهما وسبق بيانها قبل هذا الفصل، والله أعلم و

(فسوع) إذا اشترى عبداً لجارية ثم أعتقهما معا ، فإن كان الخبار لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ ، ولا يعتق العبد المشترى ، وإن قلنا : الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه ، هذا هو الأصح ، وعلى الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشترى تقريعا على أن الملك للمشترى يعتق العبد ، ولا تعتق العبد لأنه أجازه ، كان الخيار لمشترى العبد فثلاثة أوجه (أصحها) يعتق العبد لأنه أجازه ، والأصل استمرار العقد (والثانى) تعتق الجارية ، لأن عتقها فسخ فقدم على الإجازة ، ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدم الفسخ (والثائ) لا يعثق واحد منهما أما إذا كان الخيار لبائع العبد وحده فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر ، والخيار لصاحبه ، وبالإضافة إلى العبد مشتر ، والخيار لصاحبه ، وبالإضافة إلى العبد مشتر ، والخيار لصاحبه نقال العبد منهما في العبد

ولو كانت المسألة بحالها واعتقهما مشترى الجارية فليقس الحكم بما سبق، وإن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية على الأصح، وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة ففى الأول يعتق العبد، وفى الثانى الجارية، ولا يخفى حكم الثالث، والله أعلم، أما إذا أعتق أحد المتعاقدين أحد المبيعين فقال القاضى حسين: (إن قلنا:) الخيار يمنع الملك نفذ عتقه فيما باع وإن قلنا: لا يمنع قلنا له: عين أحدهما للعتق فان عين ما اشتراه كان كاعتاق المشترى فى مدة الخيار، وإن عين فيما باع نفذ قطعها .

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها ، لأنها باقية على ملكه في بعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال غاذا وطئها انفسخ البيع • ولا يجوز للمشترى وطؤها لأن في أحد الأقوال لا يملكها ، وفي الثاني مراعى فلا يعلم هل يملكها أم لا ؟ وفي الثالث بملكها ملكا غير مستقر ، فأنّ وطئها لم يجب الحد ، وإن أحبلها ثبت نسب الولد وانعقد الولد حرا لاته إما أن يكون في ملك أو شبهة ملك • واما المهر وقيمة الولد وكون الجارية ام واسد فأنه يبنى على الأقوال ، فإن أجاز البائع البيع بعد وطء المسترى ـ وقلنا إن الملك للمشترى أو موقوف لللم يلزمه المهر ولا قيمة الولد ، وتصير الجارية ام ولد، لانها مملوكته ( وإن قلنا ) : إن الملك للبائع فعليه المهر ، وقال أبو إستحق لا يلزمه كما لا تلزمه أجرة الخدمة ، والمسذهب الأول ، لانه وطيء في ملك البائع ، ويخالف الخدمة فأن الخدمة تستباح بالإباحة ، والوطء لا يستباح ، وفي قيمة الولد وجهان (احدهما) لا تلزمه لأنها وضعته في ملكه والاعتبار بحال الوضع ألا ترى أن قيمة الولد تعتبر حال الوضع (والثاني) تلزمه لأن العلوق حصل في غير ملكه ، والاعتبار بحال العلوق لاتها حالة الإتلاف ، وإنما تاخر التقويم إلى حالة الوضع لأنه لا يمكن تقويمه في حال العلوق ، وهل تصيير الجارية أم ولد ؟ فيه قولان كما قلنا فيمن احبل جارية غيره بشبهة ، عاما إذا فسنخ البيع وعايت إلى ملكه ( غان قلنا ) : إن الملك للبائع او موقوف وجب عليه المهر وقيمة الولد ، ولا تصير الجارية في الحال أم ولد ، وهل تصير أم ولد إذا ملكها ؟ فيه قولان ( وإن قلنا ) : إن الملك للمشترى لم يجب عليه المهر ، لأن

الوطع صادف ملكه ومن اصحابنا من قال: يجب ، لانه لم يتم ملكه عليها ، وهذا يبطل به إذا اجاز البائع البيع ، وعلى قول ابى العباس تصير ام ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده ، وهل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن ؟ فيه وجهان ، وقد بينا نلك في العتق ، وعلى المنصوص أنها لا تصير ام ولد له ، لان حق البائع سابق فلا يسقط بإحبال المشترى ، فان ملكها المشترى بعد نلك صارت أم ولد ، لانها إنما لم تصر ام ولد له في الحال لحق البائع ، فإذا ملكها صارت أم ولد .

(۱)وإن اشترى جارية فولدت فى مدة الخيار بنينا على ان الحمل هل له حكم فى البيع ؟ وفيه قولان ( احدهما ) له حكم ويقابله قسط من الثمن ، وهو الصحيح ، لأن ما اخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال اخذ قسطا من الثمن قبل الانفصال كاللبن ( والثانى ) لا حكم له ولا قسط له من الثمن ، لانه يتبعها فى العتق ، فلم ياخذ قسطا من الثمن كالأعضاء (( فإن قلنا )) إن له حكما فهو مع الأم بمنزلة العينين المبيعتين ، فإن امضى العقد كانا للمشترى ، وإن فسخ العقد كانا للبائع ، كالعينين المبيعتين ( وإن قلنا ) لا حكم له نظرت ، فان امضى العقد ( وقلنا ) : إن الملك ينتقل بالعقد او موقوف ، فهما للمشترى (( وإن قلنا )) : إنه يبلك بالعقد وانقضاء الخيار ، او قلنا : إنه موقوف فالولد للبائع ( وإن قلنا )) : يبلك بالعقد وانقضاء الخيار ، او قلنا : إنه موقوف فالولد للبائع ، لان على هذا يملك بالعقد فهو للمشترى ، وقال ابو إسحق : الولد للبائع ، لان على هذا يملك بالعقد فهو للمشترى ، وهذا خطا لأن المتق يفتقر إلى ملك تام ، والنماء لا يفتقر إلى ملك تام ) .

(الشرح) هذه المسائل كلها واضحة ، وسبق شرحها في الفصل السابق ، والله أعلم .

# قال المصنف رحمه الله تعسالي

( وإن تلف المبيع في يد المشترى في مدة الخيار ، فلمن له الخيار الفسخ والإمضاء ، لأن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع ، فإن فسخ وجبت القيمة على المشترى ، لاته تعذر رد العين فوجب رد القيمة ، وإن أمضينا المقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن قلنا ) : يملك بالمقد وانقضاء الخيار وجب على المشترى قيمته ، والله اعلم ) .

<sup>(1)</sup> في نسبخة الركبي في هذا الموضيع ( غصل ) غان اشترى الخ .

(الشرح) قوله: (وجبت قيمته) قال: وجب بدله ، كان أحسن وأعم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا: إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار ، بل يبقى الخيار في الفسخ والإمضاء لمن كان له ، لما ذكره المضنف ، وقال الخراسانيون: إذا تلف في يد المشترى (فان قلنا:) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف (وإن قلنا:) للمثمترى أو موقوف نظر إن أتلفه أجنبي بني على ما لو تلف بآفة سماوية ، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى (فان قلنا:) ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض ، وسيأتي حكمه إن شاء تعالى ،

(وإن قلنا :) لا ينفسخ وهو الأصح فكذا هذا ، وعلى الأجنبى البدل وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله ، فإن تم البيع فالبدل للمسترى وإلا فللبائع ، وإن أتلفه المسترى استقر عليه الشمن ، فان أتلفه في يد البائع ، وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده ، وإن أتلفه البائع في يد المسترى قال المتولى : يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبى أم كالتلف بآفة سماوية ؟ وفيه خلاف مشهور (فقال) القاضى حسين : إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا : الملك له انفسخ العقد له (وإن قلنا :) للمشترى ففي انفساخه قولان (إن قلنا :) لا ينفسخ بطل خيار البائع ، وفي خيار المشترى وجهان (إن قلنا :) لا يبطل ففسخ فذاك فان أجاز أخذ من البائع القيمة ، ورجع إليه بالثمن ،

(فسرع) قال أصحابنا: إذا تلف المبيع بآفة سماوية فى زمن الخيار فان كان قبل القبض ـ انفسخ البيع ، وإن كان بعده ( وقلنا ) الملك للبائع انفسخ أيضا ، فيسترد الثمن ويغرم المشترى للبائع البدل ، وهو المثل أو القيمة ، وفى كيفية القيمة الخلاف المشهور فى كيفية غرامة المقبوض بالسوم (وإن قلنا ) الملك للمشترى أو موقوف فوجهان أو قولان (أحدهما) ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد ( وأصحهما ) لا ينفسخ

للبخوله فى ضمان المشترى بالقبض ، ولا أثر لولاية الفسخ كما فى خيار العيب ، فان قلنا بالانفساخ فعلى المثمترى القيمة . قال إمام الحرمين : وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأن الملك قبل ذلك للمشترى .

(فان قلنا:) بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان (أحدهما) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع (واصحهما) لا كسالا يستنع التحالف بثمن المبيع ، ويخالف الرد بالعيب لأن الضرر هناك يندفع بالأرش (فان قلنا) بالأول استقر العقد ولزم الثمن (وإن قلنا) بالثاني فان تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشترى ، ويرد الثمن ، وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشترى بيمينه ، وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ (وإن قلنا:) الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الإمام : وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن ، وعلى المشترى القيمة ، قال الإمام :

(فسرع) لو تلف بعض المبيع فى زمن الخيار بعد أن قبض المشترى بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففى الانفساخ فى التالف الخلاف السابق ، فأن انفسخ جاء فى الآخر قولا تفريق الصفقة ، وإن لم ينفسخ بقى خياره فى الباقى إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار ، وإلا ففى بقاء الخيار فى الباقى الوجهان ، وإذا بقى الخيار فيسه ففسخ رده مع قيمة التالف .

(فسرع) لو قبض المبيع فى زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف فى يده فهو كما لو تلف فى يد المشترى ، حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ، هكذا جزم به الدارمى وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلانى ، ثم أبدى احتمالا لنفسه فى سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك ، ونقل القاضى حسين

عن نص الشافعي أن المشترى يلزمه القيمة قال القاضى: وهذا تفريع على أن الملك للمشترى ، وقد تلف فى يده لأن يد المستودع يد المودع حكما (قال) وفيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد والله أعلم •

(فرع) قال أصحابنا: لا يجب على البائع تسليم المبيع ، وعلى المشترى تسليمه الثمن في مدة الخيار ، فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، هذا هو المذهب ، وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده ، وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه ، وممن حكى هذا الوجه الرافعى .

(فسوع) قال (۱): لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها في زمن الخيار فان تم العقد وقلنا : الملك للمشترى أو موقوف لم يقع الطلاق ( وإن قلنا ) للبائع وقع على أصح الوجهين وإن فسخ ( وقلنا ) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا : ) للمشترى فوجهان ، وليس له الوظء في زمن الخيار لأنه لا يدرى أيطأ بالملك أو بالزوجية ؟ هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه صعيف أن له الوطء ، قال الروباني : فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها ؟ فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن خرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا ، قال : وإن انفسخ البيع ( فان قلنا ) الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله ( وإن قلنا ) الملك للمشترى فوجهان أحدهما ينفسخ لحصوله في ملكه ( والثاني ) قال وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن النكاح بحاله ، لأن ملكه غير مستقر ، قال الروباني : ولو طلقها ثم استبرأها ثم راجعها في مدة الخيار ، قان تم البيع فالرجعة ولو وإن قلنا ) يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان ،

١١ لعل الضحيرُ يعود على المراضعي ٠

(فصل) في مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار في البيع (منها ) ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي على قال: « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار » وفي رواية « إلا أن يكون البيع خيـــارا » وفي رواية : « أو يخير أحدهــــا صاحبه » وفي رواية : « أو يقول لصاحبه اختر » واختلف العلماء من أصحابنا وغيرهم في معنى قوله ﷺ: « إلا بيع الخيار » على ثلاثة أقوال جمعها القاضي حسين في تعليقه والروياني وآخرون من أصحابنا (أصحها) المراد التخيير بعد تمام العقد ، وقبل مفارقة المجلس ، وتقديره : لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ، فيلزم البيع بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة ( والثاني ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها ، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل ببقى حتى تنقضي المدة المشروطة ( والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزم البيع بمجرد العقد ، ولا يكون فيه خيار ، وهذا على الوجه الضعيف السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خيار ، وقلنها : يصح البيع ولا خيار ، فهذا ينفسخ على الأقوال المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول ، وهو المنصوص للشافعي ، ونقلوه عنه ، وأبطل كثير من أصحابنا ما سواه ، وغلطوا قائله ، وممن رجعه من المحدثين البيهقي فقال : الروايتان الأخيرتان من الروايات التي ذكرتها تدل على أن المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه « البيع صفقة أو الخيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار ، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع ، أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام ، فلا ينقطع خيارهما بالتفرق » ثم قال : والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره ، قال : والذي يبين هذا رواية أبى داود عن نافع عن ابن عمر قال : « قال رسول الله ﷺ البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ، قال : وربعا قال نافع أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، رواه مسلم في صحيحه » هذا كلام البيهقي ،

ومعن قال بالقول الأول أيضا من المحدثين الترمذى فقال فى جامعه المشهور: معناه إلا أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع ، فاذا أحضره فاختار البيع ، ليس لهما خيار بعد ذلك فى فسخ البيع ، وإن لم يتفرقا ، قال: هكذا فسره الشافعى وغيره، وهكذا نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا التفسير عن الشافعى ، وجزم به كثيرون ، ومن ذكر منهم خلافا صححه ، ونقل ابن المنذر فى الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثورى والأوزاعى وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن العنبرى والشافعى وإسحق بن راهويه والله أعلم •

(فرع) قال المزنى فى المختصر: قال الشافعى: وكل متبايعين فى سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق الأبدان إلى آخره، قال القاضى حسين والروياني وغيرهما: غلط المزنى فى قوله: سلعة وعين ، فانهما شىء واحد ، وإنما قال الشافعى: فى سلف بالفاء أو عين وأراد بالسلف السلم ، وأما قوله: تفرق الأبدان فاحتراز من تأويل أبى حنيفة فانه يقول: المراد بالحديث حتى يتفرقا بالقول ، وهو تمام عقد البيع ، والله سبحانه أعلم .

(فسرع) قال الشافعي في مختصر المزنى: ولا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار وقال أصحابنا: أراد بنقد الثمن تسليمه إلى البائع وقال أصحابنا: فلا يكره تسليم الثمن في مدة الخيار إلى البائع وتسليم المبيع إلى المشترى في مدة الخيار وهذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: يكره تسليم الثمن في مدة الخيار، وإنما يسلم بعدها ولا قال: لأن قبضه تصرف، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار، ولأنه يصير بيعا

وسلفا ، فانه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه ، فيصير كأنه أقرضه الثمن واسترجعه منه قبل التصرف ، وقد نهى عن بيع وسلف .

واحتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد ، فكان فى مدة الخيار ، الخيار كالفسخ والإمضاء ، ولأنه لا ضرر فى قبضه فى مدة الخيار ، وما لا ضرر فيه لا يمنع منه ، لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار نحق المتعاقدين ، فاذا تراضيا عليه جاز كالإقالة وغيره ( وأما ) قوله : القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا ، وكذا لا يسلمون أن هذا يبع وسلف ، ولا يؤدى إليه ولا ما فى معناه ، والله أعلم .

قال أصحابنا: وإذا سلم المشترى النمن إلى البائع فى مدة الخيار أو سلم البائع المبيع إلى المشترى لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا و ونقل القاضى حسين عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن الرضى و واحتج أصحابنا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص من عهدة ضمانه ، قال القاضى حسين : وهل له بعد ذلك أن ينزعه من يد صاحبه عند استيقاء العوض الآخر ؟ فيه وجهان (أحدهما) له ، لأن هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط حق الحبس (والثانى) ليس له ، لتضمنه إسقاط حق الحبس .

(فسرع) إذا ألحقنا بالحبس فى مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة فى الثمن أو نقصا أو زيادة خيار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو ذلك ، فهل يلحق ؟ فيه ثلاثة أوجه سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء الله تعالى فى باب ما يفسد البيع من الشرط (أصحها) أنه كالمقارن للعقد (والثانى) أنه لغو (والثالث) إن كان فى خيار المجلس فكالمقارن وإن كان فى خيار المجلس فكالمقارن وإن كان فى خيار المجلس فكالمقارن وإن كان فى خيار المجلس فللقارن وإن كان فى خيار المجلس فللقور والله أعلم •

(فسرع) قال صاحب البحر : إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين ، وليس لواحد منهما حبس ما في يده

بعد طلب صاحبه ، فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول : لا أرد حتى ترد أنت ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ، ثم يرد ما كان في يده قال : بخلاف ما لو قال البائع : لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن وقال المشترى : لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع ، فان كل واحد حبس ما فى يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه ، والفرق أن الفسيخ هنا رفع حكم العقد وبقى التسليم بحكم اليد دون العقد ، واليد توجب الرد ، وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من الجانبين و

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى شرط الخيار ، وهو جائز بالإجماع واختلفوا فى ضبطه ، فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر ، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعى فى رواية عنه وقال ابن أبى ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين يجوز فى كل شىء بقدر الحاجة فيه ، فيه الثوب ونحوه اليوم واليومان ، وفى الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة ، وفى الدار نحو الشهر ،

(فسرع) فى مداهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت ، مذهبنا بطلان البيع لأن فيه غررا وبه قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال أحمد وإسحق : البيع صحيح ، وأن الخيار باطل ، وقال الأوزاعى وابن أبي ليلى : البيع صحيح والشرط باطل ، لقوله على : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » قالا : وهذا ظاهر فى إبطال الشرط وصحة البيع ، وقال مالك : البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع ، والله أعلم ،

# باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(الأعيان ضربان نجس وطاهر ، فاما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه ونجس بملاقاة النجاسة ، فاما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات ، والأصل فيه ما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله عنه قال : (( إن الله تعالى حسرم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام) وروى أبو مسعود البدرى(١) وأبو هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله عنهما على السكلب والخنزير والمينة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة ) .

(الشرح) أما حديث حابر رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى صحيحهما طويلا ولفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله عنى يقول عام الفتح وهو بمكة: « إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانها يتطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله ين عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها حملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة » فقال حمله بالحاء وتخفيف الميم باحمله أى أدامه (وأما) حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى فرواه البخارى ومسلم أيضا ولفظه عنه أن رسول الله ين هريرة فرواه أبو داود باسناد حسن وحكوان الكاهن » (وأما) حديث أبى مسعود عمرو بن عمرو الأنصارى بلفظ حديث أبى مسعود واسم أبى مسعود عمرو بن عمرو الأنصارى والبدرى و قال أكثر العلماء: لم يشهد بدرا مع رسول الله ين في الغزوة

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة من المهنب ( أبن مسمود ) وهو خطأ . . . مذ

المشهورة ، وإنما قيل له : البدرى لأنه سكن بدرا ولم يشهدها ، وقال محمد بن إسحق إمام المفازى ، ومحمد بن شهاب الزهرى إمام المفازى وغيرهما ، ومحمد بن إسماعيل البخارى صاحب الصحيح في صحيحه : إنه شهدها ، واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم روى له عن النبي على مائة حديث وحديثان ، اتفق البخارى ومسلم على تسعة أحاديث منها ، وانفرد البخارى بحديث ومسلم بسبعة ، سكن الكوفة وتوفى بها ، وقيل : توفى بالمدينة رضى الله عنه ،

( وأما ) السرجين \_ فبكسر السين وفتحها وبالجيم \_ ويقال بالقاف \_ بدلها وسبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة ، والله أعلم •

الها حكم المسالة: فقد سبق فى أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، مملوكا لمن وقع العقد له ، فبدأ المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس ضربان نجس فى نفسه كالكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها \_ إذا قلنا بالمذهب إنه نجس \_ وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس وسائر الأعيان النجسة ، ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا ، وسواء الكلب المعلم وغيره ، وسواء الخمر المحترمة وغيرها و ودليل المسألة ما ذكره المصنف ، والله أعلم ٠

(فسرع) انفيلج ـ بالفاء والجيم ـ هو القز قال القاضى حسين فى فتاويه وآخرون: يجوز بيعه فى باطن الدود الميت ، لأن بقاءه من مصالحه كالنجاسة التى فى جوف الحيوان ، قالوا: وسواء باعه ، وزنا أو جزافا ، وسواء كان الدود حيا أو ميتا ، فبيعه جائز بلا خلاف ، والله أعلم •

(فسوع) قال أصحابنا: في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها (أصحهما) الطهارة وجواز البيع (واما) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لأنه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان ، وقد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده ، دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعب كسائر الطاهر المنتفع به فجاز بيعب

(فسوع) فى حكم ما لا يؤكل لحمه: ذكرنا فى باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه (أصحها) وأشهرها أنه نجس (والثانى) طاهر يحل شربه ، قال أصحابنا: (إن قلنا:) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولى وآخرون: (وإن قلنا:) طاهر يحل شربه جاز بيعه (وإن قلنا:) طاهر لا يحل شربه جاز بيعه (وإن قلنا:) طاهر لا يحل شربه ، فان كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا .

(فسوع) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمى أو تبايعها ذميان ، أو وكل المسلم ذميا فى شرائها له ، فكله باطل بلا خلاف عندنا ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكل المسلم ذميا فى بيعها وشرائها ، وهذا فاسد منابذ للاحاديث الصحيحة فى النهى عن بيع الخمر .

(فسوع) بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عنيهم قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف فى الأصول وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع ، وعندهم ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة ،

(فسرع) لو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة ، لم تلزمه قيمته

بلا خلاف عندنا ، قال المـــاوردى : قال أصحابناً : لم يكن يعرف خلاف فى أنه لا قيمة على من أتلف كلبا معلماً ، حتى قال به مالك .

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب ، سواء كان معلما أو غيره ، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه ، وبهــذا قال جماهير العلماء ، وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم ، وقال أبو حنيفة : يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه ، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ، وقال مالك : لا يجوز بيع الكلب ، وتجب القيمة على متلفه ، وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا ، ورواية كمذهب أبي حنيفة ، واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عن أنه أنهي عن ثمن اللكلب إلا كلب صيد » وفي رواية هن النبي عن ثمن اللكلب ، إلا كلب صيد » وفي رواية « ثلاث كلهن سحت » فذكر « كسب الحجام ، ومهــر البغي ، وثمن الكلب ، إلا كلب صيد » وعن عمر رضى الله عنه « أنه غرم رجلا عن كلب الكلب ، إلا كلب صيد » وعن عمر رضى الله عنه « أنه غرم رجلا عن كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش » .

ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ، ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به ، فأشبه الحمار ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهى عن بيعه ، والنهى يقتضى الفساد ، فانه لا قيمة على متلفه ، فمن الأحاديث حديث أبى مسعود البدرى أن رسول الله على « نهى عن ثمن الكاهن » رواه البخارى ومسلم وعن أبى الكلب ، ومهر البغى وحلوان الكاهن » رواه البخارى ومسلم وعن أبى جحيفة رضى الله عنه أن رسول الله على « ولعن تمن الكلب ، ومهر البغى ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، ولعن المصور » رواه البخارى ، وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : قال المصور » رواه البخارى ، وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : قال

رسول الله على: «كسب الحجام خبيث ، ومهر البغى خبيث ، وثمن الكلب خبيث » رواه مسلم ، وعن أبى الزبير قال : « سألت جابرا رضى الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبى على عن ذلك » رواه مسلم وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « نهى النبى على عن ثمن الكلب ، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لا يحل ثمن الكلب ، ولا حوان الكاهن ، ولا مهر البغى » رواه أبو داود بإسند صحيح أو حسن • وعن ابن عباس قال: « رأيت رسول الله ﷺ خاليا عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود ثلاثا ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكنوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عبيهم ثمنه » رواه أبو داود باسناد صحيح ، ولأنه حيوان نجس فمم يجز بيعه كالخنزير •

(وأما) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار ، فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين ، وهكذا وضح الترمذي والدارقطني والبيهقي ضعفها ، ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره ، بل يجوزون بيع الجميع ، وهده الأحاديث الضعيفة فارقة بينهما ، والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب ، والجواب عن قياسهم على الوصية أنها يحتمل في غيرها ، ولهدذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، والة أعم .

قال أبن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم ، لأنه مخالف لمب ثبت عن رسول المهنئ قال : ونهيه الله عام يدخل فيه جميع الكلاب . قال : ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية . يعنى خبرا صحيحا ، وقال

البيهقى: الإسناد المذكور فى كلب الصيد ليس ثابتا فى الأحاديث الصحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوى في كتابه في شرح مختصر المزنى عن ابن القاص أنه قال : لا يجوز ، وهذا شاذ باطل مردود ، والمشهور جوازه ، وبه قال جماهير العلماء نقله القاضى عياض عن الجمهور ، وقال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ، ورخص في بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثورى والشافعي وأحمد وإسحق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى ، قال : وكرهت طائفة بيعه ، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد ، قال ابن المنذر : إن ثبت عن النبي اللهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز ، هـذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال فجائز ، هـذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال «سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي تشعن ذلك » رواه مسلم ،

واحتج اصحابنا بأنه طاهر منتفع به ، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل و والجواب عن الحديث من وجهين (أحدهما) جواب أبى العباس بن القاص وأبى سليمان الخطابى والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها (والثانى) أن المراد نهى تنزيه ، والمراد النهى على العادة بتسامح الناس فيه ، ويتعاورونه فى العادة ، فهذان الجوابان هما المعتمدان (وأما) ما ذكره الخطابى وابن المندر أن الجديث ضعيف فعلط منهما لأن الحديث فى صحيح مسلم بإسناد صحيح ، وقول ابن المنذر : إنه لم يروه غير أبى الزبير عن حماد بن سلمة فغلط أيضنا و فقد رواه مسلم فى صحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير ، فهذان ثقتان روياه عن أبى الزبير ، وهو ثقة ، والله أعلم .

(فسرع) قال ابن المندر: أجمع العلماء على نحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها ، قال: واختفوا فى الانتفاع بئس (١) الخمر فمنعه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحق ، ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف .

(فسرع) مذهبنا المشهور أن عظم الهيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته ، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة . وسبق بيانه في باب الآنية ، وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الهيل يؤكل لحمه ، فعلى هذا إذا ذكى كان عظمه طاهرا ، والمذهب نجاسته مطلقا ، ولا بجوز بيعه ولا يحل ثمنه ، وبهذا قال طاوس وعطاء بن أبى رباح وعسر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وقال أبن المنذر ، ورخص فيه عروة بن الزبير وابن جريج ، قال ابن المنذر : مدهب من حرم هو الأصح .

المسام وشنه حرام . هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين باطل ، وتسنه حرام . هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار . ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق أن النبي على قال : « إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم نمنه » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا . وهدا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار والعبد وغيرهما ، ولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فانهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتهم بها ( وأما ) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنها يفعنه الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام ( وأما ) قولهم : إنه منتفع به فأشبه غيزه ، فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره .

 <sup>(</sup>۱) ظروف الحير بنغم بها عندنا وبيدو أن الهنئ لكونه جندا ينشرب الخير ويتخلله لذا جا.
 أغنم بن هنا ،

(فسرع) جند الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل الدباغ ، وجوزه أبو حنيفة ، ودليل المذهبين نحو ما سبق فى الفرع قبله ، وممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدرى فى أول كتاب الطهارة .

(فسرع) اتفق أضحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب الطيد والزرع فمات قسمت بين ورثته ، كما يقسم السرجين وجود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها .

(فرع) الوصية بالكلب المنتفع به ، والسرجين ونصوها من النجاسات جائزة بالاتفاق ، وفي إجارة الكلب وهبته وجهان مشهوران (أصحهما) البطلان ، وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . ويورث الكلب بلا خلاف ، وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي .

(فسرع) قال الدارمى: يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا ، وقال البغوى فى كتابه شرح مختصر المزنى: إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يقسم بالقيمة ، قال: وهذا ضعيف لأنه لا قيمة (والثانى) يقسم على طريق الانتقاع ، وقيل: على طريق نقل اليد (والثالث) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم ، بل تترك بينهم ، هذا ما حكاه البغوى (والأصح) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى الها قيمة كما فى نظائره ، والله أعلم .

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

 قيراطان » وفي حديث ابي هريرة: « إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع » ولان الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه ، وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروس ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز للخبر ( والثاني ) يجوز ، لانه حفظ مآل فاشبه الزرع والماشية ، وهل يجوز لن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثاني ) لا يجوز ، لأنه لا حاجة به إليه ، وهل يجوز اقتناء الجرو للصبد والماشية والزرع ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز لاته إنها ( والثاني ) يجوز لاته إذا واحدهما ) لا يجوز لائه ليس فيه منفعة يحتاج إليها ( والثاني ) يجوز لائه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك ( واما ) السرجين فانه يكره اقتناؤه وتربية الزرع لما فيه من مباشرة النجاسة ) ،

(الشرح) أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أنس أن النبي ﷺ « سئل عن الخبر تتخذ خلا فقال : لا » وفي الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر ( منها ) حديث لأبي سمعيد قال : سمعت رسول الله ﷺ قال : « يا أيهــا النــاس إن الله يعرض بالخمر ، ولعل الله سينزل فيها فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ، قال : فما لبثنا الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسنفكوها » رواه مسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهمــا « أن رجلا أهدى لرسول الله الله الله عنهمــا « أن رجلا أهدى لرسول الله يَهِ : هل علمت أن الله قد حرمها ؟ قال لا فسارر إنسانا فقال له رسول الله تلط : بَمْ سَارُوتُهُ ؟ قَالَ : أَمُوتُهُ بَبِيعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الذِّي حَوْمُ شَرِبُهَا حَوْمُ بيعها ، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها » رواه مسلم • وفي الصحيحين عن أنس « أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها » وعن أنس « أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيته ورثوا خمرا قال : أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » رواه أبو داود باساد صحيح أو حسن ٠

( واما ) حديث ابن عمر وأبى هريرة فرواه البخارى ومسلم من طرق فى بعضها: « نقص من أجره كل يوم قيراطان » وفى بعضها: قيراط ، قال صاحب البحر: والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال: واختلفوا فى المراد به فقيل: ينقص من ماضى عمله ، وقيل: من مستقبله قال: واختلفوا فى محل نقص القيراطين فقال: قيراط من عمل النهار ، وقيراط من عمل الليل ، وقيل: قيراط من عمل الفرض ، وقيراط من عمل النفل ، هذا كلامه .

(وأما) اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل: يحتمل أنه لنوعين من الكلاب أحدهما أشد ضررا ، أو لمعنى فيهما ، أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها ، والقيراط في غيرها ، أو القيراطان في القرى والقيراط في البراري ، أو أنه في زمنين . فذكر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قيراطان وقد أوضحت هذا مع سبب النقص وما يتعلق به في شرح صحيح مسلم رضى الله عنه . والله سبحانه أعلم ، وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رظي الله عنهم والجرو \_ بكسر الجيم وفتحها \_ والمسكسر أفصح ، وحكى الجوهرى ضمها .

# (أما الأحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعا، وإلا فوجهان (أحدهما) يجب قتله (والثانى) يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعى، وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر كتاب السير، وهناك نسطها إن شاء الله تعالى، وهذا الخلاف فى وجوب قتله كما ذكرنا، وأما اقتناؤه فلا يجوز بحال، كذا صرح به المصنف والروياني وآخرون و

(الثانية) يكره اقتناء العذرة والميتة ، وقال المصنف ومن تابعه : لا يجوز ، وظاهره التحريم ، وليس هو على ظاهره بل هو محمول على كراهة التنزيه ، وقد سبق بيان مثل هذه العبارة فى باب الاستطابة فى قوله : لا يجوز أن يستنجى بيمينه .

( الثالثة ) الخمر ضربان محترمة وغيرها وسبق بيانها فى باب إزالة النجاسة والمحترمة يجوز إمساكها ، وغير المحترمة يحرم إمساكها ، وسبق بيان هذا كله ودليله فى باب إزالة النجاسة .

(الرابعة) يكره اقتناء السرجين والوقود به وتربية الزرع والبقول لما ذكره المصنف وهي كراهة تئزيه وأشار الروياني إلى وجه أنه مبساح لا مكروه وسبق في إزالة النجاسة بيان حكم الزرع والبقل النابت منه ٠

(الخامسة) قال الشافعي والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه . وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه دليلنا الأحديث السابقة قال الشافعي والأصحاب : ويجوز اقتناء الكلب لنصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وفي جواز إيجاده لحفظ الدور والدروب وجهان مشهوران ذكرها المصنف بدليلها (أصحها) الجواز وهو المنصوص في المختصر ، قال الشافعي : لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد أو ماشية أو زرع وما في معناها ، هذا نصه في المختصر ، قال القاضي حسين في تعليقه وفي جواز إيجاده في المنفر للحراسة الوجهان (أصحهما) الجواز ، وفي جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غيرهما مسا يباح اقتناء الكبير له فيه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) الجواز ،

ولو آراد إيجاد الكنب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد به في الحال و ليحفظ الزرع أو الماشية إذا سارا له فوجهان (أصحهما) الجواز . واتفق الأصحاب على أنه يجوز اقتناء الكلب الكبير لتعلم الصيد وغيره وإنما الوجهان في الجرو (أما) إذا اقتنى كلب صيد ولا يريد أن يصطاد به في الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمه ، وذكر صاحب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضى أبي حامد فيه وجهين (أحدهما) يجوز لأنه كلب صيد ، وقد قال رسول الله في: « إلا كلب صيد » (وأصحهما) لا يجوز ، لأنه اقتناء لغير حاجة ، فأشبه غيره من الكلاب ، ومعنى الحديث إلا كلبا يصلطاد به ، وممن حكى الوجهين صاحب البيان أيضا ،

(فسرع) أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل وغيرهما ، وحكى صاحب البحر فيه طريقين ( المذهب ) القطع بجوازه ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما القاضى أبو على البندنيجي ، والله أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الشيخة قال: «خمس يقتلن فى الحل والحرم، منها الكلب العقور» قال أصحابنا: وإن لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا، وممن صرح به القاضى حسين وإمام الحرمين، كلا خلاف فيه بين أصحابنا، وممن الكلب الأسود وغيره كله منسوخ، فلا يحل قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ، فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور.

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا اصابتها نحاسة، فينظر فيها ، فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر ، وإنما جاورته النجاسة ، وإن كان ماتعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس الم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه كالاعيان النجسة ، وإن كان ماء ، ففيه وجهان (احدهما)

لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالفسل ، فلم يجز بيعه كالخمر ( والثانى ) يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فاشبه الثوب ، فإن كان دهنا فهل يطهر بالفسل ؟ فيه وجهان (احدهما) لا يطهر ، لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل ( والثانى ) يطهر ، لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب ( فإن قلنا ) لا يطهر لم يجز بيعه كالخل ( وإن قلنا ) : يطهر ففى بيعه وجهان كالماء النجس ، ويجسون استعماله في السراج والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة ) .

(الشرح) قوله: لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل، هذا تعليل فاسد لأنه يقتضى أن المنع من طهارة الخل ونحوه والدهن إنها هو لتعذر العصر، وقد علم أن الصحيح أنه لا يشترط العصر في طهارة المعسول من النجاسة، بل التعليل الصحيح أنه لا يدخل الماء جميع اجزائه بخلاف الثوب ونحوه •

# (اما الاحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) إذا كانت العين متنجسة بعارض وهي جامدة كالثوب والبساط والسلاح والجلود والأواني والأرض وغير ذلك ، جاز بيعها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ونقلوا فيه إجماع المسلمين قال أصحابنا : فإن تستر شيء من ذلك بالنجاسة الواردة ففيه القولان في بيع الغائب .

(الثانية) إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة النجاسة مائعة فينظر إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللبن والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك لم يجز بيعها بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ونقلوا فيسه إجماع المسلمين ، وأما الصبغ النجس فالمشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يجوز بيعه كالخل ونحوه وشذ المتولى فحكم فيه طريقين (أحدهما) هذا (والثاني) أن في جواز بيعه طريقين كانزيت النجس (أصحهما) لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره بخلاف الزيت على الوجه القائل بجواز بيعه وإنما يصبغ الناس به ثم يفسلون الثوب ، وممن حكى الوجه الشاذ بيعه وإنما يصبغ الناس به ثم يفسلون الثوب ، وممن حكى الوجه الشاذ

فى جواز بيع الصبغ النجس القاضى حسين والرويانى وطرده القاضى حسين فى الخل المتنجس قال لأنه يصبغ به ·

(الثالثة) هل يجوز بيع الماء النجس ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يجوز ، وبه قطع الغزالي في البسيط ، في الرويائي : وفيه طريق آخر وهو الجزم ببطلان بيعه لأنه لا يظهر بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل .

(الرابعة) الدهن النجس ضربان، ضرب نجس العين كودك الميتة فلا يجوز بيعه بلا خلاف، ولا يطهر بالغسل (والضرب الثاني) متنجس بالمجاورة كالزيت والشيرج والسمن ودهن الحيوان وغيره، فهذا كله هل يطهر بالغسل ؟ فيه وجهان مشهوران (أحدهما) يطهر كله (والثاني) لا يطهر ، ودليلهما في الكتاب، وفي المسالة وجه ثالث أنه يطهر الزيت وتحوه، ولا يطهر السمن، وممن ذكر هذا الوجه القاض أبو الطيب والروياني وهو شاذ، والصحيح عند الأصحاب أنه لا يطهر شيء من الأدهان بالغسل وهو ظاهر نص الشافعي، وبه قال أبو على الطبري، قال صاحب الحاوي وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه (والوجه الثاني) يطهر الجميع بالغسل، وهو قول ابن سريج وأبي إسحق المروزي واختاره الروياني،

قال أصحابنا: (قان قلنا:) لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجها واحدا ، وإن قلنا: يطهر بالغسل ففى صحة بيعه وجهان ، (أصحهما) باتفاق الأصحاب لا يجوز بيعه ، وبه قال أبو إسحق المروزى وممن صححه القاضى أبو الطيب فى تعليقه والماوردى والمتولى ، وقطع به البعوى ، وهو المنصوص فى مختصر المزنى فى أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة (والوجه الثانى) يجوز بيعه وهذا الوجه خرجه ابن سريج من بيع الثوب النحس ،

قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: هذا تخريج باطل ومخالف لنص الشافعى وإمام الحرمين فى النهاية \_ إن قلنا: يطهر الدهن الغسل \_ جاز بيعه قبل الغسل وجها واحدا كالثوب ( وإن قلنا ) لا يطهر فوجهان وهذا الترتيب غلط عند الأصحاب ومخالف للدليل ولنص الشافعى ، ولما اتفق عليه الأصحاب ، وإمام الحرمين والغزالى منفردان به ، فلا يعتد به ، ولا يغترن بقولهما ، والله تعالى أعلم .

(فسوع) إذا قلنا بالضعيف: إن الدهن يطهر بالغسل، وقد قال الماوردى: طريقه أن يراق الدهن فى قلتين من الماء ويحرك أشد تحريك حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ولم يتعرض الجمهود لاشتراط القلتين (والصواب) أنه إن أورد الدهن على الماء اشترط كون الماء قلتين، وإن أورد الماء لم يشترط كونه قلتين، بل يشترط فيه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات.

(فسرع) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالفسل الحديث في الفارة تقع في السمن ، فلم يأمر النبي الله بالفسل مع نهيه عن إضاعة المال •

(فسرع) نص الشافعي رحمه الله تعالى في مختصر المزنى في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس، وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المذهب وذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين (أصحهما) جوازه (والثاني) تحريمه ، لأنه يؤدي إلى ملابسته وملابسة دخانه ، ودخانه نجس على الأصح ، والخلاف في جواز الاستصباح جار في الزيت النجس والسمن والشيرج وسائر الأدهان المتنجسة بعارض ، وفي ودك الميتة أيضا (والصحيح) في الجميع جواز الاستصباح ، وقد سبقت المسألة واضحة في آخر باب ما يجوز لبسه ، قال إمام الحرمين ، أطلق الأئمة الخلاف في

جواز الاستصباح، وفيه تفصيل عندى فإن كان السراج الذى فيه الدهن النجس بعيدا بحيث لا يلقى دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا وجها، فإن الانتفاع بالنجاسات لا يمنع، وكيف يمنع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها بالعذرة •

(قال) ولعل الخلاف فى جواز الاستصباح ناشىء من لحوق الدخان وفيه تفصيل نذكره (أما) رماد الأعيان النجسة فنجس على المذهب، وفيه وجه ضعيف (وأما) دخان الأعيان النجسة إذا أحرقت وقلنا : رمادها نجس ففى دخانها وجهان (أصحهما) نجس ، وبه كان يقطع شيخى (وأما) الدهن النجس فى عينه كودك الميتة ففى دخانه الخلاف الذى ذكرناه (وأما) الدهن المتنجس بعارض فدخانه أجزاء الدهن ، وما وقع فيه ونجسه لا يختلط بالدخان فيظهر فى هذا الدخان الحكم بالطهارة ، فان الذى خالط الدهن يتخلف قطعا والدخان محض أجزاء الدهن ، قال : ولا يمنع على بعد أن يطرد الخلاف فى جواز الاستصباح ، وإن بعد السراج ، لأن هذا ممارس نجاسة مع الاستغناء عنها ، بخلاف التزبيل فانه لا يسد مسده شىء ، فكان فى حكم الضرورة ، هذا آخر كلام الإمام .

(فسرع) في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس و ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يمكن غسله ، ولا يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد : يمكن غسله ، ويجوز بيعه قبل غسبه كالثوب النجس ، وكسا يجوز الاستصباح به والوصية به ، والصدقة والهبة ، وقال داود : يجوز بيع الزيت دون السمن ، وسبقت المسألة في آخر كتاب الاطعمة ، واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق قريبا في مسألة بيع الكلب أن النبي على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » وهو حديث قال : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » وهو حديث

صحيح كما سبق ، وبحديث الفارة تقع فى السمن ، وقد سبق بيب نه وإيضاح طرقه فى آخر باب الأطعمة ، وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما إذا وقعت فيها نجاسة (والجواب) عن قياسهم على الثوب أنه يمكن غسله بالاجماع بخلاف الدهن ، ولأن المنفعة المقصودة بالثوب هى اللبس ، وهو حاصل مع أنه نجس ، والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل ، وهو حرام (وأما) جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع ، كما أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها (وأما) الوصية به فمبساها على الرفق والمساهلة ، ولهذا احتملت أنواعا من الغرر (وأما) الصدقة فيبا فكالوصية ، وكذلك الهنة إن صححناها ، وفيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا إن شاء الله تعالى ،

(فسرع) قال الروبانى: قال أصحابنا: لا تجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به ، قال : وأرادوا بذلك على سبيل التسلبك ( فأما ) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا فى الكلب ، هذا كلام الروبانى ( وأما ) قوله : بجواز نقل اليد فهو كما قال ، ولا يجى، فيه خلاف وأما تملكه بالهبة والصدقة فينبغى أن يكون على الوجهين فى الكلب ، وأولى بالجواز ،

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( واما الاعبان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة ( فاما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصبطياد ، والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد ، كالرخمة والحداة وما لا يؤكل من الغراب ، فلا يجوز بيعه ، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له ، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه ) .

(الشرح) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة (أحدها) أن يكون منتفعا به : وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف : قال أصحابنا : ولعسدم

المنفعة سببان (أحدهما) انقلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما ، فان هذا القدر لا يعد مالا ، قالوا : ولا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة فى فخ يصطاد به ، لأن هذه منفعة لا تقصد ، قال أصحابنا : ولا فرق فى هذا كله بين زمن الرخص والغلاء ، قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يجوز آخذ هذه الحبة من صبرة الغير ، فان أخذها كان عاصيا ولزمه ردها ، فان تنفت فوجهان (الصحيح) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها (والثاني) وهو قول القفال : ينزمه ضمان مثلها لأنها مثلية ، وهذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبة ونحوها مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب ، وبه قطع الأصحاب في كل الطرق وشذ المتولى فحكى وجها ضعيفا أنه يصح بيعه وليس بثىء (السبب الثاني) الحية كالحثرات فلا يجوز بيعها ،

قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمى قسمان (قسم) ينتفع به فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم والخيل والبعال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعقاب، وما ينتفع بلونه كالطاوس، أو صوته كالزرزور والبغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف، لأنه منتفع به وهذا الذي ذكرناه من صحة بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فان لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف، وسنوضحه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعانى حيث ذكره المصنف، قال أصحابنا: ويجوز بيع الجحش الصغير بلا خلاف، لأنه يئول إلى المنفعة والله أعلم،

(القسم الثاني) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفارة والنمل وسائر الحشرات ونحوها وقال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها

منافع تافهة • قال أصحابنا : وفى معناها السباع التى لا تصلح للاصطاد ولا القتال عليها ، ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر وأندب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين • وحكى القاضى حسين وإمام الحرمين وانغزالي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع ، وضعفوا هذا الوجه بأن المبيع في الحال غير منتفع به ، ومنفعة الجلد غير مقصودة ، ولهذا لا يجوز بيع الجلدالنجس بالاتفاق وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكنا ، والله أعلم •

قال الرافعي: ونقل أبو الحسن العبادي رحمه الله وجها أنه يجوز يبع النسل في (عسكر مكرم) وهي المدينة المشهورة بالمشرق: قال: لانه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة: وهذا الوجه شاذ ضعيف ( وأما ) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها ، هكذا قطع به جماهير الأصحاب ، قال إمام الحرمين: إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق في يبع السباغ لجلودها ، قال الرافعي إنكارا على الإمام - بينهما فرق ، فإن الجلود تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة ( قلت : ) وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل ، فانه وإن قلنا : بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات ، والله تعالى أعلم ،

(فسوع) العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر الذي يخرج من المساء ، وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه . هل يجوز بيعه ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوى في شرح المختصر وآخرون يجوز ، لأن فيه غرضا مقصودا وهو

امتصاصه الدم من العضو المتألم ( والطريق الثاني ) فيه وجهان وممن حكاه المتونى ( أصحهما ) يجوز ( والثاني ) لا ، لأنه حيوان مؤذ كالحية والعقرب .

(فسرع) اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الزمن ، لأنه ينتفع به للاعتاق فانه يثاب على عتقه بلا خلاف (وأما) الحمار الزمن والبغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب ، وبه قطع كثيرون وحكى القاضى حسين وإمام الحرمين ولغزالى وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع بجدده بعد الدباغ ، وهو الوجه السابق في بيع السباع التي لا تصطاد •

#### قال الصنف رحميه الله تعيالي

( واختلف اصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق اليه ، فمنهم من قال : لا يصح لانه لا يمكن الانتفاع به ، فلم يصح بيعه ، ومنهم من قال : يصح لانه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه ) .

(الشرح) هذان الوجهان مشهوران (أصحهما) صحة البيع و قال اصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب \_ فإن شرط للمشترى حق المر من جانب واحد ولم يعينه لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالمر ، وإن شرط المر من جانب معين صح البيع فان قال: بعتها بحقوقها صح البيع ، وثبت للمشترى حق المر من كل جانب ، كما كان للبائع قبل البيع ، وإن أطبق بيعها ولم يتعرض للمسر فوجهان (أصحهما) يصح ، ويكون كما لو قال: بعتكها بحقوقها (والثانى) أنه لا يقتضى المر ، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفى المر ، وفيه وجهان (أصحهما) بطلان البيع لعدم الانتفاع في الحال (والثانى) المر ، الصحة لإمكان تحصيل المر ،

وقال البغولى: إن أمكن تحصيل ممر صح البيع وإلا فلا ، قالوا : ولو كانت الأرض المبيعة ملاصقة للشارع صح البيع ، ومر البائع إليها

من الشارع ، وليس له سلوك ملك البائع ، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع ، فحمل الإطلاق عليه ، وإن كانت ملاصقة ملك المشترى لم يكن المرور فيما بقى للبائع ، بل يدخل المشترى من ملكه القديم الملاصق وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال : والصورة فيما إذا أطاق البيع (أما) إذا قال يحقوقها فله الممر في ملك البائع .

(أما) إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فله المسر. لأن المسركان. ثابتا فبقى، فان شرط نفى المسر للظر إن أمكن إيجاد مسر للصح البيع، وإلا فوجهان (أصحهما) بطلان البيع، وبه قطع بعضهم. كمن باع ذراعا من ثوب تنقص قيمته بقطعه.

# قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(واماً ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه ، لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه المره ») .

(الشرح) حديث أبى هريرة رواه البخارى إلا قوله: ومن « كنت خصمه خصمته » وهذه الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده باسناد ضعيف ، ومعنى أعطابي عاهد إنسانا بي ، وبيع الحر بأطل بالإجماع .

# قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( ولا يجوز بيع ام الوالد ، لما زوى ابن عمسر رضى الله عنه ان النبى عني بنع الهات الأولاد )) ولآنه استقر لها حق الحرية [ وفي بيعهسا إبطال ذلك غلم يجز ]) .

(اها حكم السالة) فقال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيم أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها ، هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ، ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال جمهورهم: ليس للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب غيره ، وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد ، وممن حكاه صاحب التقريب ، والشيخ أبو على السنجي والصيدلاني ، والشيخ أبو محمد وولده إنام الحرمين ، والغزالي وغيرهم ، فعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد ؟ العرمين ، والغزالي وغيرهم ) نعلى هذا القديم هل تعتق بموت السيد ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا ، وبه قال صاحب التقريب وأبو على السنجي (وأصحهما) نعم ، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني وغيرهما كالمدر ، قال إمام الحرمين : وعلى هذا يحتمل أن تعتق من رأس المال ، ويحتمل أن تعتق من الثلث ، قلت : الأقوى من رأس المال ، لت أكد حقها والله أعلم ،

وإذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان ( أحدهما ) وهو الذى نقله أبو على السنجى فى شرح التخليص وإسام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن فى نقض قضائه وجهين ( والثانى ) أنه ينقض وجها واحدا ، وهو الذى نقله الروياني عن الأصحاب كلهم ،

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل وأول حديث ابن عبر أخرج بعناه بالك في الموطأ موقومًا على عبر وهو لا يعلو من أثر عن رسلول الله على وذلك بلفظ : عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدت من سيدها ماته لا يبيمها ولا يعبها ولا بورثها وهو بستمتع منها عادًا ماته نهى حرة » رواه الدارمي عن أبن عباس مرفوعا » إذا ولدت أمة الرجل بنه نهى معتقة عن ذبر معه أو بعده » ورواه أحمد وأبن ماجه والحاكم والبيهتي وفيه الحسين بن عبد الله ضعيف جدا ، وت رجع بعض الحفاظ وتله على عبر وروى أبن ماجه والحاكم عن أبن مباس « ذكرت أم أبراعيم عند رسول أله ماته على عبر وروى أبن ماجه والحاكم عن أبن مباس « ذكرت أم أبراعيم عند رسول أله ماته على عبر وروى أبن ماجه والعاكم عن أبن مباس « ذكرت أم أبراعيم عند رسول أله ماته على عبر وروى ألائة أحاديث تولية وعشرة من أفعال الصحابة ، المطبعي

ولم يحك غيره ، قالوا : لأنه مجمع عليه الآن ، وما كان فيه من خلاف في القرن الأول فقد ارتفع وصدار الآن مجمعا على بطلان بيعها ، والله أعلم ، وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قولهم : إنه مجمع على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود وقد سبق أن الأصنح أنه لا يعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ، لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعها ، ولكن الشيعة لا يعتد بخلافهم ، والله سبحانه أعلم ،

والمعتمد فى تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهتى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد » وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيمها ، وهذا عنى قول من يقول من أصحابنا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف ، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث أثابتة فى جواز بيع أم الولد ( منها ) حديث جابر قال : « بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى في وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا » رواه أبو داود باسناد صحيح ، وفى رواية قال « كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد ، والنبى باسناد صحيح ، لا يرى بذلك بأسا » رواه الدارقطني والبيهتى باسناد صحيح قال الخطابي وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا فى أول الإسلام ، ثم قلى عنه النبى يَقِي فى آخر حياته ، ولم يشتهر ذلك النهى إلى زمن عمر ، فلما بلغ عمر النهى نهاهم والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحميه الله تصالي

(ویجوز بیع المدبر ، لما روی جابر رضی الله عنه « ان رجلا دبر غسلاما له لمیس له مال غیره ، فقال رسول الله ﷺ : من یشتریه منی ؟ فاشتراه نمیم ( النحام ) » .

(الشرح) حديث جابر صحيح رواه البخاري ومسلم ولفظه (عن جابر أن رجلًا من الأنصار أعنى غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره -فبلغ ذلك النبي الله فقال : من يشتريه منى ؟ فأشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ، فقال جابر بن عبد الله : كان عبد قبطيا مات عام أول ) وفي رواية لمسلم « مات عام أول في ولاية ابن الزبير » وفي رواية للبخاري عن جابر أن النبي ﷺ باع المدبر ( قوله ) : نعيم هو ــ بضم النون ( وقوله ) النجام \_ هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة ، ووقع في بعض نسخ المهذب نعيم فقط ، وفي بعضها نعيم بن النحام ، وكذا وقع في بعض روايات مسلم ، قالوا : وهو غلط ، وصوابه نعيم النجام ، فالنجام هو نعيم ، ومعنى النحام السعال ، وهو الذي يسعل ، وسمى بذلك لأن النبي يَعِينَ قال له : « سمعت نحمتك في الجنة أي سعلتك » وقيل : هي النحنجة . وكل هذا صفة لنعيم لا لأبيه عبد الله . وأسلم نعيم قديما بعد عشرة أنفس، وقبل ثمانية وثلاثين، وكان جواداً . واستشهد يوم أجمادين في خلافة أبي بكراً رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة ، واسم هذا العلام المذبر : يعقوب: واسم سيده مدبره أبو مذكور والله أعلم •

(اها حكم المسالة) فيذهبنا جوازيع المدبر . سواء كان التدبير مطلقا ثبته أم لا ، وسواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا مدهبنا ، وبه قالت عائشة أم المؤمنين ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد المزيز وأحسد وإسحق وأبو ثور وداود وغيرهم ، وقال الحسن وعطاء : يجوز إذا احتاج إلى ثبنه سيده ، وقال أبو خنيفة : وإن كان تدبيرا مطلقا لم يجز ، وإن كان مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضى هذا فانت حر جاز ، وقال مالك: لا يجوز مطلقا ، وهو رواية عن أبي جنيفة ، والثورى ، ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم والثورى ، ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم

من أهل الحجاز والشام والكوفة • واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج الصحابنا بحديث جابر المذكور فى الكتاب ، وقد بيناه ، وبالقياس على الموصى بعتقه ، فانه يجوز بيعه بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(ريجوز بيع المعتق بصفة ، لانه ثبت له المعتق بقول السيد وحده ، فجاز بيعه كالمدبر ، وفي المكاتب قولان (قال) في القديم : يجوز بيعه لأن عتقه غير مستقر ، فلا يمنع من البيع ، وقال في الجديد : لا يجوز لانه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع ارش الجناية عليه إليه ، فلم يملك بيعه كما لو باعه ، ولا يجوز بيع الوقف ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال ((اصاب عمر رضى الله عنه ارضا بخيير فاتى النبي على يستأمره فيها فقال : إن شئت حبست أصلها ولا يوهب ولا يورث )) ،

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم (وقوله) ثبت له العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد (وقوله) وحده احتراز من المكاتب، وفي الفصل ثلاث مسائل:

(إحداها) بيع المعلق عنقه على صفة صحيح لا خلاف فيه ، لما ذكره المصنف ، وإنما قاسه على المدبر لأن النص ثبت فى المدبر وإلا لم يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة ، وسواء كانت الصفة محققة الوجود كطلوع الشمس ، أو محتملة كدخول الدار ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا ، سوا، قلنا : إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه ، أو باق على ملك الواقف .

( الثالثة ) في بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذكرهسا

المصنف بدليلهما ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب ، وهو نص الشافعي في الجديد بطلانه ، وقطع به جماعة ( والقديم ) صحته ، قال اصحابنا : والقولان جاريان في الهبة ( فان قلنا ) بالجديد فادى المكاتب النجوم إلى المشترى فهل يعتق ؟ قال اصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح بيعه فأداها المسكاتب إلى المشترى ، وللشافعي فيه نصان ( نص ) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشترى ( ونص ) في الأم أنه لا يعتق ، وللاصحاب فيه طريقان ( المذهب ) وبه قال الجمهور : إن المسئلة على قولين ( أحدهما ) يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ( وأصحهما ) لا يعتق ، لأنه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه ، حتى لو تلف في يده ضمنه ، بخلاف الوكيل ، وقال أبو إسحق المروزى : النصان على حالين ، فان قال بعد البيع : خذها منه أبو إسحق المروزى : النصان على حالين ، فان قال بعد البيع : خذها منه أو قال للمكاتب : ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه ، وإن اقتصر على البيع فلا ، وقيل : إن أبا إسحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس أبن سريج فلم يرتضه ، ولم يعبأ به ، وقال : هو وإن صرح بالإذن فانما باذن بحكم المعاوضة لا الوكالة ،

(فان قلنا) لا يعتق ، فما يأخذه المشترى بسلمه إلى السيد الأنابوم ، جملناه كوكيله (فان قلنا:) لا يعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم ، واستردها المكاتب من المشترى ، قال أصحابنا: (وإذا قلنا) بالجديد: إن يبع رقبة المكاتب اطل ، فاستخدمه المشترى مدة ، لزمه أجرة المشل للمكاتب ، وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان فيها في يد المشترى ؟ فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أو حب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>أما إذا قلنا) بالقديم: وإن بيع رقبة المكاتب صحيح، ففي حكم الكتابة ثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى،

وينتقل إلى المشترى مكانها ، فاذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشترى ، جمعا بين الحقوق ( والثانى ) يعتق بالأداء إلى المشترى ، ويكون الولاء للبائع ، ويكون انتقاله بالشرى كانتقاله بالإرث (والثالث) تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب ، وهذا ضعيف جدا والله سبحانه أعلم .

(فسرع) لو قال أجنبى لسيد المكاتب: أعتق مكاتبك على ألف، أو أعتقه عنى على ألف، أو أعتقه عنى على ألف، ويكون ذلك افتداء منه كاختلاع الأجنبى، وكذا لو قال: أعتق مستولدتك وستأتى المسألة مبسوطة مع نظائرهم فى كتاب الكفارات عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى •

( فسرع) لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما فى يد المكاتب من الأموال كما لا يعتق عبيده ولا يزوج إماءه والله سبحانه وتعالى أعلم •

( فسوع) في مداهب العلماء في بيع العين الموقوفة .

ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا ، وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة ، فقال : يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم .

# (فسرع) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب .

قد ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا بطلانه ، وبه قال ربيعة وأبو حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخعى وأحمد : يجوز بيعه ، وهو رواية عن مالك واحتج من جوز بيعرقبة المكاتب بحديث عائشة رضى الله عنها فى قصة بريرة « أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله عنها بي تقلى رواه البخارى ومسلم من طرق ، واحتج أصحابنا

للمنع بما ذكره المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها .

(فسرع) ضطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان ، فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المسال ، ليس بحر ولم يتعنق به حق لازم ، يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس ، وبالمنفعة عن الحشرات ، ونحوها ، والجمار الزمن والسباع ، وبالمسال كالجحش الصفير ، وقولهم : لم يتعلق به حق احتراز من المرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب والجاني ، وقولهم لازم احتراز من المدبر ، والمعلق عتقه ، والموصى به .

#### قال الصنف رحميه الله تعيالي

(ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من الماكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والدر والنسسل والصيد والصوف ، وما يقتنيه الناس من المبيد والجوارى والأراضى والعقار ، لاتفاق اهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار ، ولا فسرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره ، لما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴿ أمر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارا بمكة للسجن من صحوان ابن أمية فاشتراها باربعة آلاف درهم )) ولأته أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم ) •

(الشرح) هذا الأثر عن عمر مشهور ، رواه البيهقى وغيره ونافع هذا صحابى ، هكذا قاله الجمهور ، وأنكر الواقدى صحبته والصواب المشهور صحبته ، وهو خزاعى أسلم يوم فتح مكة ، وأقام بمكة وكان من فضلاء الصحابة ، واستعمله عمر بن الخطاب على مكة والطائف ، وفيهما سادات قريش وثقيف والله تعالى أعلم .

وصفوان بن أمية صحابي مشهور ، وهو أبو وهب ، وقيل : أبو أمية صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن جمح القرشي الجمحي

المكى، أسلم بعد شهوده حنينا كافرا . وكان من المؤلفة ، وشهد اليرموك ، توفى بمكة سنة اثنتين وأربعين ، وقيل : توفى فى خلافة عمر وقيل : عام الجمل سنة ست وثلاثين ( وقوله ) لأنه أرض حية ، هكذا هو فى النسخ والضمير عائد إلى البيع ( وقوله ) أرض حية احتراز من الموات ( وقوله ) لم يرد عليها صدقة مؤبدة احتراز من العين الموقوفة و

# (اما الاحكام) ففيها مسألتان:

(إحداهما) أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التى ليست حرا ولا موقوفا ولا أم ولد ولا مكاتبة ولا مرهونا ولا غائبا ولا مستأجرة يجوز بيعها بالإجماع ، لما ذكره المصنف ، سسواء الماكول والمشروب والملبوس والمشموم والحيوان المنتفع به ، بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو نسله كالعندليب والبغاء أو بحراسته كالقرد ، أو بركوبه كالفيسل أو بأمتصاصه الدم وهو العلق ، وفي معناه دود القز وغير ذاك ، منا سبق بيانه ، فكل هذا يصح بيعه ،

( والثانية ) يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحسرم ويجوز إجارتها وهي مملوكة لأصحابها يتوارثونها وبصح تصرفهم فيها بالبيع وغيره من التصرفات المفتقرة إلى الملك ، والله أعلم •

(فسرع) في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها ، مذهبنا جوازه ، وبه قال عمر بن الخطاب وجساعات من الصحابة ومن بعدهم ، وهو مذهب أبي يوسف وقال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك ، والخلاف في المسألة مبنى على أن مكة فتحت صلحا أم عنوة ؟ فمذهبنا أنها فتحت صلحا ، فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن ، ومذهبه أنها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك ،

واحتج هؤلاه بقوله تعالى: (والمسجد العرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) (۱) قالوا: والمراد بالمسجد جميع الحرم القوله مبحانه وتعالى (سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد العرام) (۱) أي من بيت خديجة ، وبقوله تعالى: (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها) (۱) قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه ، وبحديث إسماعيل (۱) أبن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله تقي : (مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها) رواه البيهقي، وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت (قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا أو بحديث عائشة رضي الله عنها قالت (قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس ؟ قال: لا إنها هو مباح لمن سسبق إليه) رواه أبو داود ه

وعن أبى حنيفة عن عبد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عبرو قال (قال رسول الله على : مكة حرام ، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها) وعن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة بن نفسلة الكنائى قال : «كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها فى زمان رسول الله على ولا أبى بكر ولا عمر ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن » رواه البيهتى ، وبالحديث الصحيح أن رسول الله تلىقال « منى مباح لمن سبق » وهو حديث صحيح سبق بيانه فى كتاب الجنائز فى باب الدفن ، قالوا : ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفى المسجد الحرام ، واحتج الشافعى والاصحاب لمذهبنا بقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين واحتج الشافعى والاصحاب لمذهبنا بقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين

 <sup>(</sup>۱) الآية ها ١ من سأورة النجج .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من أسورة الاسراء -

<sup>(</sup>٣) مَن سبورة النبل أَلَّابِهُ ٦١

و ق مهاجراً بن عبد الله وهو خطأ وانها هو استاعیل بن ایراهیم بن مهاجر بن جادر البجنی الکوفی و هو ضمیف وابوه صدوق فیه لین بن قبل هفظه .
 الملیمی

اخرجوا من ديارهم ) (۱) والإضافة تقتضى الملك ( فان قيل ) قد تكون الإضافة لليد والسكنى لقوله تعالى : ( وقرن فى بيوتكن ) (۱) والجواب ان حقيقة الإضافة تقتضى الملك ، ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ، ولو قال : اردت به السكنى واليد لم يقبل .

واحتجوا أيضًا بحديث أسامة بن زيد أنه قال : ( أين تنزل من دارك في مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيـــل وطالب كافرين ) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال أصحابنا : فهذا يدل على إرث دورها والتُصرف فيها • وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة قال : ( فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله ﷺ : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهــو آمن ، ومن أغلق بأبه فهو آمن ) رواه مسلم وبالأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره ( أن ذفع بن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضى الله عنسه بأربعمائة ، وفي رواية بأربعة آلاف ) وروى الزبير بن بكار وغيره ( أن حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة ألف ، فقال له عبد الله بن الزبير : يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها ؟ فقال هيهات ذهبت المكارم ، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام ، فقال : اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى يعنى الدراهم ) ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة فجاز بيعها كغيرها •

وروى البيهقى باسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفى قال : « رأيت الشافعي بمكة يفتى الناس ، ورأيت إسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل

بن الآية ٨ بن سورة العشر ٠

٢٠) بن الآية ٢٣ بن نبورة الأحراب -

حاضرين فقال أحمد لإسحق: تعالى حتى أديك رجلا لم تر عيناك مثله ، فقال إسحق: لم تر عيناى مثله ؟ فقال نعم: فجاء به فوقفه على الشافعى فدكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحق إلى مجلس الشافعى فسأله عن كراء بيوت مكة ، فقال الشافعى : هو عندنا جائز ، قال رسول الله يخفظ « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ » فقال إسحق : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاووس نم يكونا يريان ذلك ، فقال الشافعى لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال : همذا إسحق بن راهوية الحنظلى الخراسانى ، فقال له الشافعى : أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحق : هكذا يزعمون قال الشافعى: ما أحوجنى خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحق : هكذا يزعمون قال الشافعى: ما أحوجنى دسول الله يخفي وأنت تقول قال طاوس والحسن وإبراهيم ! هؤلاء لا يرون ذلك ؟ وهل لأحد مع النبي يخفي حجة ؟ وذكر كلاما طويلا ،

ثم قال الشافعي: قال الله تعالى: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » (۱) أفتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين ؟ فقال إسحق و إلى مالكين قال الشافعي: قول الله أصدق الإقاويل ، وقد قال رسول الله يه عن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وقد اشترى عمر بن الخطاب رضى الله عنه دار الحجامين وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول الله يه فقال له إسحق: سواء العاكف فيه والباد ، فقال الشافعي: قال الله تعالى ( والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) (۱) والمراد المسجد خاصة ، وهو الذي حول الكعبة ، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة وفجاجها ضالة ، ولا ينحر فيها البدن ، ولا يلقى

<sup>(1)</sup> الآية ٨ من سنورة الحشر أ

٢ الأنه و ١ من سبورة الحج -

فيها الأرواث ، ولكن هذا في المسجد خاصة فسكت إسحق ولم يتكلم ، فسكت عنه الشافعي .

( وأما ) الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تعالى : « سواء العاكف فيه والباد » سبق الآن في كلام الشافعي ( وأما ) قوله تعالى « هذه البلدة الذي حرمها » <sup>(۱)</sup> فمعناه حرم صيدها : وشجرها : وخلاها ، والقتال فيها ، كما بينه النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة . ولم يذكر شيء منها مع كثرتها في النهى عن بيع دورها ( وأما ) حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه فضعيف بانفاق المحدثين ، واتفقوا على تضعيف إسماعيل وأبيسه إبراهيم ( وأما ) حديث عائشة رضي الله عنها ، فإن صح كان محمولا على الموات من الحرم. وهو ظاهر الحديث ( وأما ) حديث أبي حنيفة فضعيف من وجهين (أحدهما) ضمعف إسناده فان ابن أبي زياد همذا ضعيف ( والثاني ) أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبد الله بن عمرو ، وقالواً : رفعه وهم : هكذا قاله الدارقطني وأبو عبـــد الرحس السمعي والبيهقي ( وأما ) حديث عثمان بن أبي سايمان فجوابه من وجهين ( أحدهما ) جواب البيهقي أنه منقطع ( والثاني ) جواب البيهقي أيضاً والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم في إسكانهم ما أستغنوا عنه من بيوتهم بالإغارة تبرعا وجودًا ، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث والبيع فيها ( وأما ) حديث ( مني مباح لمن سبق ) فمحمول على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها ( وأما ) الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردود لأن المساجد محرمة محررة االا تنحق بها المنازل المسكونة فى تحريم بيعها ، ولهذا فى سمائر البلاد يجوز بيع الدور دون المنتاجد والله سيحانه أعلم •

<sup>(</sup>١٦) بن الآية ٦١ بن سبورة النبل ،

أهسوع) قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب: لا يكره بيع شيء من الملك العلق إلا أرض مكة ، فانه يكره بيعها وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصبحابنا ، والأحسن أن يقال : هو خلاف الأولى ، لأن المكروه ما ثبت فيسه نهى مقصود ، ولم يثبت في هذا نهى .

(فسرع) قال الروياني والأصحاب: هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع نفس الأرض (فأما) العلماء في بيع نفس الأرض (فأما) البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف .

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب ، لمساروى عن ابن عباس رضى الله عنه ، أنه سئل عن بيع المصاحف ، فقال : لا بأس ياخذون اجور ايديهم ، ولانه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال ) .

(الشرح) اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة ، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه ، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه ، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني ، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه ، وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف على وابن مسعود ، وبه قطع البيهقي في كتابه السنن الكبير ، ومعرفة السنن والآثار ، والصيمري في كتابه الإيضاح وصاحب البيان ، فقال : يكره بيعه ، قال : وقيل : يكره البيع دون الشراء . هذا تفصيل مذهبنا ، وروى الشافعي والبيهقي باسناده الصحيح عن ابن مسعود أنه كره شرى المصحف وبيعه ، قال الشافعي : ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا : بل لا يرون بأسا ببيعه وشرائه ، قال : ومن الناس من لا يرى باساده ، قال الشافعي : ونحن نكره بيعها ،

وقال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في شراء المصحف وبيعب فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعه ، وقال: وددت أن الأيدى تقطع في بيع المصاحف، قال: وروينا عن أبي موسى الأشعرى كراهة ذلك. قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سبيرين والنخعى وشريخ ومسروق وعبد الله بن يزيد ، ورخص جماعة في شرائها ، وكرهوا بيعها ، روينا هذا عن أبن عباس وسعيد بن جبير وإسحق وقال أحمد: الشرى أهون وما أعلم في البيع رخصة قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم وروى البيهتي باسناده عن ابن عباس ومروان ابن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف المتجارة فقالا: لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به ، وعن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس بيع المصحف وشرائه ، وعن ابن عباس باسناد ضعيف: « اشتر متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به ، وعن مالك بن أنس أنه قال: المصحف ولا تبعه » وباسناد صحيح عن سعيد بن جبير « اشتره ولا تبعه » وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه ونا : « كان أصحاب رسول القبيق يكرهون بيع المصاحف .» .

قال البيهةى : وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبذل بالبيع ، أو يجعل متجرا قال : وروى عن ابن مسعود الترخيص فيه ، وإسناده ضعيف ، قال : وقول ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه ، إن صح عنه ، يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا: يجوز بيع كتب العديث والفقه واللغة والأدب والتسعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما ، مسافيه منفعة مباحة ، قال أصحاب : ولا يجوز بيع كتب الكفر ، لأنه أيس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها ، وقد ذكر المصنف المسائة في أواخر كتاب السير ، وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العنوم

الباطلة المحرمة ، فبيعها باطل ، لأنه ليس فيها منفعة مباحة ، والله تعمالي أعمله .

### قال الصنف رحمه الله تعسالي

(واختلف اصحابنا في بيع بيض دود القز ، وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطبور التي يجوز بيعها ، كالصقر والبازي ، فمنهم من قال : هو طاهر ، ومنهم من قال هو نجس ، بناء على الوجهين في ظهارة منى مالا يؤكل لحمه ونجاسته (فان قلنا) إن ذلك طاهر جاز بيعه ، لأنه طاهر منتفع به ، فهو كيض الدجاج (وإن قلنا) إنه نجس لم يجز بيعه ، لانه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب والخنزير) .

(الشرح) انفق أصحابنا على جواز بيع دود القز ، لأنه حيوان طاهر متفع به ، فهو كالعصفور والنحل وغيرهما (وأما) بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحنه من الطيور ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) صبحة البيع (والثاني) بطلانه ، وهما مبنيان على طهارته وتجاسته ، وفيها وجهان كمنى ما لا يؤكل ، وقد سبق بيان الخلاف في باب إزالة النجاسة وأن الأصح طهارته (وأما) قول المصنف من الطيور التي نحوز بيعها فزادة لا تعرف الماصحاب ، بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة وغيرها ، وفي الجسيع الوجهان (أصحهما) جواز بيعه ، لأن الخلاف مبنى كما ذكر المصنف والأصحاب على طهارة همذا البيض ونجاسته ، والخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه وغيره ، والله تعالى أعلم ، وحكى المتولى عن أبي حيفة أنه لا يجوز بيع دود القز ولا بيضه ،

# فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب

وإنما يربى به الصغير للحاجة ، وهذا الوجه غلط من قائله ، وقد سبق بيانه فى باب إزالة النجاسة فالضواب جواز بيعه ، قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال : ولا نص للشافعي فى المسألة ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، واحتج المسانعون بأنه لا يباع فى العسادة ، وبأنه فضلة آدمى فنم يجز واحتج المسانعون بأنه لا يباع فى العسادة ، وبأنه فضلة آدمى فنم يجز بيعه ، كالدمع والعرق والمخاط ، وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا ، كشعر الآدمى ، ولأنه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها بيعه منفصلا ، كشعر الآدمى ، ولأنه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها

واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به ، فجاز بيعه كلبن الشاة ، ولانه غذاء للادمى فجاز بيعه كالخبز ( فان قيل ) هذا منتقض بدم الجيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضى أبو الطيب فى تعليقت : ( فالجواب ) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين بدم الحيض ، بل يولد وفنه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم ، وعلى وجهه المشيعة ، ونهذا أجنة البهائم تعيش فى البطون ولا حيض لها ، ولأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو حامد : ( فان قيل ) ينتقض بالعرق ( قلنا ) لا نسلم بل يحل شربه ( وأما ) الجواب عن قولهم لا يباع فى العادة ، فانه لا يلزم من عدم بيعة فى العادة أن لا يصح بيعه ، ولهذا يجوز بيع بيض العصافير ، وبيع الطحال ، ونحو ذلك مما لا يباع فى العادة ( والجواب ) عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن ، وعن لبن الأتان بأنه لا ببوذ الآدمية ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) فى بيع القينة بفتح القاف ، وهى الجارية المفنية ، فاذا كانت تسناوى ألفا بغير غناء وألفين مع الغناء ، فان باعها بالف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره

(أصحها ) يصح بيعها ، وبه قال أبو بكر الأزدى ، لأنها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها باكثر من قيمتها ، كسائر الأعيان ( والثاني ) لا يصح ، قاله أبو بكر المحمودي من أصحابنا : لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء ( والثالث ) إن قصل د الغناء بطل البيع وإلا فلا ، قال الشيخ أبو زيد المروذي : قال إمام الحرمين : القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق ( وأما ) الحديث الذي يروى عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله على قال : « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام » وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية : ( ومن النَّاس مَنْ يشترى لهو الحديث) (١) رواه بهذا الإسناد الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم ، واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على على بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، قال البخاري : هو منكر الحديث ، وقال النسائي : ليس هو ثقبة ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، أحاديثه منكرة وقال يعقوب بن أبي شيبة ؛ هو واهي الحديث؛ قال الترمذي في تعليقه : هذا الحديث لا نعرفه ﴿ ﴿ إلا من هذا الوجه ، وعلى بن يزيد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه • ونقل البيهقي عن الترمذي يعنى من كتاب العلل له قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: على بن يزيد ذاهب الحديث • قال البيهقي: وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة وليس بمحفوظ وخلط فيه ليث •

١٠) من الآية ٦ من سبورة لقيان -

 <sup>(</sup>٣) كذا في شي و في والذي في سنت الترمذي بنحفيق محمد مؤاد عبد الباتي رحمه الله أوفي غيرها هكذا قال أبو عيدمي ( حديث ابي أمامة أنما تعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعضي أمل الملم في على من يزيد وضعفه وهو شمامي .

(فسرع) الكبش المتخذ للنطاح ، والديك المتخذ للهراش بينه وبين غيره حكمه فى البيع حكم الجارية المغنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز ، وإن زاد بسبب النطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة (أصحها) صحة بيعه ، وممن ذكر المسألة القاضى حسين وآخرون ، وأما قول الغزالى فى الوسيط فى أول كتاب البيع : (فى بيع القينة والكبش الذى يصلح للنطاح كلام سنذكره) فلم يذكره فى الوسيط ، وكانه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسيه حين وصله .

(فسرع) بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا ، لأن المقصود عين الذهب والفضة ، وقد سبقت المسألة في باب الآنية .

(فسرع) بيع الماء المسلوك صحيح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وستأتى تعاريفه إن شاء الله تعالى فى إحياء الموات و فاذا صحعنا بيع المساء ففى بيعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر وبيع التراب فى الصحراء وبيع الحجارة بين الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين (أصحهما) جوازه، وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع، وإنما الاستغناء عنه لكثرته، وذلك لا يمنع صحة البيع (والثانى) بطللانه، لأن بذل المال فيه والحالة هذه سفه، والله تعالى أعلم و

(فسرع) قال أصمحابنا: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالمسقمونيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف ، وإن قتل قليله وكثيره فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهور ، ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر (۱)

<sup>(</sup>۱) السيوم اليوم ويشتقانها بسيعيل في "غراض كثيرة لمعلقة الانسيان صنها با يستغيل لعداوى من الظاهر ومنها با يستعبل للنظافة والزالة الاوستاخ كالمستحيق المنظفيية ، ومنهبا با يستغيل لاباده الهوام والحشرات المؤدية والتي ننقل الجرائيم والمواد القدرة الى الطعسام والشراب فهي مجاهة بن حيث الصناعة واليبع والشراء ،

(فسرع) آلات الملاهى كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا لم يصح بيعها ، لأنه ليس فيها منفعة شرعا ، هكذا قطع به الأصحاب فى جميع الطرق إلا المتولى والروباني فحكيا قيه وجها أنه يصح البيع ، وهو شاذ باطل ، وإن كان رضاضها يعد مالا فقى صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها ثلاثة أوجه (أصحها) البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة (والثائب) وهو اختيار القاضي حسين فى تعليقه والمتولى وإمام الحرمين والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها ، وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا ، قال الرافعي والمذهب البطلان مطلقا ، قال : وب قطع عامة الأصحاب ، قال أعلم ،

(فسرع) قال القاضى حسين والمتولى والروياني وغيرهم : يكره يع الشطرنج قال المتونى ، وأما الخرز فإن صلح ليدق (١) الشطرنج فكاشطرنج وإلا فكالمزمار ،

(فسرع) قال المتولى لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز لهم بيعه قال وكذا لبن صيد الحرم إذا أبحنا للفقراء شربه، ويجوز لهم بيعه لأنه ظاهر منتفع به .

(فسرع) يجوز بيع المشاع كنصف س عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مصا ينقسم أم لا ، كالعبد والبهيمة للإجماع فلو باع بعضا شائعا من شيء بشله من دلث الشيء كدار بينهما نصفين فباع النصف الذي له بالنصف الذي

<sup>(</sup>۱) بيادق الشطرنج غساكره صغرى قطعه المنحركة وابطؤها ، وأما كراهة ببعة ظكراعية لعبه وهو أذا أنشس الى التلهى عن وأجب فى الدين أو مهم من الدنيا وقد يكون حراما أذا انشخشن اللهواية أما أذا انستعمل للرويشل الذهن على التركيز والننظيم علا بأس وقد يستعبله أطباء النفسي في الملاج فيكون مستحبا وقد كان معض الصحابة كأبي هربرة وغيره يشطرجون وكان من الماليين سعيد بن جبير يلعبه مستديراً والمنافعة المنافعة المنافعة بن جبير يلعبه مستديراً والمنافعة المنافعة المنافعة

لصاحبه فقى صحة البيع وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وغيره (أحدهما) لا يصح لعدم الحاجة إليه ( وأصحهما ) يصح وبه قطع المتولى لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحده أو صاعا بصاع من صبرة واحدة ، فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذى كان لصاحبه . ونظهر فائدته في مسائل :

( منها ) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة .

( ومنها ) لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف لم يملك الرد على بائعه .

( ومنها ) لو ملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه .

( ومنها ) لو اشترى النصف ولم يؤد ثمنه ثم حجر عنيه بالإفلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف لو باع النصف الذي له بالثلث من نصيب صاحبه ففي الصحة الوجهان ( أصحهما ) الصحة ، ويصير بينهما أثلاثا ، وبهذا قطع صاحب التقريب والمتولى واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم ه

(فسوع) قال أصحابنا: لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه كما لا يصح بيسع أم الولد • ومن صرح به المتولى والروبانى وقد سبقت الإشارة إليه عند ذكر شروط المبيع: والله سبحانه وتعالى أعنم •

# باب ما نهى عنه من بيع الغرد وغيره

# قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لمسا روى أبو هريرة رضى ألله عنه (ان النبى على نهى عن بيع الفرر » والفرر ما انطوى عنه أمره ، وخفى عليه عاقبته ، ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها في وصف أبى بكر رضى الله عنه (فرد نشر الإسلام على غره » اى على طبه والمعدوم قد انطوى عنه أمره وخفى عليسه عساقبته ، فلم يجسز بيعسه ، وروى جسابر رضى الله عنسه (ان النبى على نهى عن المعاومة سد وفي بعضها سد عن بيع السنين ») .

(الشرع) حديث أبي هريرة رواه مسلم وحديث جابر رواه مسلم اليضا ولفظه: « أن النبي الله نهي عن بيع السنين » وفي رواية أبي داود ذكر السنين والمعاومة ، كما ذكره المصنف وإسناده إسناد الصحيح ، ولفظ المعاومة في الترمذي أيضا ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، وفي رواية لمسلم : بيع تمر سنتين و وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة و (وأما) الاثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائله و (قولها : ) نشر الإسسلام هو بفتع النون والشين ، والإسلام مجرور بالاضافة أي رد ما انتشر من الاسلام ودخله من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي الله وهو المراد بقولها : على غره والله تعالى أعلم ه

(اما حكم المسالة) فبيع المعدوم باطل بالإجماع ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك •

(فسوع) الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث: والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( فأما ) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو اكثر وذكر أو أنثى ، وكامل الأعضاء أو ناقصها ، وكثراء الشاة في ضرعها لبن ، ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإحماع أيضا في أشياء غررها حقير ( منها ) أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة ، وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح •

وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا ، مع أنه قد يكون ثلاثين يوما ، وقد يكون تسعة وعشرين •

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس فى استعمال المساء أو مكثهم فى الحمام ، قال العلماء : مدار البطلان بسبب انفرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه ، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الفرر ولا يسكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، أو كان الفرر حقيرا جاز البيع ، وإلا فلا ، وقد تختلف العلماء فى بعض المسائل كبيع العين الغائبة ، وبيع الحيظة فى سنبلها ، ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القساعدة ، فبعضهم يرى الفرر يسيرا لا يؤثر ، وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم ،

### قلل المسنف رحمه الله تمسالي

(ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إنن مالكه لما روى هكيم بن هزام أن النبى عنى قال : «لا تبع ما لميس عندك » ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالعلير في المهواء أو السمك في المساء ) •

(الشرع) حديث حكيم صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبن ماجه وغيرهم باسسانيد مسحيحة ، وقال الترمذي : وهو حديث

حسن ، وقول المصنف ( من غير إذن ) يريد من غير إذن شرعى ، فيدخل فيه الوكيل والولى والوصى وقيم القاضى فى بيع مال المحجور عليه والقاضى ونائبه فى بيع مال من توجه عليه أداء دين لو امتنع عن بيع ماله فى وفائه ، فكل هذه الصور يصح فيها البيع لوجود الإدن الشرعى ، ويخرج منه إذن المحجور عليه لصغر أو فلس أو سفه أو رهن ، فانه لو أذن لأجنبى فى البيع لم يصح ، مع أنه مالك وجملة القول فى هذا الفصل أنه سبق أن شروط المبيع خمسة ، منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له ، فان باشر العقد لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين ، وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير ، فلو باع مال غيره بغير إذن ولا ولاية فقولان فشرطه أن يكون لذلك الغير ، فلو باع مال غيره بغير إذن ولا ولاية فقولان ( الصحيح ) أن العقد باطل ، وهذا نصمه فى الجديد وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين لما ذكره المصنف ، وسنزيده دلالة فى فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى •

( والقول الثانى ) وهو القديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك ان أجاز صع البيع وإلا لغا ، وهذا القول حكاه الحراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب والشاشي وصاحب البيان وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ( وأما ) قول إمام الحرمين : إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول ، وقطعوا بالبطلان ، فمراده متقدموهم ، أم إن كل من حكاه إنما حكاه عن القديم خاصة ، وهو نص للشافعي في أخر باب العصب من البويطي ، أن صع حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضى : فالبيع والعتق جائزان هذا نصه . وقد صح حديث عروة البارقي كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العاماء ، فصسار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العاماء ، فصسار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العاماء ، فصسار

قال الخراسانيون: ويجرى القولان فيما لو زوج أمة غيره أو استه أو طنق منكوحته أو أعنق مملوكه أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه. قال إمام الحرمين يطرد هذا القول في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع والإجارات والهبات والعتق والنكاح والطلاق وغيرها، ويسمى هذا بيع الفضولي، وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والمحاملي وخلائق لا يحصون: القولان في بيع الفضولي جاريان في شرائه لغيره بغير إذن وقال أصحابنا فاذا اشترى الفضولي لغيره بنظر إن اشترى بعين مال ذات الغير في هذان القولان ( الجديد ) بطلانه ( والقديم ) وقفه على الإجازة ، وإن اشترى في الذمة نظر و

إن أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع للمباشر ، وعلى القديم يقف على الإجازة ، فإن أجاز نفذ المجيز ، وإلا نفذ المباشر ، وإن قال : اشتريت لفلان بألف فى ذمته ، فهو كاشترائه بعين مال الغير ، ففيه القولان (الجديد) بطلانه (والقديم) وقفه على الإجازة ،

وإن اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالى وغيرهما ( أحدهما ) يلغو العقد ( والثانى ) يقع على المباشر ، وعلى القديم يقف على الإجازة ، فان أجاز نفذ لسجيز وإلا ففيه الوجهان فى وقوعه للمبشر ( أما ) إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فان لم يسمه فى العقد وقع العقد للمباشر بالا خلاف ، سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا ، وإن سماه لل نظر إن لم يأذن له له نفت التسمية ، وهل يقع للمباشر أم يبطل ؟ فيه الوجهان وأن أذن له فهل تلغو التسمية ؟ فيه وجهان فان قلنا تلغو ، فهل يبطل العقد من أصله ؟ أم يقع عن المباشر ؟ فيه الوجهان ( وإن قننا : ) لا تلغو وقع عن المباشر ؛ فيه الوجهان ( وإن قننا : ) لا تلغو وقع عن الإذن ، وهل يكون الثمن المدفوع قرضا ؟ أم هبة ؟ وجهان .

قال الشيخ أبو محمد الجوينى: وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون المعتد مجيز فى الحال مالكا كان أو غيره ، حتى لو أعتق عبد الصبي أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا خلاف ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ، وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع وأجاز لم ينفذ قطعا ، والله تعالى أعسلم .

(فسرع) لو غصب أموالا وباعها وتصرف فى أثمانها مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض وقلنا بالجديد فقولان، حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أصحهما) بطلان التصرفات كلها، كما لو كان تصرف منها (والثاني) كما لو كان تصرف منها (والثاني) للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض، والله تعالى أعلم •

(فسوع) لو باع مال مورثه على ظن أنه حى وأنه فضولى فبان ميتا حينئذ وانه ملك العاقد فقولان ، وقيل : وجهان مشهوران (أصحهما) أن العقد صحيح لصدوره من مالك ( والثاني ) البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولأنه كالغائب قال الرافعي : ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل ، هل ينفذ أم لا ؟ وفيه وجهان • والخلاف في بيع التلحية وصورته أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه ، فيبيعه لإنسان بيعا مطلقا ، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر ، لا على صفة البيع ، والصحيح صحته ، لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود ، لا بما ينويه العاقدان ونهذا يصح بيع العينة (أ ونكاح من قصد التحليل ونظائره •

<sup>(1)</sup> وصورته أن تشترى سلمة بمائة مؤجلة ثم تبيعها لعين البائع بثمانين حاضرة وقد وردت الأحاديث في النهي الأحاديث في النهي من نكاح المحلل ووصفه بالتبس المستعار وضياس حكمه ، (ط)

قال أصحابنا: ويجرى الخلاف فى بيع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه رفع ، وأنه فسخ الكتابة قالوا: ويجرى فيمن زوج أمة أبيه على ظن حياته ، فبان ميتا ، هل يصح النكاح ؟ والأصح صحته ، قال الرافعى : فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال : إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية (قلت :) الأصح هنا البطلان ، ويجرى القولان فيمن باع واشترى لغيره على ظن أنه فضولى ، فبان أنه قد وكله فى ذلك ، والأصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم ، هذان القولان فى بيم الفضولى ، وفى الفرعين بعده يعبر عنهما بقولى وقف العقدود ، وحيث قال أصحابنا الخراسانيون ، فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين وسميا بذلك لأن الخلاف راجع إلى العقد هل ينعقد على التوقف ؟ أم لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله ؟ قال إمام الحرمين : والصحة على قول الوقف وهو القديم ناجز ، لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة ، والله أعلم ،

(فسوع) في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير إذنه ، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه ، ولا نقف على الإجازة ، وكذا الوقف والنكاح وسائر العقود ، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر واحمد في أصح الروايتين عنه ، وقال مالك : يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة ، فان أجازه من عقد له صح ، وإلا بطل ، وقال أبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة ، ويقف البيع على الإجازة ولا يقف الشراء ، وأوقفه إسحق بن راهويه في البيع واحتج لهم بقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) (أ وفي هذا إعانة لأخيه المسلم ، لأنه لا يكفيه نعت البيع إذا كان مختارا له ، وبعديث حكيم بن المسلم ، لأنه لا يكفيه نعت البيع إذا كان مختارا له ، وبعديث حكيم بن حزام « أن رسول الله بخاعظاء دينارا يشترى له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها بدينارين ، واشترى أضحية بدينار ، وجاءه بأضحية ودينار

<sup>1)</sup> من الآية ٢ المائدة ،

فتصدق النبي يَجْنَعُ بالدين ودعا له بالبركة » رواه أبو داود والترمذي له وبحديث عروة البارقي قال : « دفع إلى وسول الله يَنْ دينارا لاشترى له شاة ، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله به ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال : بارك الله لك في صفقة يعينك ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم . فكان من أكثر أهل الكوفة مالا » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي وإسناد الترمذي صحيح وإسناد الآخرين حسن ، فهو حديث صحيح و

وبحدیث ابن عمر فی قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبی الله واحد ، قال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطیتهم أجرهم غیر رجل واحد ، ترك الذی له ودهب ، فشمرت أجره حتی كثرت منه الأموال فجاءنی بعد حین فقال: یا عبد الله أد إلی أجری ، فقلت: كل ما تری من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق ، فقال: یا عبد الله لا تستهزی، یی ، فقلت: لا أستهزی، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا » وفی رواية « استأجرت أجيرا بفرق أرز » وذكر ما سبق ، رواه البخاری ومسلم .

قالوا: ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الإحازة كالوصية بأكثر من الثلث، ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز بالاتفاق، وهو بيع موقوف على الإجازة، قالوا: ولأن إذن المالك لو كان شرطا في انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على البيع، لأن ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه، ولهذا لما كانت الشهادة شرطا في السكاح اشترط مقارنتها العقد، فلما أجمعنا على أن الإذن في البيع يجوز تقدمه دل على أنه ليس شرط في صحة انعقاده،

واحتج أصحابنا حديث حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله عليه فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق

ثم أبيعه منه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك » وهو حديث صحيح سبق بياله أول هـ ذا الفصل و وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يخة قال : « لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا يبع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيمسا تملك » حديث حسن أو صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة ، ومجموعها يرتفع عن كونه حسنا . ويقتضي أنه صحيح وقال الترمذي : هو حديث حسن و وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول أنه على حسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عنى أربع خصال : أنه لا يصلح شرطان في بيع : ولا بيع وسلف ، ولا تبع ما لم تملك ، ولا ربح ما لم تضمن » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، ولأنه ما لم تصليمه فلم يقف على الإجازة كالقبول ولأنه باع مالا يقدر على تسليمه فلم يصح ، كبيع الآبق ، والسمك في المساء ، والطير في الهواء •

(وأما) احتجاجهم بالآية الكريمة ، فقال أصحابنا : ليس هذا من البر والتقوى . بل هو من الإثم والعدوان (وأما) حديث حكيم فاجب أصحابنا عنه بجوابين (أحدهما) أنه حديث ضعيف (أما) إسناد أبى داود فيه فقيه شيخ مجهول ، وأما إسناد الترمذى فقيه انقطاع بين حديث ابن أبى ثابت وحكيم بن حزام (والجواب الثانى) أنه محمول على أنه كان وكيلا للنبي على وكالة مطلقة ، يدل عليه أنه باع الثناة وسلمها واشترى وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها ، ولا يجوز عند أبى حنيفة شراء الثانية موقوفا على الإجازة وهذا الجواب الثانى هو الجواب عن حديث عروة البارقى (وأما) حديث ابن عبر حديث الغار فجوابه أن هذا شرع لمن قبنا . وفى كونه شرعا لنا خلاف مشهور (فان قننا :) ليس بشرع لنا لم يكن فيه حجة ، وإلا فهو محمول على أنه استأجره بأرز فى الذمة . ولم يسمه إليه ، بل عينه له فلم يتعين من غير قبض ، فبقى على ملك المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر المناه في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبض صحبح ، ثم إن المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالا بقبط المستأجر ، لأن ما في الذمة لا يتعين بالده المستأجر المناه الم

تصرف فيه وهو ملكه فيصح تصرفه سواء اعتقده له أو للاجير ، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجر بتراضيهما .

( والجواب ) عن قياسهم على الوصية أنها تحتمل الغرر وتطبح بالمجهول والمعدوم ، بخلاف البيع ( والجواب ) عن شرط الخيار أن البيع مجزوم به منعقد فى الحال ، وإنما المنتظر فسخه ، ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم البيع ( والجواب ) عن القياس الأخير أنه ينتقض بالصوم ، فإن النية شرط لصحته ، وتتقدم عليه ، ولأن الإذن ليس متقدما على العقد ، وإنما الشرط كونه مأذونا له حالة العقد ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) إذا باع إنسان سلمة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا ، وبه قال ابن المنذر ، وحكاه عن أبى حنيفة وأبى يوسف وقال ابن أبى ليلى : يصح البيع .

#### قال المصنف رحمه الله تعسالي

( ولا يجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه ، كبيع الاعيان الملوكة بالبيع والإجارة والصداق ، وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روى ان حكيم ابن حزام قال : ((يا رسول الله إلى ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لى منها مما يحرم؟ قال : لا تبع ما لم تقبضه )) ولان ملكه عليه غير مستقر ، لانه ربما هلك فانفسخ العقد ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، وهل يجوز عتقه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لما نكرناه ( والثاني ) يجوز ، لان العتق له سراية تصح لقوته (فاما ) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث والوصية أو عاد إليه بفسخ عقد ، فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القض ، لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض ) .

(الشرح) حديث حكيم رواه البيهقى بلفظه هذا ، وقال : إسناده حسن متصل ، وفي الصحيحين أحاديث بمعناه سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء .

(اما الاحكام) فيذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقدارا كان أو منقولا، لا بإذن البائع ولا بغير إذنه ، لا قبل أداء الثمن ولا بعده وفي إعتاقه ثلاثة أوجه (أصحها) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين يصح ويصير قبضا ، سواء كان للبائع حق الحبس أم لا (والشاني) لا يصح ، وهو قول أبي على بن خيران ، ودليلهما في الكتاب (والثالث) قاله ابن سريج. حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا أداه المشترى صح ، وإلا فلا . وفي الكتابة وجهان (أصحهما) وبه قطع صاحب البيان وغيره لا يصح . لأنها تقتضي تخليت للتصرف ، ولأنه ليس لها قوة الصرف وسرايته والاستيلاد كالإعتاق .

ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولى: (إن قلت: )الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق، وهذا هو الأصبح، وبه قطع الماوردى وغيره، قال الماوردى: ويصير قابضا حتى ولو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة، قال: وهكذا لو كان طعاما اشتراه جزافا وأباحه للمساكين (وأما) الرهن والهبة ففيهما وجهان، وقيل قولان (أصحهما) عند جمهور الأصحاب، وبه قطع كثيرون: لا يصحان، وإذا صححناهما فنفس العقد ليس قبضا، بل يقبضه المشترى من البائع، ثم يسلمه إلى المرتهن والمتهب، فلو أذن المشترى لهما فى قبضه، قال البغوى: يكفى ويتم به البيع والرهن والهبة بعده، وقال الماوردى: لا يكفى ذلك المبيع وما بعده ولكن ينظر إن قصد قبضه للمشترى صح قبض المبيع، ولابد من استئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له فى قبضه من نفسه لنفسه، وإن قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة لأن قبضها يجب أن يتأخر عن تمام البيع والإقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهد يجب أن يتأخر عن تمام البيع والإقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهد

( وأما ) الإجارة فقيها وجهان مشهوران ( أصحه ) عند الأكثرين لا يصح لأنها بيع وحكى المتولى طريقا آخر وصححه ، وهو القطع بالبطلان ( وأما ) تزويج المبيعة قبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) صحته ، وبه قطع صاحب البيان ، لأنه يقتضى ضمانا بخلاف البيع قال المتولى وغيره : ولهذا يصح تزويج المغصوبة والآبقة ( والثانى ) البطلان ( والثالث ) إن لم يكن للبائع حق الحبس صح ، وإلا فلا ، وحكى هذا الوجه في الإجارة أيضا وإذا صححنا التزويج فوط، الزوج لم يكن قبضا ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا: كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا في صلح، ولا إسلامه في شيء، ولا التولية فيه، ولا الاشتراك، وفي التولية والاشتراك وجه ضعيف.

(فسع) قال أصحابنا: المستحق للإنسان عند غيره قسمان دين وعين ( أما ) الدين فقد ذكره المصنف في هذا الفصل بعد همذا وسنوضحه إن شماء الله تعمالي ( وآما ) العين فضربان أمانة ومضنون ( الضرب الأول ) الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل قبضها ، لأن الملك فيها تام وهي كالوديعة في يد المودع ، ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل ، فالمال في يد الوكيل في البيع بعد فكاك الرهن ، وفي يد المستأجر بعد فراغ المدة ، والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده ، ورشد السفيه ، وإفاقة المجتون ، وما كسبه العبد باصطياد واحتمال و نحوها ، أو قبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد من وما أشبه ، هذا كله يجوز بيعه قبل قضه ،

ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه إلا إذا كان المورث لا يملك بيعه أيضا ، بأن اشتراه ولم يقبضه ، ولو اشترى من مورثه شيئا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه قبل قبضه ، سواء كان على المورث دبن أم لا ، فإن

كان عليه دين تعلق الغريم بالثمن ، فان كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه فى قدر نصيب الآخر ، حتى يقبضه ، ولو أوصى له إنسان بمال فقبل الوصية بعد موت الموصى فله بيعه قبل قبضه ، وإن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز (إن قلنا) تملك الوصية بالموت (وإن قلنا) بالقبول أو موقوف فلا .

(الضرب الثانى) المضمونات وهى نوعان ، الأول المضمون بانقيمة ، ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره ، حتى لو باع عبدا وجد المشترى به عيبا وفسيخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه ، قال المتولى: إلا إذا لم يؤد الثمن ، فان للمشترى حبسه إلى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال: وقد نص الشافعى على هذا .

ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع رأس المسال قبل استرداده و ولو باع سلعة فأقلس المشترى بالثمن وفسخ به البائع فله بيعها قبل قبضها ، ويجوز بيع المسال في يد المستعير والمستأجر ، وفي يد المشترى شراء فاسدا ، والمثبت هبة فاسسدة ، وبجوز بيع المغصوب للغامب .

(النوع الثانى) المضمون بعوض فى عقد معاوضة ، لا يصح بيعه قبل قبضه ، وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال ، والعوضين فى الهبة بشرط ثواب ، حيث صححناها ، ودليله الحديث ، وعللوه بعلتين (إحداهما) ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه (والثانى) توالى الضمان ، ومعناه أن يكون مضمونا فى حالة واحدة لائتين ، وهذا مستحيل ، فانه لو صححنا بيعه كان مضمونا للمشترى الأول على البائع الأول ، والثانى على الثانى ، وسواء باعه المشترى للبائع أو لغيره لا يصح ، هكذا قطع به العراقيون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين ، وحكى جماعة من الخراسانيين ، وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز بيعه للبائع ، تفريعا فيها

على العلة الثانية ، وهي توالى الضمان ، فانه لا يتوالى إذا كان المشترى هو البائع ، لأنه لا يصبر فى الحال مقبوضا له أو بعد لحظة ، بخلاف الأجنبي ، والمذهب بطلانه كالأجنبي ، قال المتولى : والوجهان فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة ، وإلا فهو إقاله بصيغة البيع .

ولو رهنه عند البائع أو وهبه له فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان (وأصحهما) أنه على الخلاف كغيره ، فان جوزاه فأذن له فى القيض فقبض ملك فى صورة الهبة وتم الرهن ، ولا يزول ضمان البيع فى صورة الرهن ، بل إن تلف انفسخ البيع • هذا إذا رهنه عنده بغير الثمن ، فأن رهنه به صبح إن كان بعد قبضه ، فأن كان قبله فلا إن كان الثمن حالا ، لأن الحبس ثابت له ، وإن كان مؤجلا فهو كرهنه بدين آخر قبل القبض والله سبحانه أعلم •

(وأما) بيم الصداق قبل القبض من يد الزوج ففيه قولان حكاهما الخراسانيون بناء على القبولين المشهورين فى أنه مضمون على الزوج ضمان العقد كالمبيع؟ أم ضمان البيد كالعارية ؟ والأصح ضمان العقد (فأن قلنا) ضمان اليد ، جاز كالعارية (وإن قلنا) ضمان العقد فهو كالمبيع ، فلا يجوز بيعه قبل قبضه لأجنبى ، وفى بيعه للزوج الخلاف و وللذهب أنه لا يجوز ، وقطع المصنف وأكثر العراقيين بأنه لا يجوز بيع الصداق قبل قبضه ، قال الخراسانيون : ويجرى القولان فى بيع الزوج بدل الخلع قبل أن يقبضه ، وفى بيغ العافى عن القصاص المال المعفو عليه قبل القبض لمثل هذا الماخذ والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) قال الرافعي رحمه الله: ووراء ما ذكرناه صور ، إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي (فمنها) ما حكى صماحب التلخيص عن نص أي الشافعي رحمه الله أن الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها

قبل القبض ، فين الأصحاب من قال : هذا إذا أفرزه السلطان ، فتكون يد السلطان في الحفظ يد المقر له ، ويكفى ذلك لصحة البيع ، ومن الأصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل ، وإلا فهو بيع شىء غير مملوك ، وبهذا قطع القفال (قلت :) الأول أصح وأقرب إلى النص ، وقول الرافعي وبه قطع القفال يعنى بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور ، فاني رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور ، وقال : ومراد الشافعي بالرزق الغنيمة ، ولم يذكر غيره ، ودليل ما قاله الأول وهو الأصح أن هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة ، والرفق بالجند لمسيس الحاجة ، ومعن قطع بصحة بيع الأرزاق التي أخرجها السلطان قبل قبضها المتولى وآخرون وروى البيهقي فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز ،

قال المتولى: وهكذا غلة الوقف إذا حصلت الأقوام، وعرف كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه : كرزق الأجناد قال الرافعى: (ومنها) بيع أحد الغانمين نصيبه من الغنيمة على الإشاعة قبل القبض، وهو صحيح إذا كان معلوما وحكمنا بثبوت الملك فى الغنيمة، وفيما يملكها به خلاف مذكور فى بابه ، قال (ومنها) لو رجع فيما وهب لولده ، قله بيعه قبل قبضه على الصحيح من الوجهين (ومنها) الشفيع إذا تملك الشقص ، قال البغوى: له بيعه قبل القبض ، وقال المتولى: ليس له ذلك ، الأن الأخذ بها معاوضة ، وهذا أصحح وأقوى ، كذا قال الرافعي هنا ثم قال فى كتاب الشفيعة فى نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض ، إذا كان قد سلم الثمن وجهان (أصحهما) المنع كالمشترى (والثاني) الجواز لأنه قهرى كالإرث قال: ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضى لم ينفذ تصرفه قطعا ، وكذا لو ملك برضاء المشترى بكون الثمن يبقى فى ذمة الشفيع ، وفى جواز أخذ الشفيع برضاء المشترى بكون الثمن يبقى فى ذمة الشفيع ، وفى جواز أخذ الشفيع الشفية وسنوضحها هناك إن شاء انة تعالى ،

( ومنها ) للموقوف عليه بيع النبرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها ( ومنها ) إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا وسلمه إليه ، فليس للمالك بيعه قبل صبغه ، لأن له حبسه بعمل ما يستحق به الأجرة وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة ، وإلا فلا ، لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة ، وإذا استأجر قصارا لقصر ثوب وسلمه إليه لم يجز بيعه قبل قصره ، فاذا قصره بني على أن القصارة هل هي عين ؟ فتكون بيعه قبل الصبغ أم أثر فله البيع ؟ إذ ليس للقصار الحبس على هذا والأصح ) أنها عين قال المتولى وغيره : وعلى هذا قياس صوغ الذهب ، ورياضة الدابة ، ونسج الغزل ، قال المتولى ، ولو استأجره ليرعى غمه شهرا وليحفظ متاعه المعين ثم أراد المستأجر التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر ، صح تصرفه وبيعه ، لأن حق الأجير لم يتعلق بعين ذلك المال ، فان للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل .

(ومنها) إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبصه ، يبنى على أن القسمة يبع أو إفراز ، قال المتولى (فان قلنا:) القسمة إفراز ، جاز بيعه قبل قبضه من يد شريكه (وإن قلنا) بيع فنصف نصيبه حصل له بالبيع ، ولصفه حصل بملكه القديم ؛ لأن حقيقة القسمة على هذ القول بيع كل واحد نصف ما صار لصاحبه نصف ما صار له ، فله التصرف فى نصف ما صار له دون نصفه ، قال : فان كان فيها رد فحكمها فى القدر المملوك ، فله بيعه ، وإن لم يأخذه ، ذكره صاحب التلحيص هنا ، وقال القفال : ليس فله بيعه ، وإن لم يأخذه ، ذكره صاحب التلحيص هنا ، وقال القفال : ليس هو مما نحن فيه لأنه باثباته قبضه حكما ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) تصرف المشترى فى زوائد المبيع قب ل القبض ، كالولد والثمرة وكسب العبد وغيره ، يبنى على أنها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ ؟ أم لا تعود ؟ فإن أعدناها لم يتصرف فيها قبل قبضها ، كالأصل ،

وإلا فيصح تصرفه • ولو كانت الجارية حاملا عنه البيع وولدت قبل القبض (إن قلنا): الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه ، وإلا فهو كالولد الحادث بعد البيع والله تعالى أعلم •

(فسوع) إذا باع متاعا بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع، فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها ، لأنها تتعين بالتعيين عندنا ولا يجوز للمئترى إبدالها بمثلها ، ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع ، ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن رضيها ، وإلا فسخ العقد ، فلو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضاء البائع فهو كبيع المبيع للبائع ، والأصح بطلانه كما سبق ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) قال أصحابنا : لو اشترى شيئا بثمن فى الذمة ، وقبض المبيع ، ولم يدفع الثمن ، فله بيع المبيع بلا خلاف ، سوا، باعه للبائع أو لغيره .

(فسرع) لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا ، وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشترى ، فالمذهب صحته ، قال صاحب البيان : قال أصحابنا الهداديون : يصح بيعه قطعا ، لأنه ملكها بغير عقد ، وقال صاحب الإبانة : هل يصح بيعها ؟ فيه قولان بناء على أن الإقالة بيع أو فسخ ، وفيها قولان ( الصحفح ) الجديد أنها بيع ( والقديم ) أنها فسخ ( فأن قلنا ) فسخ جاز ، وإلا فلا ، وكذا قال المتولى ( وإن قلنا ) الإقالة بيع لم يجز ، وإلا فكالمفسوخ بعيب وغيره ، فنفرق بين أن يكون قبض الثمن أم لا ، كما ذكرناه عنه في أول الضرب الثاني .

(فسرع) نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد ثم قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه

منه صح بيعه ، لأنه قبضه ، فان تلف عبده الذي باعه صاحبه قبل قبضه بطل البيع الأول لتلف المبيع قبل القبض ولا يبطل الثاني لتعلق حق المشترى الثاني به ، ولكن يجب على البائع الثاني قيمة الذي باعه ثانيا ، لأنه تعذر رده فوجبت قيمته ، هكذا قطع الأصحاب بهذا كله في الطريقتين إلا المتولى فقال : في بطلان العقد الثاني وجهان (أصحهما) لا ببطل كما قطع به الجمهور ، قال : وهما مبنيان على أن الفسخ هل برفع العقد من أصله ؟ أو من حينه ؟ (إن قلنا) من أصله بطل ، وإلا فلا قال أصحابنا : فأن اشترى من رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشترى الشقص فأخذه الشقص بالشفعة ، ثم تلف العبد في يد المشترى ، قبل أن يقبضه بائع الشقص ، انفسخ البيع في العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص من يد الشفيع ، بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه ، ويجب على الشفيع من يد الشفيع ، بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه ، ويجب على الشفيع من يد الشفيع ، بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه ، ويجب على الشفيع من يد النبي قيمة العبد لأن العقد وقع به والله سبحانه وتعالى أعلم •

(فسرع) قال أصحابنا: للمشترى الاستقلال بقبض المبيع بغير إدن البائع إن كان دفع الثمن إليه أو كان مؤجلا، كما للمرأة قبض صداقها بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها، فان كان حالا ولم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فان قبضه لزمه رده و لأن البائع يستحق حبسه لاستيفاء الثمن و فان تصرف المشترى فيه لم ينفذ تصرفه ولكن يكون في ضمانه بلا خلاف و قال المتولى وغيره حتى لو تلف في يده استقر عليه الثمن و ولو تعيب لم يكن له رده بالعيب ولو رده على البائع بعد ذلك و تلف في يد البائع لم يسقط الثمن عن المشترى و

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض و قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا ، سواء كان طعاما أو غيره ، وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن و قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما قليس له بيعه حتى يقبضه ، قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب (أحدها) لا يجوز بيع شيء قبل قيضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن (والثاني) يجوذ بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد ابن المسبب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحق (والثالث) لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبوحنيفة وأبويوسف (والرابع) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الماكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور، قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى والطعام قبل أن يستوفى والمعاركة والمناركة و

واحتج لمسألك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » رواه البخاري ومسلم، وعنه قال : ﴿ لَقَدُ رَأَمِتُ النَّاسِ فَي عَهِدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايِعُونَ جَزَافًا يَعْنَى الطَّعْمَامُ فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم » رواه البخاري ومسلم • وعن ابن عباس قال : « أما الذي نهى عنه النبي عَنْ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله » رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال : « قال رسول الله عني ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضت قال ابن عساس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال : « من اشسترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله » رواه مسلم ، وفى رواية قال : « نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يستوفى » وعن جابر قال : « قال رسول الله علي عن بيع الطعام حتى يستوفى » « إذا ابتمت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » رواه مسلم • قالوا : فالتنصيص في هذه الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه ، قالوا : وقياسا على ما ملكه بإرث أو وصية وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمسر قبل قبضه

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبي قال : « لا تبع ما لم تقبضه » وهو حديث حسن كما سبق بيانه فى أول هذا الفصل ، وبحديث زيد بن ثابت « أن النبي تقفى أن تباع السلع حيث تباع حتى يعوزها التجار إلى رحالهم » رواه أبو داود باسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحق بن يسار عن أبى الزناد وابن إسحق مختلف فى الاحتجاج به وهو مدلس ، وقد قال : عن أبى الزناد ، والمدلس إذا قال : عن لا يحتج به ، لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث ، وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عنده ، فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن اسحق له من أبى الزناد ، وبالقياس على الطعام ،

(والجواب) عن احتجاجهم بأحاديث النهى عن بيع الطعام من وجهين (أحدهما) أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه ، فأنه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فعيره بأولى (والثانى) أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحديث زيد (وأما) قياسهم على العتق ففيه خلاف سبق فأن سلمناه فالفرق أن العتق له قوة وسراية ، ولأن العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض (والجواب) عن قياسهم على الثمن أن فيه قولين فأن سلمناه فالفرق أنه في الذمة مستقر لا يتصور تلفه ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين ، ولا يجوز بيعه قبل القبض وأما بيع الميراث والموصى به فجوابه أن الملك فيهما مستقر بخلاف المبيع ، والله أعلم ،

واحتج لأبى حنيفة باطلاق النصوص ، ولأنه لا يتصور تلف العقار بخلاف غيره ، واحتج أصحابنا بما سبق فى الاحتجاج على مالك وأجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة بما ذكرناه ( وأما ) قولهم : لا يتصور تلفه ، فينتقض بالجديد الكثير ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### قال المستف رحمه الله تعسالي

(واما الديون فينظر فيها ، فان كان الملك عليها مستقرا كفرامة المتلف وبدل القرض ، جاز بيمه ممن عليه قبل القبض ، لأن ملكه مستقر عليه ، فجاز بيمه كالبيع بعد القبض ، وهل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان (احدهما) يجوز ، لأن ما جاز بيمه ممن عليه جاز بيمه من غيره كالوديعة (والثاني) لا يجوز ، لان ما جاز بيمه ممن عليه جاز بيمه من غيره كالوديعة (والثاني) لا يجوز ، به إليه ، فلم يجز ، والاول اظهر ، لأن الظاهر انه يقدر على تسليمه إليسه من غير منع ولا جحود ، وإن كان الدين غير مستقر لل نظرت فإن كان مسلما فيه له من عبل دقاق فلم يجز بيمه ، لما روى ان ابن عباس رضى الله عنهما ((سئل عن رجل السلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحال ، فقال : آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل ، فكرهه ابن عباس ، وقال : خذ براس المال علفا و غنها ، ولان الملك في المسلم فيه غير مستقر لانه ربما تعذر فانفسخ البيع الميه فلم يجز بيمه كالمبيع قبل القبض ،

وإن كان ثمنا في بيع ففيه قولان قال في الصرف: يجوز بيعه قبل القبض أل روى أبن عمر قال: « كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدناتير ، فآخذ الدراهم وابيع بالدراهم فآخذ الدناتير ، فقال رسول أنه عنى الا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء » ولانه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك ، فصار كالبيع بعد القبض ، وروى المزنى في جامعه الكبير أنه لا يجوز ، لأن ملكه غير مستقر عليه ، لاته قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب ، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض ، وفي بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان ( احدهما ) أنه على قولين بناء على القولين في بيع رقبته ( والثاني ) أنه لا يصح ذلك قولا واحدا ، وهو المنصوص في المختصر لاته لا بملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه واحدا ، وهو المنصوص في المختصر لاته لا بملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه واحدا ، وهو المنصوص في المختصر لاته لا بملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه كالمسلم فيه ) .

(الشرح) حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وآخرون بأسائيد صحيحة ، عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظه هنا قال الترمذي وغيره : لم يرفعه غير سماك وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار أن أكثر الرواة وققوه على ابن عمر (قلت :) وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم

متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا كان محكوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ، ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرين ( وقوله ) بالبقيع هو بالباء الموحدة ، وإنما قيدته لأني رأيت من يصحفه ( وقوله : ) السم في حلل هو جمع حمة بضم الحاء وهي ثوبان ولا يكون إلا ثوبان ، كذا قاله أهل اللغة والدق بكسر الدال يوالجل بكسر بكسر به العيظ ( وقوله ) : من غير حجة إليه يحترز من أساس الدار فانه يصح بيعه وهو غرر للحاجة ، وهذا الاحتراز يكرره المصنف في كتاب البيوع كثيرا و

(اما الاحكام) فقد لخصها الرافعي أحسن تلخيص ، وهذا مختصر كلامه قال : الدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن وثمن وغيرهما ، وفي حقيقة الثمن ثلاثة أوجه (أحدها) أنه ما ألصق به الباء كقولك : بعت كذا بكذا والأول مثمن ، والثاني ثمن ، وهذا قول القفال (والثاني) أنه النقد مطلقا ، والمثمن ما يقابله على الوجهين (وأصحهما) أن الثمن النقد ، والمثمن ما يقابله ، فأن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء ، والمثمن ما يقابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فلا مثمن ما ألصقت به الباء ، ولو باع عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا تسن فيه ، وإنها هو منادلة ، ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الوجه الثاني والنائث في الوجه الأول العبد نمن والدراهم مثمن وعلى الوجه الثاني والنائث في محة هذا العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنائير (الأصح) الصحة في الموضعين ، فإن ضححناه فالعبد مثمن ،

ولو قال: عنك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه ، صح العقد ( فان قلنا ) الثمن ما ألصق به الباء فالعبد ثمن ، ولا يجب تسليم الثوب فى المجلس ، وإلا ففى وجوب تسليم الثوب وجهان ، لأنه ليس فيه لفظ السلم لكن فيه معناه ، فأذا عرف عدنا إلى بيان الأضرب الثلاثة ،

(الضرب الاول) المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه ، وهل تجوز الحوالة به ؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض ، أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) لا (واكنى) نعم (والثالث) لا يجوز عليه ويجوز به ، هكذا حكوا الثالث ، وعكسه الغزالي في الوسيط فقال : يجوز عليه لا به ، ولا أظن نقله ثابتا م

(المضرب الثانى) المثمن ، فاذا باع بدراهم أو دنانير فى الذمة ففى الاستبدال عنها طريقان (أحدهما) القطع بالجواز ، قاله القاضى أبو حامد وابن القطان (وأشهرهما) على قولين (أصحهما) وهو الجديد جوازه (والقديم) منعه ، ولو باع فى الذمة بغير الدراهم والدنانير (فان قلنا :) الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه ، كالنقدين ، وادعى البغوى انه المذهب وإلا فلا ، لأن ما ثبت فى الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه ، الأجرة فكالثمن (وأما) الصداق وبدل الخلم فكذلك ، إن قلنا : إنهما مفسونان ضمان العقد ، وإلا فهما كبدل الإتلاف ،

(التفريع) إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضا فلو استبدل نوعا منها بنوع ، أو استبدل الدراهم عن الدنانير فوجهان لاستوائهما فى الرواج ، وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدل ، ثم ينظر إن استبدل ما يوافقهما فى علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل فى المجلس ، وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرا إن جوزنا ذلك ، وفى اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان (أحدهما) يشترط ، وإلا فهو بيع دين بدين (وأصحهما) لا يشترط ، كما لو تصارف فى الذمة ثم عينا وتقابضا فى المجلس ، وإن استبدل ما ليس موافقا الها فى علة الربا كالطعام والثياب عن الدراهم لل نظر ، إن عين البدل فى علة الربا كالطعام والثياب عن الدراهم للجلس وجهان « صحح »

الغزالي وجماعة الاشتراط ، وهو ظاهر نصه في المختصر ( وصحح ) الإمام والبغوى عدمه ( قلت ) هذا الثاني أصح وصححه الرافعي في المحرر : وإن لم يعين ، بل وصف في الذمة ، فعلى الوجهين السابقين . وإن جوزناه اشترط التعيين في المجنس وفي اشتراط القبض الوجهان .

(الفرب الثالث) ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض والإتلاف ، فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف ، كما لو كان له في بد غيره مال بعصب أو عادية ، قانه يجوز بيعه له ، ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض على ما سبق وذكر صاحب الشامل أن القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف ، قان بقى في يده فلا ، ولم يفرق الجمهور بينهما ، ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ، ويجوز عكسه ، وهذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال ، وهو عن الحال ، ويجوز عكسه ، وهذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال ، وهو من آخر عبدا بتلك المائة فقى صحته قولان مشهوران (أصحهما) لا يصح لعدم القدرة على التسليم (والشاني) يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين معن هو عليه ، وأن يقبض بائم الدين العوض في المجلس ، فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد ، ولو كان له دين على السان ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه على عن الكانيء بالكانيء بالكانيء هذا آخر بغير من هو عليه وصحح المصنف هنا وفي التنبيه جواز بيع الدين بغير من هو عليه وصحح الرافعي في الشرح والمحرر أنه لا يجوز ،

(فسرع) قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى: إذا باع طعاما بنمن مؤجل فحل الأجل فأخذ بالنمن طعاما جاز عندنا قال الشافعى: وقال مالك: لا يجوز لأنه يصير فى معنى بيع طعام بطعام مؤجل. دليلنا أنه إنها يأخذ منه الطعام بالنمن الذى له عليه لا بالطعام، وهذا الذى جزم به أبو حامد تفريعا على الصحيح وهو

الاستبدال عن النمن وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضى أبو الطيب فى تعليقه قال صاحب البيان: قال الصيمرى والصيدلانى: فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح (أما) تقديم الدين نفسه فيجوز، لأنه لا يملك المطالبة به قبل الحلول، فكأنه أخذ العوض عما لا يستحقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

(النوح) أما حديث زيد فسبق بيأنه قريباً فى فرع مذاهب العلماء فى بيع المبيع قبل القبض ، وفى التجار لغتان ــ كسر التاء مع تخفيف الجيم ــ وضمها مع التشديد ، والجذاذ ــ بفتح الجيم وكسرها .

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: الرجوع فى القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام (احدها) العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية (والثاني) ما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها، فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشترى أو موات أو شارع أو مسجد أو غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفى فيه التخلية، وهو مذهب أبى حنيفة (والثالث) ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف و صرح بذلك الشيخ أبو حامد فى تعليقه والقاضى بالتناول بلا خلاف و صرح بذلك الشيخ أبو حامد فى تعليقه والقاضى أبو الطيب والمحامى والمحامى والمصنف فى التنبيه والبعوى وخلائق لا يحصون ويشكر على المصنف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له فى التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له في التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له في التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه أهميه هنا مع شهرته ومع ذكره له التنبيه والته تعلى أعلم والمنتف كونه ألنسية والته تعلى أله التنبية والته تعلى أله التنبية والمه تعلى أله التنبية والته تعلى أله التنبية والته تعلى أله التنبية والته تعلى أله التناسية والته تعلى أله التناسية والته تعلى أله التناسة والته تعلى المستون أله والته تعلى المستون أله والته التعلى المستون أله التناسة والته تعلى أله التعلى المستون أله والته تعلى المستون أله التناسة والته تعلى المستون أله والته التعلى التعلى التعلى المستون أله والته التعلى التعل

وقد لحص الرافعي رحمه الله كلام الأصحاب وجمع متصرفه مختصرا وأنا أنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى • قال رحمه الله القول الجملى فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ، وتختلف بحسب اختلاف المسال ( وأما ) تفصيله فنقول : المسال إما أن يباع من غير اعتبار تقدير فيه ، وإما مع اعتبار فيه • فهما نوعان ( الأول ) مالا يعتبر فيسه تقدير إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانه • فينظر إن كان المبيع مما لا ينقل كالأرض والدار ، فقبضه بالتخلية بينه وبين المشترى ، ويمكنه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه ويشترط كونه فارغا من أمتعة البائع • فلو باع دارا فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على قارغا من أمتعة البائع • فلو باع دارا فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على وجهاشاذا ضعيفا عند ذكر بيع الدار المذروعة أنه لا يصح بيع الدار وجهاشاذا ضعيفا عند ذكر بيع الدار المذروعة أنه لا يصح بيع الدار المشعونة بالأقمثة ، وادعى إمام الحرمين أنه ظاهر المذهب •

ونو جمع البائع متاعه في بيت من الدار وخلى بين المشترى وبين الدار ، حصل القبض فيما عدا ذلك البيت ، كذا قاله الأصحاب ، وكذا نقله المتولى عن الأصحاب ، وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع في حال الإقباض ثلاثة أوجه (أحدها) يشترط ، فان حضرا عنده فقال البائع للمشترى: دونك هذا ولا مانع ، حصل القبض وإلا فلا (والثاني) يشترط حضور المشترى دون البائع (وأصحها) لا يشترط حضور واحد منها ، لأن ذلك يشق ، فعلى هذا هل تشترط زمان إمكان المضى ؟ فيه وجهان (أصحها) نعم ، وبه قطع المتولى وغيره ، وفي معنى الأرض الشجر الشاب والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ ، والله سبحانه أعلم ،

(أما) إذا كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور أنه لا تكفى التخلية التخلية ، بل يشترط النقل والتحويل • وفى قول رواه حرملة تكفى التخلية لنقل الضمان إلى المشترى ، ولا تكفى لجواز تصرفه ، فعلى المذهب إن

كان المبيع عبدا يأمره بالانتقال من موضعه • وإن كان دابة ساقها أو قادها (قلت) قال صاحب البيان: لو أمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه ، أو زكب البهيمة ولم تنقل عن موضعها فالذي يقتضيه المذهب أنه لا بكون قبضًا . كما لا يكون غصبًا قال : ولو وطيء الجارية فليس قبضها على الصحيح من الوجهين وبهذا قطع الجمهور وهذا الذي ذكره في الغصب فيه خلاف نذكره في الغصب إن شاء الله تعمالي • قال الرافعي : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كسوات ومسجد وشارع ، أو في موضع يختص بالمشترى ، فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض ، وإن كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية . أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفى لجواز التصرف ، ويكفى لدخوله فى ضمانه وإن نقل باذنه حصل القبض ، وكأنه استعار ما نقسل إليه • ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة ، فخلى البائع بينهما وبينه ، حصل القبض في الدار ، وفي الأمتعة وجهان (أصحهما) يشترك نقمها ، لأنها منقولة كما لو أفردت ( والثاني ) يحصل فيها القبض تبعما . وبه قطع الماوردي ، وزاد فقال : لو اشترى صبرة ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها الصبرة وخلى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة ( قلت : ) قال المناوردي : ولو استأجر الأرض من البائم فوجهان (الصحيح) أنه ليس قبضا للامتعة والله سبحانه أعلم •

قال الرافعى: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشترى من قبضه أجبره الحاكم عليه ، فان أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا ، قال : ولو جاء البائع بالمبيع فقال المشترى : ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض فان وضعه بين يديه ولم يقل المشترى شيئا أو قال : لا أريده فوجهان (أحدهما) لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع (وأصحهما) يحصل لوجوب التمليم : كما لو وضع المغصوب بين يدى المائلة فانه يبرأ من الضمان . فعمى هاذا المشترى التصرف

فيه • ولو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقاً ولم يجر إلا وضبعه فليس للمستحق مطالبة المشترى بالضمان ، لأن هذا القدر لا يكفى لضمان الغصب •

(قلت) قال المتولى: ولو قال البائع للمشترى: احمله إلى واتركه عندى فقعل ، صار قابضا بلا خلاف ، لأنه بأمره ، قال : وإذا وضعه عنده وقلنا : يصير قابضا فباعه قبل أن ينقله ونقله المشترى الشائى وتلف فى يده ، ثم خرج مستحقا فللمستحق تعريم البائع الأول ، لأن العين كانت فى يده ، وله تعريم المشترى الثانى ، لأنها تلفت فى يده ، وليس له تغريم المشترى الأول ، لأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان ، وضمان العدوان لا يتعلق إلا بحقيقة الاستيلاء ، ولهذا لو خلا بمال غيره لا يضمنه بمجرد ذلك ، وإنما جعلناه هنا قابضا ليصح بيعه وتصرفه ، والله سبحانه وتعالى ذلك ، ولو وضع المديون الدين بين يدى مستحقه ففى حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع ، وأولى بعدم الحصول لعدم تعين الدين فيه ،

( فسرع) للمشترى الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن ، أو كان مؤجلا ، وقد سبقت المسألة مبسوطة قريبا .

(فسوع) لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه، فقعل لا يحصل التسليم، إذ لم يوجد من المشترى قبض، والظرف غير مضمون على البائع لأنه استعمله فى ملك المشترى باذنه، وفى مثله فى السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه، لأنه استعمله فى ملك نفسه ولو قال للبائع: أعرنى ظرفك واجعل المبيع فيه فقعل، لا يصير المشترى قابضا (النوع الثانى) أن يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبا أو أرضا مذارعة (أ)، أو متاعا موارئة أو صبرة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفى للقبض ما سبق فى النوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد النوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد والنوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد والنوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد والنوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد والنورة المناهدة والمناهدة والنورة أو الكيل أو العد والنورة المناهدة والمناهدة والمناه

<sup>.1)</sup> مدارعة بالذراع كما لو قلت ؛ معاشرة أو مقاصية أي بالمتر والتصبية . ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وكذا لو أسلم فى آصع طعام أو أرطال منه ، يشترط فى قبضه القبض أو الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة وقع المقبوض فى ضمانه (وأما) تصرفه فيه بالبيع ونحوه ، فان باع الجميع لم يصح ؛ لأنه قد يزيد على المستحق ، فان باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذى قال الجمهور : وفيه وجه ضعيف أنه يصح ، قال المتولى : هذا الوجه لأبى إسحق المروزى •

قال اصحابنا: وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه جزافا ، ولو قال البائع: خذه فانه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسلم أيضا ، حتى يقع اكتيال صحيح ، فان زاد رد الزيادة ، فان نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره ، فالقول قول القابض ، فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه ، واعلم أن للمبيع مكايلة مصورا ( منها ) قوله : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ( ومنها ) : بعتكها على أنها عشرة آصع ومنها بعتك عشرة آصع منها ، وهما يعلمان صيعانها ، أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك ،

(فسرع) ليس على البائع الرضا بكيل المشترى ، ولا على المشترى الرضا بكيل البائع ، بل يتفقان على كيال ، وإن لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه ، قاله الماوردى •

(فسرع) مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فانها على البائع (وأما) مؤنة وزن الثمن فعلى المشترى لتوقف التسليم ومؤنة نقد الثمن هل هي على البائع (وأما) مؤنة نقل المشترى ؟ فيه وجهان : قنت : (أصحهما) على البائع (وأما) مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشترى فعلى المشترى .

(فسوع) لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ، ولآخر مثله على زيد فاراد زيد أن يؤدى ما عليه مساله على عمرو فقال لغريمه : اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالى عليه فقبضه ، فهو قبض فاسد وكذا لو قال : احضره معى لأكتاله منه لك ففعل وإذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض وهل تبرأ ذمة عمرو من حق زيد ؟ فيسه وجهان (أصحهما) نعم (فان قلنا:) لا تبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو على عمرو ، ولو قال زيد: اذهب فاقبضه له ثم اقبضه منى لنفسك بذلك الكيل ، أو قال : احضر معى لأقبضه لنفسى ، ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل ، قابضه لزيد في الصورة الأولى ، وقبض زيد لنفسه في الثانية ، صحيحان وتبرأ ذمة عمرو من حق زيد ، والقبض الآخر فاسد ، والمقبوض مضمون عليه ، وفي وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه في الصورة الأولى .

ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه ، ثم كاله على مشتريه وأقبضه فقد جرى الصاعان ، وصح القبضان ، فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص فالزيادة لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين ، فان كان أكثر علمنا أن الكيل الأول غلط فيرد زيد الزيادة ويأخذ النقصان ، ولو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلمه كذلك إلى مشتريه فوجهان (أحدهما) لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه ، ويبتدى و كيلا (وأصحهما) عند الأكثرين أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل ، وهذه الصورة كما تجرى في ديني السلم تجرى فيما لو كان أحدهما مستحقا في السلم والآخر بقرض أو إتلاف .

(فسرع) قال أصحابنا : للمشترى أن يوكل فى القبض ، وللبائع أن يوكل فى الإقباض ، ويشترط فى ذلك أمران (أحدهما) أن لا يوكل المشترى من يده يد البائع كعبده ومستوندته ، ولا بأس بتوكيل أبيمه وابنه ومكاتبه ، وفى توكيل عبده الماؤون له وجهان (أصحهما)

لا يجوز ، واو قال النبائع : وكل من يقبض لى منك جاز ، ويكون وكيلا للمشترى فى التوكيل ، وكذا لو وكل البائع بأن يأمر من يشترى منسه للموكل ( الأمر الثانى ) أن لا يكون القابض والمقبوض واحدا ، فلا يجوز أن يوكل البائع راجلا فى الاقباض ، ويوكله المشترى فى القبض ، كسا لا يجوز أن يوكله هذا فى البيع وذاك فى الشراء ولو كان عليه طعام وغيره من سسم أو غيره ، فدفع إلى المستحق دراهم وقال : اشترها بعشل ما تستحقه لى واقبضه ، ثم اقبضه لنفسك ، ففعل صح الشراء والقبض للموكل ، ولا يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض ، ولامتناع كونه وكيلا لغيره فى حق نفسه وفى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه ، وإنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره ،

ونو قال: اشتر بهذه الدراهم لى واقبضه لنفسك فقعل صح الشراء، ولم يسح قبضه لنفسه، ويكون المقبوض مفسونا عبيه، وهل تبرأ ذمة الدافع من حق الموكل ؟ فيه الوجهان السابقان ولو قال: اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة فى يده لأنه لم يقبضها ليتملكها، فان اشترى نظر \_ إن اشترى فى الذمة \_ وقع الشراء له وأدى ثمنه من ماله، وإن اشترى بعينها فوجهان (الصحيح) بطلان الشراء (والثانى) صحته ولو قال لمستحق الحنطة: اكتل حقك من هذه الصبرة فقعل لم يصح قبضه على أصح الوجهين، لأن الكيل أحد ركنى القبض، وقد صار يصح قبضه على أصح الوجهين، لأن الكيل أحد ركنى القبض، وقد صار اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير، فائه اشترى الأب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير، فائه يتونى طرفى القبض كما يتولى طرفى البيع، وفى احتياجه إلى النقل فى المنقول وجهان (أصحهما) يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا،

<sup>(</sup>فسرع) يستثنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المسترى المبيع، فانه قبض كما سبق.

رفسوع) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ، ويكون ما عدا المبيع أمانة فى يده ، فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة : يجاب إليها ، لأنا إن قلنا : القسمة إفراز فظاهر ، وإن قلنا : بيع فالرضا غير معتبر فيه ، فان الشريك يجبر عليه ، وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، هذا آخر ما نقله الزافعي رحمه الله ٠

(فسرع) قال المتولى: لو باع شيئا هو فى يد المشترى قبل الشراء فان كان فى يده بجهة ضمان كغصب أو عارية أو سوم صار بمجرد الشراء مقبوضا له ، لأن البيع جهة ضمان أيضا ، فيسقط ضمان القمية ويحصل ضمان المشترى وإن كان فى يده بجهة أمانة كوديعة أو وكالة أو شركة أو قراض صار بمجرد البيع مقبوضا له ، ولا يحتاج إلى إذن فى القبض ، وهل يشترط مضى زمان يتأتى فيه النقص إذا كان المبيع غائب عن مجلس العقد ؟ فيه وجهان . قال : ولنا وجه ضعيف أن من اشترى شيئا فى يده لا يصح قبضه إياه قبل أداء النس إلا باذن البائع ، قال : ولو باع الرهن للمرتهن بالدين لم يشترط الإذن فى القبض بلا خلاف ، وفى اشتراط مضى الزمان والنقل ما سبق من الخلاف ،

(فسوع) قال الثبيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : قول الأسحاب : إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض ، لأن الدار وما فيها في يد البائع ، فيه إشكال لأنه إذا أخذه وأثبتناه له للقله فمجرد هذا قبض ، ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا ، بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع وقد احتج إمام الحرمين لما ذكره الاصحاب بأنه لو دخل دار إنسان ثم تنازعا في متاع قريب من الداخل فان اليد فيه لرب الدار لا للداخل ، بخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه ،

قال الشبيخ أبو عمرو: وهذا حجة على الإمام ، فانا لا نجعله قبضا بسبب نقله إلى ملك البائع ، بل لاحتواء يده عليه حالة النقل •

(فان قيل:) فهذا مبنى على ما ذكره الأصحاب أن القبض فيما يتناول باليد التناول وأن الثقيل لابد فيه من النقل لأن أهل العرف لا يعدون احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحويل ، لأن التزاحم لا يصلح قرارا لهذا الثقيل ، فاحتواء اليد عليه حالة الإشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى إزالته على قرب (قلنا:) هذا جواب حسن ، ويتأيد بقوله تلك في الطعام: «حتى يحوزه التجار إلى رحالهم » ولكن الإشكال بأق ، فأن احتواء اليد عليه حالة الحمل قبض حسى ، ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وكانت انيد فيه لمن هو في يده حسا وصدق في قوله له بيمينه ، فأن كان النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع (أ هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع (أ هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه أله ، والجواب المذكور صحيح ، ولا يبقى بعده إشكال يلتفت إليه لأن أهل العرف لا يعدون مجرد دفعه قبضا والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسوع) إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك فى المبيع للمشترى، وفى الشن للبائع من غير توقف على القبض بلا خلاف، ونقل المتولى وغيره فى إجماع المسلمين واحتج له بحديث ابن عمر السابق «كنت أبيع الإبل بالبقيع» إلى آخره •

(فسوع) إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق ، وحملناه على نقد المملك ، فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا : لا ينفسخ العقد ولا خيار للبائع ، وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه ، كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض ، أو أسلم فيها فرخصت قبل المحل ، فليس له غيرها ، هكذا قطع به الجمهور ، وحكى البغوى والرافعى وجها

 <sup>(1)</sup> كذا بالأصل تحرر (ش) ولعل جواب أن الشرطية هو : غان كان النزاع بينه وبين آخر
 كان صاحبه مالك موضع النزاع -

أن البائع مخير إن شاء أجاز البيع بذلك النقد ، وإن شاء فسخه ، كما لو تغيب قبل القبض والمذهب الأول ، قال المتولى وغيره : ولو جاء المشترى بالنقد الذي أحدثه السلطان لم يلزم البائع قبوله ، فان تراضيا به فهو اعتياض وحكمه حكم الاعتياض عن الثمن ، وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله وعنه رواية أنه ينفسخ البيع ، دليلنا عليه في الأول أنه غير الذي التزمه المشترى فلم يجب قبوله ، كما لو اشترى بدراهم وأحضر دنائير ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الأسعار .

(فسرع) في مذاهب العلماء في حقيقة القبض، قد ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية ، وفي المنقول بالنقل ، وفي المتناول بالبد التناول ، وبه قال أحمد ، وقال مالك وأبو حنيفة : القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياسا على العقار ، دليلنا حديث زيد بن ثابت الذي ذكره المصنف ، والمعنى الذي ذكره المصنف (فان قيل) فحوزه إلى الرحال ليس بشرط الإجماع (قلنا) دل الحديث على أصل النقل ، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب ، ودل الإجماع أنه ليس بشرط في أصل النقل (والجواب) عن القياس على العقار أنه لا يمكن فيه إلا التخلية ، ولأنها قبض له في العرف بخلاف المنقول والله سبحانه أعلم •

واحتج البيه في للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كنا في زمان رسول الله في نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من الكان الذي ابتعناه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه » رواه مسلم رحمه الله ، وفي رواية ، «كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله في أن نبيعه حتى نتقله من مكانه » رواه البخارى ومسلم . وفي رواية عنه قال « رأيت الناس في عهد رسول الله في إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم » رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى .

# قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء ، او السمك في المساء ، والجمل الشارد ، والفرس العائر ، والعبد الآبق ، والمال المغصوب في يد الفاصي ، لحديث ابى هريرة رضى الله عنه (( ان النبي بيّن نهى عن بيع الفرر )) وهذا غرر ، ولهذا قال ابن مسعود : (( لا تشتروا المسمك في المساء فانه غرر )) ولان القصد بالبيع تمليك النصرف ، وذلك لا يمكن فيما لا بقسدر على تسليمه ، فان باع طيرا في برج مفلق الباب او المسمك في بركة لا تتصل بنهر سه نظرت فان قدر على تفاوله إذا اراد من غير تعل سه جاز بيعه ، وإن بنهر سه غير مقدور عليه في الحال ، وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه ، او لانه غير مقدور عليه في الحال ، وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه ، او المفصوب من الغاصب ، او ممن يقدر على اخذه منه جاز ، لانه لا غرر في بيعه منه ) ،

(الشرح) حديث أبى هريرة صحيح سبق بيانه ، والأثر المذكور عن ابن مسعود صحيح رواه البيهقى مرفوعا منقطعا ، ثم قال : الصحيح أنه موقوف (وقوله) فى بركة ـ بكسر الباء ـ والنهر ـ بفتح الهاء ـ ويجوز إسكانها .

(اما الاحكام) فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه ، قال أصحابنا : وفوات القدرة قد يكون حسيا ، وقد يكون شرعيا ، فمن الشرعى بيع المرهون والوقف وأم الولد وكذا الجانى فى قول ، وغير ذلك ( وأما ) الحسى ففيه مسائل :

(إحداها) لا يجوز بيع الطير في الهسواء ولا السمك في المساء المملوكين له لمسا ذكره المصنف ، فعو باع السمك المملوك له وهو في بركة لا يمكنه الخروج منها أو طير في برج مغلق فان أمكن أخذه باز تعب كبركة صغيرة وبرج صغير جاز بيعه بلا خلاف ، وإن لم يمكن أخذه إلا بتعب فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهم) وبه قطع المصنف

و آخرون ، وهو ظاهر النص فى المختصر ، ونقله صاحب البيان عن النص لا يصح (والثانى) يصح كما يصح بيع ما يحتاج فى نقله إلى مؤنة كبيرة ، وهذا الوجه لابن سريج ، قال الشيخ أبو حامد : هذا لا وجه له .

(أما) إذا كان باب البرج مفتوحا فلا يصح على الصحيح ، وبه قطع صاحب البيان ، لأنه لا يقدر على تسليمه لتمكنه من الطيران ، قال أصحابنا : وحيث صححناه فشرطه أن لا يمنع الماء رؤيته ، فإن منعها ، ففيه قولا بيع الغائب إن عرف المتعاقدان قدره وصفته صح ، وإلا فلا يصح بلا خلاف ولو باع الطير في حال ذهابها إلى الرعى أو غيره اعتمادا على عادة عودها في الليل فوجهان مشهوران للخراسانيين (أصحهما) عند جمهورهم لا يصح ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره (وأصحهما) عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعل ، والمذهب الأول ، لأنه إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعل ، والمذهب الأول ، لأنه إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعل ، والمذهب الأول ، لأنه إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعل ، والمذهب الأول ، لأنه إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعل ، والمذهب الأول ، لأنه إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شعب ، والمذهب الأول ، المنه المبعوث في شعب المبعوث في المبعوث في شعب المبعوث في شعب المبعوث في المبعوث في

( الثانية ) لا يجوز بيع العبد الآبق ، والجمل الشارد ، والفرس العائر ، والمسال الضال ، ونحوها لما ذكره المصنف ، وسواء عرف موضع الآبق والضال ونحوه أم لا ، لأنه غير مقدور على تسليمه فى الحال ، هكذا قاله الأصحاب ، وكذا قال الرافعى : إنه المذهب المعروف .

قال الأصحاب: لا يشترط في الحكم بالبطلان الياس من التسليم يل يكفى ظهور التعذر ، قال : وأحسن بعض الأصحاب فقال : إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رام وصوله فليس له حكم الآبق (قلت : ) والمذهب ما سبق (وأما) المغصوب فاذا باعه مالكه \_ نظر إن قدر البائع على استرداده وتسليمه \_ صح البيع بلا خلاف كما يصح بيع الوديعة والعاربة ، وإن عجز \_ نظر إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصح قطعا وإن باعه من قادر على انتزاعه فوجهان مشهوران في كتب الغراسانيين (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره يصح ، لما ذكره المصنف الغراسانيين (أصحهما) وبه قطع المصنف وغيره يصح ، لما ذكره المصنف

والثانى) لا ، لأن البيع لا يقتضى تكليف المشترى تعب الانتزاع ، وإن صححناه وعلم المشترى الحال فلا خيار له ، ولسكن لو عجز عن انتزاعه لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، وفيه وجه أنه لا خيار ، حكاه الرافعى ، وإن كان جاهلا حال العقد كونه مفصوبا فله الخيار بلا خلاف ، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ، ففيه الوجهان كالمفصوب (الصحيح) الصحة ،

(فسرع) قال أصحابنا : يجوز تزويج الآبقة والمفصوبة وإعتاقهما بلا خلاف . قال فى البيان : ولا يجوز كتابة المفصوب لأنها تقتضى التمكين من التصرف •

( الثالثة ) لو باع ملحا أو حمدًا (١) وزنا ، وكان بحيث ينماع إلى أن يوزن ففي صحة بيعه وجهان ( الأصح ) لا يصح لإمكان بيعه جزافا .

(فسوع) قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز أن يستأجر البركة لأخذ السمك منها ، لأن الأعيان لا تملك بالإجارة ، فلو استأجر البركة ليحبس فيها المساء ليجتمع فيها السمك ويصطاده فوجهان (أحدهما) لا يجوز ، قاله الشيخ أبو حامد (وأصحهما) عند الأصحاب جوازه ، وبه قطع صاحب الشامل وآخرون ، لأن البركة يمكن الاصطياد بها فجازت إجارتها كالشبكة ، قالوا: وقول الشافعي : لا تجوز إجارة البركة للحيتان أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها ، وهذه الإجارة باطلة ، لأنها إجارة لأخذ الغير ، فأما البركة الفارغة فانه يجوز إجارتها والله أعلم .

(فسرع) قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل ، فلو عاد الآبق بعد البيع لم ينقلب البيع صحيحا عندنا ، وقال أبو حنيفة : ينقلب صحيحا واستدل

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ولعله حديداً ، وذلك كنحو ثلج أو برد أو ثسى، حياً ينباع ويستحيل ألى ماتع وأبا اللبظة حياً بلا معنى لها لغة ، ( اللطيعي )

أصحابنا بِمَا لَوْ بَاعِ طَائْرًا فِي الهواء ثم وقع في يده ، فانه لا ينقلب العقد سرحيحاً ، وحكى صناحب ألبيان عن ابن عمر أنه باع آبقاً •

(فسرع) قال الروانى : لو باع سفينة فى لجة البحر لا يقدر على تسليمها حال العقل م يصح ، سواء كان فيها أم لا ، فان قدر جاز .

### قال المصنف رحمه الله تعسالي

ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عند من عبيد ، وثوب من الواب ، لأن ذلك غرر من غير حاجة ، ويجوز أن يبيع قفيزا من صبرة ، لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الفرر ) .

(الشرح) القفيز مكيال معروف ، ومراد الفقهاء به التمثيل ، وأصل القفيز مكيال يسع اثنى عشر صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى ، هكذا ذكره أهل اللغة ، وأصحاب الغريب وغيرهم ، قال الأزهرى : الإردب أربعة وعشرون صاعا ، وهو أربعة وسبعون منا ، والمنا رطلان ، والعنقل نصف إردب ، قال : والكرستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك مناع ونصف ، وهو ثلاث حجليات والعرق ثلاثة آصع وقول المصنف (لأن ذلك غرر من غير حاجة ) احتراز من السلم ومن أساس الدار و

(اها الاحكام) فقد سبق أن من شروط المبيع كونه معلوم، قال أصحابنا: ونيس معناه أنه يشترط العلم به من كل وجه ، بل المشترط علم عينه وقدره وصفته ، وقد ذكر المصنف ذلك كله فى فصول متراسلة فبدأ باشتراط عين المبيع ، قال أصحابنا: لا يجوز بيع عين مجهولة ، فلو قال : بعتك أحد عبيدى أو أحد عبدى هذين أو شاة من هذا القطيع أو من هاتين الشاتين أو ثوبا من هؤلاء أو من هذين أو ما أشبه ذلك ، فالبيع باطل . وكذا لو قال : بعتكهم إلا واحدا منها ، وسواء تساوت قيمهم وقيم الشياه والاثوات أم لا ، وسواء قال : ولك الخيار فى التعيين أم لا ، فالبيع

باطل فى كل هذا عندنا بلا خلاف إلا قولا قديما حكاه المتولى أنه إذا قال : بعتك أحد عبيدى أو عبيدى الثلاثة على أن تختار من بينهم فى ثلاثة أيام أو أقل ، صح العقد ، وهذا شاذ مردود لأنه غرر ٠

ولو كان له عبد فاختلط بعيد لغيره ولم يعرفه فقال: بعتك عبدى من هؤلاء والمشترى يراهم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان، قطع المتولى بأنه كبيع الغائب ففيه الخلاف، وقال البغوى: عندى أن هذا باطل وهذا أصح، ولو فرقت صيعان الصبرة المتعائلة فباع صاعا منها، فالمشهور فى المذهب بطلان البيع، وبه قطع الجمهور، كما ذكرنا فى نظائره، وحكى المصنف فى تعليقه عن شيخه القاضى أبى الطيب الطبرى فى صحة بيعه لعدم الغرر، وكما لو باع بدرهم فانه يحمل على درهم من نقد البلد، ولا يضر عدم تعينه، والمذهب البطلان، لأنه قد يختلف به غرض بخلاف الدراهم، ولأنه يمكنه أن يبيع أحد الصيعان بعينه، ولا يجوز إبهامه، وأما الدراهم فتحتاج إلى إثباته فى الذمة، والله سبحانه وتعالى أعلم،

(فرع) قال اصحابنا: يجوز بيع الجزء النسائع من كل جملة معلومة من دار أو أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة وغيرها ، لعدم الغرر ، لكن لو باع جزءا شائعا من شيء بعثله من ذلك الشيء بأن كانت دار بين اثنين تصفين فباع أحدهما نصيبه لشريكه بنصيبه ، فقى صحة البيع وجهان (الصحيح) الصحة وسبقت المسألة بفروعها وفوائدها في آخر باب ما يجوز بيعه ، ولو باع الجملة واستبقى منها جزءا شائعا جاز ، مشأله : بعتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزكاة منها ، ولو قال : بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا ، فان أراد ما يخصه إذا وزعت الثمرة على المبلغ المذكور صح وكان استثناء للثك وإن أراد ما يساوى ألفا عند التقويم فلا ، لأنه مجهول ، والله سبحانه أعلم •

(فسرع) إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة ، ومراده إذا كانت الصبرة أكثر من قفيز وهي متساوية وكانت مجهولة الصيعان فباع صاعا منها فيصح على المذهب ، وبه قطع الأكثرون ، وهو المنصوص وفيه وجه أنه لا يصح ، وهو اختيار القفال ، وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى ، حيث بسطها المصنف بعد هذا في فصل بيع مجهول القدر .

(فسوع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين ولا ثوب من ثياب ، ولا من ثوبين ، سواء شرط الخيار أم لا وقال أبو حنيفة : إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة أيام صح وإن باعه عبدا من أربعة فأكثر لم يصح ، وقال مالك : إذا باع عبدا من عبيد أو ثوبا من ثياب وكلها متقاربة فى الصفة وشرط الخيار للمشترى صح البيع .

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع العين الفائبة إذا جهل جنسها او نوعها لحديث ابي هريرة النبي في نهي عن بيع الفرز ) وق بيع مالا يعرف جنسه او نوعه غرر كبير ، فإن علم الجنس والنوع بان قال : بعتك الثوب المروى الذى في كمى ، أو العبد الزنجي الذى في دارى ، أو الفرس الادهم الذى في إصطبلي ففيسه قولان قال في القديم والصرف : يصح ويثبت له الخيار إذا راه ، لمسا روى ابن أبي مليكة ( أن عثمان رضى الله عنه ابناع من طلحة ارضا بالمبينة ناقله بارض له بالكوفة فقال عثمان : بعتك ما لم اره ، فقال طلحة : إنما النظر لي لاني ابتعت مفييا وانت قد رايت ما ابتعت فتحا كما إلى جبير بن مطعم فقضي على عثمان أن البيع حائز ، وأن النظر لطلحة لأنه ابناع مغيبا ، ولاته عقد على عثمان أن البيع حائز ، وأن النظر لطلحة لأنه ابناع مغيبا ، ولاته عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح ( وقال ) في الجديد : لا يصبح لحديث ابي هريرة : ((أن رسول الله في نهي عن بيع الفرر )) وفي هذا البيع غرر ولانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم ( فإذا قانا ) بقوله القديم فيل تفتتر صحة ألبيع إلى ذكر الصفات أم لا ؟ فيه ثلاتة أوجه ( أحدها ) أنه فيل تفتتر صحة ألبيع إلى ذكر الصفات أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فيل تفتتر صحة ألبيع إلى ذكر الصفات أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فيل تفتتر صحة ألبيع الصفات كالمسلم فيه ( والثاني ) لا يصع ، حتى تذكر حبيع الصفات كالمسلم فيه ( والثاني ) لا يصع ، حتى تذكر حبيع الصفات كالمسلم فيه ( والثاني ) لا يصع ، حتى تذكر

الصفات المقصودة (والثالث) انه لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات ، وهو المنصوص في الصرف لأن الاعتماد على الرؤية ، ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فإن وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار ، وإن وجده على ما وصف او اعلا ، ففيه وجهان (احدهما) لا خيار له لانه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه (والثاني) ان له الخيار، لانه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز ان يخلو من الخيار .

وهل يكون له الخيار على الفور أم لا ؟ فيه وجهان (قال) ابن ابى هريرة: هو على الفور لآنه خيار تعلق بالرؤية ، فكان على الفور وخيار الرد بالعيب (وقال) ابو إسحق: ينقدر الخيار بالمجلس لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير كانه عقد عند الرؤية ، فيثبت له خيار كخيار المجلس (وأما) إذا رأى المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه ، فإن كان مما لا يتفير كالعقار وغيره ، جاز بيعه ، وقال أبو القاسم الأتماطى: لا يجوز في قوله الجديد ، لأن الرؤية شرط في المقد ، فاعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في النكاح ، والمذهب الأول ، لأن الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة ، فعلى الأنه ما التزم المقد فيه إلا على تنك الصفة الأولى اخذه ، وإن وجده ناقصا فله الرد لاته ما التزم المقد فيه إلا على تنك الصفة ، وإن اختلفا فقال الباتع لم يتغير ، وقال المشترى: تغير رضاه وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير أو يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير أو يجوز أن عيم صفته (والثاني) يصح ، وهو المذهب ، لأن الأصل بقاؤه على ضفته فصح بيعه قياسا على ما لا يتغير ) .

(الشرح) حدیث أبی هریرة صحیح سبق بیانه أول الباب ، والأثر المذكور عن عثمان وطلحة رواه البیهقی باستناد حسن ، لكن فیه رجل مجهول مختلف فی الاحتجاج به ، وقد روی مسلم له فی صحیحه (قوله): الثوب المروی باسكان الراء بلا خلاف ولا یجوز فتحها : منسوب إلی مرو(۱) المدینة المشهورة بخراسان ، والزنجی ـ بفتح الزای وكسرها ـ

 <sup>(</sup>۱) هى حرو الشاهجان و لنسبة البها حنات الأشباء بها عن الأنسخاص ضحية الانسحاص البها بزياده زاى فيقال خلان المروزى أما الاشباء فيقال ثباب حروبة وكذلك خيل حروبة وأحا حروروذ فالنصبة البها مروروذى أو حروذى بتشديد الراء المضمومة ،
 آ المطبعى )

والإصطبل بهمزة قطع (قوله): قال فى القديم والصرف أى فى بيان الصرف من الكتب الجديدة ، وهو أحد كتب الأم وابن أبى مليكة اسمه عبد الله بن جدعان \_ بضم الحيم وإسكان الدال المهملة \_ ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمى المكى ، كنيته أبو بكر ، كان قاضى مكة لعبد الله ابن الزبير ومؤذنا له ، توفى سنة سبع عشرة ( وقوله ) ناقله بأرض له بالكوفة هو \_ بالنون والقاف \_ أى بادله بها ، ونقل كل واحد ملكه إلى موضع الآخر ( وقوله ) ابتعت مغيبا هو \_ بضم الميم وفتح الغين المعجمة وفتح الياء المشددة \_ ( وقوله : ) عقد على عين هو احتراز من السلم وقوله ) نوع بيع ، احتراز من الوصية والنكاح ( وقوله : ) خيار تعلق وقوله ) نوع بيع ، احتراز من الوصية والنكاح ( وقوله : ) خيار تعلق بالرؤية احتراز من اختيار الفسيخ كالإعسار بالنفقة .

( أما الاحكام ) فقد سبق أنه يشترط العلم بقدر المبيع وعينه وصفته وهذا الفصل مع الفصول التي بعده متعلقة بصفة المبيع ، وفي الفصل مسائل:

(إحداها) في بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر قولان مشهوران (قال) في الأم والبويطي في القديم والإملاء والصرف من الجديد: يصح (وقال) في الأم والبويطي وعامة الكتب الجديدة: لا يصح وقال الماوردي في الحاوي: نص الشافعي في ستة كتب على صحته في القديم والإملاء والصلح والصداق والصرف والمزارعة ، ونص في ستة كتب أنه لا يصح في الرسالة والسير والإجارة والعصب والاستبراء والتصرف في العروض و

واختلف الأصحاب فى الأصح من القولين فصحح البغوى والروياني صحته ، وصحح الأكثرون بطلانه ، ممن صححه المزنى والبويطى والربيع ، وحكاه عنهم الماوردى ، وصححه أيضا الماوردى والمصنف فى التنبيه والرافعى فى المحرر ، وهو الأصح ، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب ،

وعليه يفرعون فيما عدا هذا الموضع ، ويتعين هذا القول لأنه الأخر من نص الشافعي فهو ناسخ لمسا قبله ٠

قال البيهقى فى كتابه معرفة السنن والآثار فى أول كتاب البيوع: جوز الشافعى بيع الغائب فى القديم وكتاب الصلح والصرف وغيرهما، ثم رجع فقال: لا يجوز لمسافيه من الغرر والله أعلم •

وفي محل القولين ثلاث طرق (أصحه) طردهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما ، ولا فرق بينهمـــا ( والثاني ) أنهما فيما رآه البـــائع دون المثمتري ، فان لم يره البائع فباطل قطعا ، لأنه يقتضي الخيار ، والخيار فی جانب البائع تعبد ( والثالث ) إن رآه المشتری ضح قطعا ، سواء رآه البائع أم لا قان لم يره ففيه القولان ، لأن المشترى محصل ، والبائع معرض، والاحتياط للمحصل أولى، وهذا الطريق هو اختيار العراقبين، قال أصحابنا ويجرى القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته وكونه رأس مال سلم إذا سلمه في المجلس ، وفي المصالحة عليه ، وفي وقفه ( وأما ) إذا أصدقها عينا غائبة ، أو خالعها عليها أو عفى عن القصاص ، صح النكاح ، وحصلت البينونة في الخلع ، وسقط القصاص ، ولا خلاف في هذه الثلاثة . وفي صحة المسمى فيها القولان ، فان لم نصحح وجب مهر المثل لها في مسألة الصداق وله في مسألة الخلع • ووجبت الدية على المعفو عنه وفي رهن الغائب وهبته القولان ، وقيل : هما أولى بالصحة لعدم الغرر، ولهذا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية ( الثانية ) إذا لم نجوز بيع الغائب وشرائه فعليه فروع (أحدها) استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السملم ، هل يقوم مقمام الرؤية ؟ وكذا سماع وصمفه بطريق التواتر ، فيه وجهان ( أصحهما ) لا يقوم ، وبه قطع العراقيون ( الثاني ) إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي فان كان المرئي صوانا له \_ بكسر الصاد وضمها \_ كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل

من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه كالخشكنان كفى رؤيته ، وصح البيع بلا خلاف ، ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده ما دام في قشره بلا خلاف ، لأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع .

(أما) إذا رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها، لم يكف بل هو بيع غائب، لأن المعرفة التامة لا تحصل به، وليس فيه صلاح له، بخلاف السمك يراه في الماء الصافي مع سهولة أخذه، فانه يصح بيعه كما سبق، وكذا الأرض يعلوها ماء صاف، لأن الماء من صلاحها (وأما) إذا لم يكن كذلك فلا يكفي رؤية البعض على قولنا ببطلان بيع الغائب (وأما) التفريع على القول الآخر فسيأتي إن شاء الله تعالى (الثالث) قال أصحابنا: الرؤية في كل شيء بحسب ما يليق به، ففي شراء الدار يشترط رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا، والمستحم والبالوعة، وفي البيتان يشترط رؤية الجدران والأشجار والأرض ومسايل المناء، ولا يشترط رؤية أساس البنيان والدار، ولا عروق الأشجار ونحو ذلك،

وفي اشتراط رؤية طريق الدار والماء الذي يدور به الرحى وجهان (أصحهما) الاشتراط لاختلاف الغرض به ، قال أصحابنا : ويشترط في العبد رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة ، وفي باقبي البدن وجهان (أصحهما) الاشتراط ، وبه قطع البغوى وأبو العسن العبادي في كتاب الرقم وفي الجارية أوجه (أصحها) كالعبد (والثاني) يشترط رؤية ما يبدو عند الخدمة والتصرف (والثالث) يكفي رؤية الوجه والكفين وفي الأسنان واللسان وجهان (الأصح) لا يشترط ، وفي رؤية الشعر وجهان (أصحهما) الاشتراط ، ويشترط في الدواب رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج أو الإكاف والجل ، وهل يشترط أن تجرى الفرس بين يديه ليعرف سيرها ؟ فيه وجهان حكاهما الروياني تجرى الفرس بين يديه ليعرف سيرها ؟ فيه وجهان حكاهما الروياني

والرافعي ( الأصح ) لا يشترط ويشترط في الثوب المطوى نشره هكذا أطلقه الأصحاب وقطعوا به .

(قال) إمام الحرمين: يحتمل عندى أن لا يشترط النشر في بيع الثوب التي لا تنشر أصلا إلا عند العقد ، لما في نشرها من النقص والضرر ، ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش اشترط رؤية وجهيه ، وكذا يشترط رؤية وجهي البسط (۱) والزلالي ، وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهين (قال) أصحابنا: ولا يصح بيع الثياب التوزية في المنسوج عنى هذا القول ، وهي التوزية ل بناء مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم زاى لله ويشترط في شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب الأوراق ، ورؤية جميعها ، وفي الورق البياض يشترط رؤية جميع الطاقات ، وممن صرح به القاضي والرافعي والبغوي وغيرهم .

(فسوع) أما القفاع (ئ) فقال أبو الحسن العبادى: يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه وأطلق الغزالى فى الإحياء أنه يصح بيعه من غير اشتراط رؤية ،وهذا هو الأصح لأن بقاءه فى الكوز من مصالحه ، ولأنه تشق رؤيته ، ولأنه قدرا يسير يتسامح به فى العادة ، ونيس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر .

( المسألة الثالثة ) إذا جوزنا بيع الفائب فعليه فروع ( أحدها ) إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع ، فيقول : بعتك عبدى التركى ، وفرسى العربى ، أو الأدهم أو ثوبى المروى ، أو الحنطة الجبلية ، أو السهلية ونحو ذلك ، فلو أخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما في كفي

 <sup>(</sup>۱) الزلالی بیدو انها جمع زلزل بکسر الزای المثانیة وهمدو الاتسمات والمتساع والزلزول کسرسور الخفیف الظریف .
 ( المطیعی )

<sup>(</sup>٢) التفاع كرمان تبات ملفع كأنه قرون مسلابة يقال أياسمه ؟ ﴿ المطيعي ﴾

أو كمى أو خزانتى أو ميراثى من فلان ، ولم يكن المشترى والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع ، هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور • وفيه وجه أنهما لا يشترطان ، فيصح بيع ما فى الكم ونحوه ، ووجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع ، فيقول : عبدى ، وهدذان الوجهان حكاهما الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان •

وإذا ذكر الجنس والنوع ففى افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ، ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) عند الأصحاب الا يفتقر ، وهو المنصوص فى القديم والإملاء والصرف (والثانى) : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات ، وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعى عند القاضى (والثالث) : يفتقر إلى ذكر صفات السلم ، وهذان الوجهان ضعيفان ، والثالث أضعف من الثانى والثانى قول القاضى أبي حامد المروزى والثالث قول أبي على الطبرى ، فعلى المنصوص لو كان له عدان من نوع فباع أحدهما اشترط تعييزه بسن أو غيره \_ قال الماوردى : واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع الصفات ، فان وصفها بجميعها فوجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البغداديين : يصح لأنه أبلغ فى الغرر (والثانى) وهو قول البصريين : لا يصح لأنه يصير فى السلم ، والسلم فى الأعيان لا يجوز ، وهذا شاذ ضعيف ،

(فسرع) قال الماوردى: إن كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض اشترط ذكر البلد الذى هو فيه ، فيقول بعتك دارا ببعداد ، وفى اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان ، وإن كان مما ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الذى هو فيه ، لأن القبض يتعجل إن كان قريبا أو يؤجل إن كان بعيدا أو لا يشترط ذكر البقعة من البلد ، وإذا ذكر البلد الذى فيه المبيع لزمه تسليمه فيه لا فى غيره فان شرط المشترى على البائع أن يسلمه في بلد البيع وكان المبيع فى غيره فالبيع باطل بخلاف السلم ، لأنه فى الذمة هذا كلام الماوردى ، وحكاه الرافعى عن بعض الأصحاب وسكت عليه ،

(الثانى) إذا شرطنا الوصف فوصفه، فان وجده دون ما وصف، فللمشترى الخيار بلا خلاف، وإن وجده كما وصف فطريقان (أحدهما) القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف في التبيه وجماعة وهو المنصوص (وأشهرهما) أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا (أصحهما) ثبوته (أما) إذا قلنا: لا يشترط فللمشترى الخيار عند الرؤية، سواء كان شرط الخيار أم لا، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه والصحيح الأول، وهل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه شرطه والصحيح الأول، وهل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ واحد منهما وإجازته ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينفذان (والثاني) لا ينفذ واحد منهما (والثالث) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية دون إجازته .

هذا كله فى المسترى ( وأما ) البائع ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لا ، لأن الخيار فى جانبه تعبد (والثانى) له الخيار فى الحالين كالمسترى ( والثالث ) له الخيار إن لم يكن رآه وبه قطع الشيخ أبو حامد ومتابعوه ، وحيث قلنا : يشت خيار الرؤية هل يكون على الفور ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يمتد ما دام مجلس الرؤية ، وهو قول أبى إسحق المروزى ( والثانى ) أنه على الفور ، وبه قال أبو على ابن أبى هريرة .

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه السلسلة : هذان الوجهان مبنيان على وجهين في ثبوت خيار المجلس في بيع الغائب (أحدهما) يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة (والثاني) لا يثبت للاستغناء عنه بخيار الرؤية ، فعلى الأول خيار الرؤية على الفور ، لئلا يثبت خيار مجلسين في وقت واحد ، وعلى الثاني يمتد إلى انقضاء المجلس قال : والفرع مبنى على أصل آخر ، وهو أنه إذا مات أحد العاقدين في المجلس وقلنا بالمذهب والمنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث فالى متى يمتد ؟ فيه وجهان وأحدهما ) على الفور (والثاني) ما دام الوارث في مجلس خبر الموت ، وقد سبقت المسألة واضحة .

(الثالث) على يجوز أن يوكل فى الرؤية من يفعل ما يستصوبه من فسخ أو إجازة ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين (أصحهما) يجوز كما يجوز التوكيل فى خيار الخلف والرد بالعيب (والثانى) لا ، لأنه خيار شهوة ، ولا يتوقف على نقص ولا غرض ، فلا يجوز التوكيل فيه ، كمن أربع نسوة فانه لا يصح توكيله فى الاختيار .

(الرابع) إذا لم نشترط الرؤية فاختلفا فقال البائع للمشترى: أنت رأيت المبيع فلا خيار لك ، فأنكر المشترى ، فوجهان (أصحهما) يصدق المشترى بيمينه (والثانى) البائع ، فإن شرطنا الزؤية فاختلفا فقال الغزالى في الفتاوى القول قول البائع ، لأن إقدام المشترى على العقد اعتراف بصحته ، قال الرافعى: فلا ينفك هذا عن خلاف ، قلت : هذه المسألة هي مسألة اختلاف المتبايعين في شرط يفسد العقد ، وفيها القولان المشهوران ، الأصح قول مدعى الصحة (والثانى) قول مدعى الفساد ، فيتعين جريان القولين في مسألتنا ولعل الغزالي فرعها على الأصح .

الهما المسروق قال الغزالى فى الوسيط: إن تساوت قيمتها وصفتهما وقدرهما كنصفى كرباس واحد صح البيع بلا خلاف ، وإن اختلفا فى شىء وقدرهما كنصفى كرباس واحد صح البيع بلا خلاف ، وإن اختلفا فى شىء من ذلك ففيه القولان فى بيع الغائب ، وهذا الذى قاله حسن ، ولا يقال : هذا بيع ثوب من ثوبين ، لأن المبيع هنا واحد بعينه ، ولكن ليس مرئيا حالة المقد ، وقد سبقت رؤيته فاكتفى بها ، واعلم أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على الغزالى فى هذا الفرع فقال : جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع إجرائه الخلاف فى الصورة الثانية قال : والتحقيق يوجب إجراء الخلاف السابق فى استقصاء الأوصاف فى صورة التساوى كما أجراه فى سئالة الأنموذج التى سنذكرها إن ثناء الله تعالى لأنه اعتمد مساواة غير المبيع للمبيع فى التي سنذكرها إن ثناء الله تعالى لأنه اعتمد مساواة غير المبيع للمبيع فى

الصفة المعلق به بالمشاهدة فهو كالأنبوذج الذي ليس بعبيع ؛ المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق ، فان ذكره التساوي في القيمة اعتبار للقيمة مع الوصف ولا وجود لمثاله في هذا الباب هذا كلام أبي عبرو ، وهذان الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان (أما الأول) فليس هذا كمساله الأنبوذج ، لأن المبيع غير الأنبوذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته ، وهنا سبقت رؤية الثوبين (وأما) قوله : يجب إجراء الخلاف المذكور في الثانية في الأولى فالفرق أن الثوبين في الثانية مختلفين ، فيحصل الغرر بخلاف الأولى (وأما) الاعتراض الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع اتحاد القدر والمه سبحانه القدر والمه سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) هل يشترط الذوق فى الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية ؟ وكذلك الشم فى المسك ونحوه واللبس فى الثياب ونحوها ؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور انه لا يشترط، قال الرافعى: هو الصحيح المعروف (والثاني) حكاه المتولى فيه وجهان (أصحهما) هذا ، لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها (والثاني) يشترط لأنه يقع فى هذا النوع اختلاف.

(فسوع) لو تلف المبيع فى يد المسترى قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان كنظيره فى خيار الشرط وقد سبقت المسألة بفروعها فى مسائل خيار الشرط و ولو باعه قبل الرؤية لم يصح بلا خلاف ، بخلاف ما لو باعه فى زمن خيار الشرط فانه يصح على اصح الوجهين كما سبق فى موضعه ، لأنه يصير مجيزا للعقد ، وهنا لا تصح الإجارة قبل الرؤية على الصحيح كما سبق ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

( فسرع) لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر فى صندوق ، فطريقان ( المذهب ) وبه قطع الجمهور أنه على القولين فى بيع الغائب ( والثانى )

باطل قطعا ، لأن ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره فيه الخيار ، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحدة ممتنع ، والطريق الأول قول أبي إسحق والثاني حكاه الماوردي عن كثير من البصريين وغيرهم ، ولو كان المبيع شيئين رأى أحدهما فقط ، فان أبطلنا بيع الفائب ففي صحة العقد فيهما القولان فيمن جمع في صفقة واحدة مختلفي الحكم ، كالبيع والإجارة ، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار ( فان صححناه ) وهو الأصح فله الرد فيما لم يره وإمساك ما رآه .

(المسألة الرابعة) إذا لم نجوز بيع الفائب فاشترى ما رآه قبل العقد ولم يره حال العقد فله ثلاثة أحوال (أحدها) أن يكون مما لا يتغير في المدة كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها ، أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين العقد والرؤية ، صح البيع على المذهب ، ولا يجيء في الخلاف في بيع الغائب هكذا قطع جماهير الأصحاب ، وشذ الأنماطي فأبطل البيع ، وهذا فاسد ، ودليل الجميع في الكتاب ، قال الروياني في البحر : وقد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز بن مقلاص من تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول الأنماطي (فاذا قلنا) بالمذهب فوجده كما رآه أولا فلا خيار له بلا خلاف ، لأنه ليس ببيع غائب ، وإن وجده متغيرا فالمذهب الذي قطع به الأصحاب أن البيع صحيح ، وله الخيار ، وحكي الغزالي في الوسيط أنه يتبين بطلان البيع ليتبين ابتداء المعرفة حالة العقد والصواب الأول ،

قال إمام الحرمين: وليس المراد بتغييره حدوث عيب ، فان خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط فيثبت الخيار ( الحال الثاني ) أن يكون المبيع مما يتغير في ذلك المدة غالبا فان رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة يتغير فيها في العادة ،

فالبيع باطل لأنه بيع مجهول (الثائ) أن يمضى على المبيع بعد الرؤية يحتمل أن يبقى فيه ، ويحتمل أن لا يبقى ، ويحتمل أن يتغير فيه ، ويحتمل أن لا يتغير أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عنده وعند الأصحاب صحة العقد ، فعلى هذا إن وجده متغيرا فله الخيار ، وإلا فلا (والثانى) لا يصح قال المتولى : هو قول المزنى وأبى على ابن أبى هريرة ، وذكر الماوردى هذا الخلاف قولين ، قال : الأول نصه فى كتاب البيوع ، وبه قال أكثر الأصحاب والثانى أشار إليه فى كتاب البيوع ، وبه قال أكثر الأصحاب والثانى أشار إليه فى كتاب البيوع ، وبه قال أكثر الأصحاب والثانى أشار إليه فى كتاب البيوع ، وبه قال أكثر الأصحاب والثانى أشار إليه فى كتاب الغصب ، واختاره المزنى والله سبحانه أعلم •

(فسرع) إذا اختلفا فى هذه الأحوال فى التغير فادعاه المشترى ، وأنكره البائع ، فوجهان (الصحيح) المنصوص ، وبه قطع المصنف وكثيرون أن القول قول المشترى بيمينه ، لأن البائع يدعى عليه علمه بهذه الصفة ، فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب (والثاني) حكاه الخراسانيون عن صاحب التقريب القول قول البائع بيمينه ، لأن الأصل عدم التغير ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيت فله ثلاثة أحوال قال الماوردى : صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكرا للاوصاف ، فان نسيها لطول المدة ونحوها فهو بيع غائب ، وهذا الذى قاله غريب ، ولم يتعرض له الجمهور .

(فسرع) لو رأى يعض المبيع دون البعض وهو مما يستدل برؤية بعضه على الباقى صح البيسع بلا خلاف ، قال أصحابنا : وذلك كصبرة الحنطة تكفى رؤية ظاهرها ، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها ، إلا إذا خالف ظاهرها ، قال المتولى : وحكى أبو سهل الصعلوكى قولا شاذا أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل يشترط أن يقلبها ليعرف باطنها ، والمذهب الأول ، وبه قطع الأصحاب وتظهرت عليه نصوص الشافعى ، قال

أصحابنا: وفى معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق ونحوها ، فلو رأى شيئا منها فى وعائه فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والزيت والخل وسائر المائعات فى ظروفها ، كفى ذلك وصح البيع ، ولا يكون بيغ غائب ، ولو كانت الحنطة فى بيت مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب ، كفى إن عرف سعة البيت وعمقه ، وإلا فلا ، وكذا حكم الحمد فى المجمدة إن رأى أعلاه وعرف سعتها وعمقها صح البيع وإلا فلا ،

قال أصحابنا : ولا يكفى رؤية صبرة السفرجل والرمان والبطيخ ونحو ذلك ، بل يشترط رؤية كل واحد منها ، قالوا : ولا يكفى فى سلة العنب والتين والخوخ ونحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب ( وأما ) الشر فان لم يلتزق بعض حباته ببعض فصبرته كصبرة الجوز واللوز فيصح ببعها ، وإن التزقت كقوصرة التمر (() فوجهان حكاهما المتولى وآخرون ( الصحيح ) الاكتفاء برؤية أعلاها ( والثانى ) لا يكفى بل يكون بيع غائب وذكر الماوردى فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( وأصحهما ) وهو قول جمهور الأصحاب ـ يصح قولا واحدا ( وأما ) القطن فى الأعدال فهل يكفى رؤية أعلاه ؟ فيه خلاف حكاه الصيمرى ، قال : والأشبه عندى أنه كقوصرة التمر ، وهذا هو الصحيح ،

(فسوع) إذا رأى انموذجا من المبيع منفصلا عنه ، وبنى أمر المبيع عليه \_ نظر إن قال : بعتك من هذا النوع كذا وكذا \_ فالمبيع باطل ، لأنه لم يعين مالا \_ ولم يراع شروط السلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف فى السلم على الصحيح من الوجهين ، لأن الوصف يرجع إليه عند النزاع بخلاف هذا . وإن قال : بعتك الحنطة التى فى هذا البيت ، وهذا الأنموذج

 <sup>(</sup>۱) يسمى العامة في الديار المصرية توصرة التمر اللاصق بعصم يبعض عجوة ، والعجوة عندنا نوع من أجود أنواع تمر المدينة أو هو أجودها ،

منها ، فان لم يدخل الأنموذج فى البيع فوجهان (أصحهما) لا يصح البيع ، لأن المبيع غير مرئى وإن أدخله صح على أصح الوجهين ، كما لو رآه متصلا بالباقى ، وإن شئت جمعت الصورتين فقلت : فيه ثلاثة أوجه (أحدها) الصحة (والثانى) البطلان (وأصحها) إن أدخل الأنموذج فى البيع صح ، وإلا فلا ثم صورة المسألة مفروضة فى المتعاثلات والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه ، فنشره واختار الفسيخ ، ولم يحسن طيه وكان لطيه مؤنة ، قال القفال فى شرح التلخيص : وجبت مؤنة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد به عببا ، فان مؤنة رده على المشترى .

(فسوع) قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لا ، سواء باع الجلد واللحم معا أو أحدهما ، ولا يجوز بيع الأكارع والرءوس قبل الإبانة ، وفى الأكارع وجه شاذ أنه يضح بيعها ويجوز بيعهما بعد الإبانة نيئة ومشوية ، وكذا المسموط نيئا ومشويا وفى النبىء احتمال لإمام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد ، والمذهب الصحة لأنه جلد مأكول فأشبه المشوى .

(فسرع) إذا رأى فصا لم يعسم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه ، فوجهان حكاهما المتولى (أحدهما) لا يصح البيع ، لأن مقصود الرؤية انتفاء الفرر ولم يحصل (وأصحهما) يصح لوجود العلم بعينه .

(فسرع) قال الروياني : لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بني حماماً في تلك الأرض بذلك الآجر والطين ، فاشترى الحمام ولم يره وهو حمام ، فيحتمل أن يصح البيع ، لأن أكثر ما تغير الصفات ، وذلك لا يبطل البيع . ويحتمل أن لا يصح ، لأن الرؤية لم تحصل على العادة ، قال : وهدذا

أصح، قال: وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح، قلت: هذا الاحتمال الثانى هو الصواب، لأن هذا غرر كبير تختيف به الأغراض، هذا إذا لم يصبح بيع الغائب.

(فسرع) قال الروياني : قال القفال : يصح لو رأى سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا ولم يره غير الرؤية الأولى ثم اشتراه ، ففيه قولا بيع الغائب ، وقال أبو حنيفة : يصح ولا خيار .

(فسرع) قال الماوردى: إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه ، فهل العقد تام قبل الرقية ؟ فيه وجهان (أحدهما) قاله أبو إسحق المروزى: ليس تاما ، لأن تمامه بالرضا به ، وقبل الرقية لا يحصل الرضا ، فعلى هذا إن مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه ، لأن العقد الذى ليس بلازم يبطل بالموت ، وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد ، ولكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية (والثاني) وهو قول أبى على ابن أبى هريرة أن العقد تام ، ولهما خيسار المجلس ما لم يتفرقا ، فان مات أحدهما لم يبطل العقد ، بل يقوم وارثه مقامه ، وإن جن أو حجر عليه قام وليه مقامه ، وإن جن أو حجر عليه قام الخيار عند الرؤية ينبنى على هذا الخلاف ، فعند أبى إسحق أن خيسار المجلس عند الرؤية ينبنى على هذا الخلاف ، فعند أبى إسحق أن خيسار المجلس عند الرؤية ، ويدوم ما لم يفارق المجلس ، قال : وله أن يشترط المجلس خيار الثلاث ، وتأجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه ، وعند أبى على لا خيار له إلا بعيب ، وليس له شرط خيسار الثلاث ولا تأجيل الثمن ولا الزيادة فيه ولا النقص منه ،

(فسرع) قال الماوردى: بيع العين الغائبة بشرط نفى خيسار الرؤية باطل بلا خلاف (قال:) فأما بيع الحاضر بشرط خيار الرؤية كثوب في سفط أو مطوى ، ففيه وجهان (أحدهما) أنه على القولين في بيع الغائب ، لأنه أبعد من الغرر (والثاني) لا يصح قولا واحدا قال: وهو

قول أكثر أصحابنا وإليه أشار أبو إسحق وأبو على ابن أبى هريرة ، لأن الحاضر تمكن رؤيته ، فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية بخلاف الغائب ، هذا كلام الماوردى وذكر الرويانى مثله بحروفه إلا أنه ذكر في بيع الغائب بشرط نفى خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع ، ويلغو الشرط تخريجا من الخلاف فى البيع بشرط البراءة من العيوب، •

(فسرع) قال الماوردى: بيع الجزر والسلجم ـ وهو الذي يقال له فى دمشق اللفت (۱) ـ والبصل و نحوها فى الأرض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان: (أحدهما) على القولين فى بيع الغائب (والثانى) لا يصح قولا واحدا، قال: وهو قول سائر أصحابنا، والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين (أحدهما) أن الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا (والثانى) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا .

(فسرع) إذا جوزنا بيع الغائب فأشترى ثوبا غائبا فحضر ونشر بعضه ونظر إليه ، قال الروياني : لا يبطل خياره حتى يرى جميعه ٠

(فسرع) قال الروياني : لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعــه طريقان (أحدهما) يصح (والثاني) فيه القولان في بيع الغائب •

(فسرع) قال أصحابنا: الاعتبار فى رؤية المبيع وعدمها بالعاقد، فاذا وكل من يشترى له عينا، فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله، واكتفينا بالرؤية السابقة، صبح البيع قولا واحدا، سواء كان الموكل رآها أم لا، ولا خيار إذا رآها بعد العقد، وإن لم يرها الوكيل، ولكن رآها الموكل، فهو بيع غائب، ففيه القولان.

<sup>(</sup>۱) وكذلك يسمى في مصر ولا يؤكل الا مخللا ، (ط)

(فسرع) قال أصحابنا :لو كان الثوب على مسلح قد نسج بعضه ، فباعه على أن ينسج البائع باقيه ، لم يصح البيع بلا خلاف ، ونص عليه الشافعي في كتاب الصرف لعلتين ٠

(فسرع) إذا اشترى جبة محشوة ، ورأى الجبة دون الحشو ، مسح البيع ، كما يصح بيع الدار وإن لم ير أساسها ، وقد نقل المازرى المالكي وغيره الإجماع على صحة بيع الجبة ، وقد ذكرناه في أول هذا الباب .

# (فسرع) في مذاهب العلماء في بيع العين الفائبة .

قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه ، وبه قال الحكم وحماد ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : يصح ، نقله البغوى وغيره عن أكثر العلماء ، قال ابن المنذر : فيه ثلاثة مذاهب (مذهب) الشافعي أنه لا يصح (والثاني) يصح البيع إذا وصفه ، وللمشترى الخيار ، إذا رآه ، سواء كان على تلك الصفة أم لا ، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأى (والثالث) يصح البيع ، وللمشترى الخيار إن كان على غير ما وصف ، وإلا فلا خيار ، قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر ، قال ابن المنذر : وبه أقول .

واحتج لمن صححه بقوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) (1) وهذا على عمومه إلا بيعا منعه كتاب أو سنة أو إجماع وبحديث أبى بكر بن عبد الله ابن أبى مريم عن مكحول عن النبى تشاه قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه » وبحديث غمر بن إبراهيم

١١) من الآية ٢٧٥ من سورة اليغرَّة .

ابن خالد عن وهب البكرى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى على «قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه » وبحديث عثمان وطلحة المذكور فى الكتاب وقد سبق بياته قالوا : وقياسا على النكاح فانه لا يشترط رؤية الزوجين بالإجماع وقياسا على بيع الرمان والجوز واللوز فى قشره الأسفل ، وقياسا على ما لو رآه قبل العقد ، واحتج الأصحاب بحديثى أبى هريرة وابن عمر أن النبى في « نهى عن بيع الغرر » رواهما مسلم ، وهذا غرر ظاهر فأشبه بيع المعدوم الموصوف ، كحبل الحبسلة وغيره ، وبحديث : « لا تبع ما ليس عندك » وسبق بيانه ، وقياسا على من باع النوى فى التمر ،

وأما) الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريسة فهى عامة مخصوصة بحديث النهى عن بيع الغرر (والجواب) عن حديث مكحول فهو أنه حديث ضعيف بأتفاق المحدثين وضعفه من وجهين (أحدها) أنه مرسل لأن مكحولا تأبعى (والثاني) أن أحد رواته ضعيف ، فإن أبا بكر ابن أبى مريع المذكور ضعيف باتفاق المحدثين ، وكذا الجواب عن حديث أبى هريرة فأنه أيضا ضعيف باتفاقهم وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع الحديث ، وممن روى هذين الحديثين وضعفهما الدارقطني والبيهقي ، قال الدارقطني : أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف ، وعمر بن إبراهيم يضع الحديث قال : وهذا حديث باطل لم يروه غيره ، وإنسا يروى هذا عن ابن سيرين من قوله ،

( والجواب ) عن قصة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم ( والصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة ( والجواب ) عن قياسهم على النكاح أن المعقود عليه هناك استباحه الاستمتاع ولا يمكن رؤيتها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها غالبا .

( والجواب ) عن قياسهم على الرمان والجوز أن ظاهرهما يقوم مقام باطنهما فى الرؤية ، كصبرة الحنطة ، ولأن فى استتار باطنها مصلحة لها كأساس الدار بخلاف بيع الغائب .

( والجواب ) عن قياسهم على ما لو رآه قبل العقد أن المبيع هناك يكون معلوما للمثنترى حال العقد ، بخلاف مسالتنا والله سبحانه وتعالى أعلم •

### قال الصنف رحمه الله تصالي

(وإن باع الاعمى او اشترى شيئا لم يره (فإن قلنا) إن بيع ما لم يره النصير لا يصح علم يصح بيع الاعمى وشراؤه (وإن قلنا) يصح ففى بيع الاعمى وشرائه وجهان (احدهما) يصح عما يصح من البصير فيما لم يره عويستنيب في القبض والخيار كما يستنيب في شرط الخيار (والثاني) لا يصح لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد في حق الاعمى عولا يمكنه أن يوكل في الخيار لانه خيار ثبت بالشرع عفلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط) .

(الشرح) قال أصحابنا: المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذا مختصره وتفصيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الأعسى ولا شراؤه، وإن جوزناه فوجهان (أصحهما) لا يجوز أيضا لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار (والثاني) يجوز، فيقام وصف غيره له مقام رؤيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد فان صححناه قال المتولى وغيره: يثبت له الخيار عند وصف السلعة له، ويكون الوصف بعد العقد كرؤية البصير (فان قلنا) لا يصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضا إجارته ورهنه وهبته، وفي مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولى وآخرون (أصحهما) جوازه، صححه المتولى تغليبا للعتق (والثاني) لا يجوز، وبه قطع البغوى، ويجوز أن يؤجر نفسه، وللعبد الأعسى أن يشترى

نُفسه ، وأن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه ، ويجوز أن يتزوج بلاخلاف .

وفى ثبوت ولايته فى النكاح وجهان مشهوران (احدهما) لا يصح تزويجه (وأصحهما) يصح فعلى هذا إذا زوج وكان الصداق مالا معينا لم يثبت المسمى ، بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال معين (اما) إذا أسلم فى شىء أو أسلم إليه فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح السلم بلا خلاف ، لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه ، ولا يصح قبضه بنفسه على أصح الوجهين ، لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره ، فان خلق أعمى أو أعمى قبل التمييز فوجهان (احدهما) لا يصح ، وهو الأصح عند المتولى (وأصحهما) عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة ، عد المتولى (وأصحهما) عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة ، وهو المنصوص أو ظاهر النص ، لأنه يعرف بالسماع ، فعلى هذا إنس يصح إذا كان رأس المال موصوفا ، وعين فى المجلس ، فان كان معينا فى يصح إذا كان رأس المال موصوفا ، وعين فى المجلس ، فان كان معينا فى المعقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه .

قال أصحابنا : وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة ، وهذه المسألة مما ينكر على المصنف في باب الوكالة من المهذب والتبيه ، حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله ، فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المدهب ويجوز توكيله ، فالأعمى لا يصح بيعه وشراؤه والله سسحانه المدهب ويجوز توكيله في ذلك بلا خلاف كما ذكرناه والله سسحانه وتعالى أعلم .

( فسرع) لو كان الأعسى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه اذا صححنا ذلك من البصير ، وهو المذهب كما سبق والله سبحانه أعلم .

(فسرع) إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه ، لم يصح قبضه ذلك بنفسه ، بل يوكل بصيرا يقبضه له بتلك الأوصاف ،

فلو قبضه الأعمى لم يعتد به ، قال المتولى : ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه ، وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ هذا البيع ؟ فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر كافرا فأسلم العبد قبل القبض ، قلت : الأصح لا يبطل •

(فرع) الأعمى يضالف البصير في مسائل كثيرة (إحداها) لا يجتهد في الأواني والثياب في قول (الثانية) يكره أن يكون مؤدنا راتبا إلا مع بصير ، كابن أم مكتوم مع بلال (الثالثة) لا يجتهد في القبلة (الرابعة) لا جمعة عليه إذا لم يجد قائد! (الخامسة) البصير أولى منه بغسل الميت (السادسة) لا حج عليه إذا لم يجد قائدا (السابعة) تكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف ولا يحل صيده بارساله كلبا أو سسهما في أصح الوجهين (الثامنة) لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات على المذهب الصحيح (العاشرة) لا يجوز كونه وصيا في وجه (العاشرة) لا يجوز الوجهين (الثانية عشرة) لا يكون ولي في التكاح في وجه (الثالثة عشرة) لا يجزى، في الكارة (الرابعة عشرة) لا تؤخذ عين البصير بعيسه (الخامسة عشرة) لا يكون سلطانا (السادسة عشرة) لا جهاد عليه (السابعة عشرة) لا يكون قاضيا (الثامنة عشرة) لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى أو العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المداهة على المعمى أو العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و العرب المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو المي من تعلق به و المعمى أو بالاستفاضة أو المعمى أو بالاستفاضة أو المعمى أو المعمى أو بالاستفاضة أو المعمى أو بالاستفاضة أو المعمى أ

# فال المصنف رحمه الله تمسالي

(إذا راى بعض البيع دون بعض - نظرت فان كان مما لا تختلف اجزاؤه كالصبرة من الطعام ، والجرة من الدبس - جاز بيعه ، لأن لرؤية البعض يزول غرر الجهالة ، لأن الظاهر ان الباطن كالظاهر ، وإن كان مما يختلف نظرت فان كان مما يشق رؤية باقية كالجوز في القشر الاسفل جاز بيعه ، لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان ، وإن لم تشقل رؤية الباقي كالثوب المطوى ، ففيه طريقان ( من ) اصحابنا من قال : فيسه

قولان كبيع ما لم ير شيئا منه (ومنهم) من قال : يبطل البيع قولا واحدا لان ما رآه لا خيسار فيه ، وما لم بره فيه الخيسار وذلك لا يجسوز في عين واحدة) .

(الشرح) هذا الفصل سبق بيانه قريبا فى الفروع السابقة . والله سبحانه أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(واختلف اصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه غقال أبو سعيد الاصطخرى: يجوز لانه بياع في جميع البلدان من غير إنكار (ومنهم) من قال: لا يجوز وهو المنصوص في الأم ، لأن الحب قد يكون صفارا ، وقد يكون كبارا وقد يكون في بيوته ما لا شيء فيه ، وقد يكون فيه حب متفير ، وذلك غير من غير حاجة » فلم يجز ، واختلفوا أيضا في بيع نافجة المسك فقال أبو العباس: يجوز بيعها ، لأن النافجة فيها صلاح للمسك ، لان بفاءه فيها أكثر ، فجاز بيعه فيها ، كالجوز في القشر الاسفل ، ومن اصحابنا من قال ، لا يجوز ، وهو ظاهر النعس ، لانه مجهول القدر ، مجهول الصفة ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز واختلفوا في بيع المطع في قشره ، فقال أبو إسحق : لا يجوز بيهه ، لان المقصود مستور بما لا يدخر فيه ، فلم بصح بيعه كالثمر في الجراب وقال أبو على المقاء والخيار ، واختلف قوله في بيع المخلطة في سنبلها ( فقال ) في القديم : المورد ، واختلف قوله في بيع المخطة في سنبلها ( فقال ) في القديم : يجوز ، أنا روى انس (( أن النبي يَشِي نهي عن بيع العنب حتى يسود ، وعن يبع الحب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يسود ، وعن من الحب حتى يشتد ) ( وقال ) في الجديد : لا يجوز لانه لا يعلم قدر ما فيها من الحب ولا صفة الحب ، وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز ) .

(الشرح) حدیث أنس رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه و آخرون بأسانید صحیحة ، قال الترمذی : هو حدیث حسن ، وفی الباقلا لغتان سبقتا فی أول کتاب الطهارة التخفیف مع المد ، والتشدید مع القصر ( وقوله : ) غرر من غیر حاجة ، احتراز من أساس الدار ومن السلم ، ونافجة المسك \_ بالنون والفاء والجیم \_ وهی ظرفه الذی یکون فیه من

أصله ، والجراب \_ بكسر الجيم وفتحها \_ الكسر أفصح والقثاء \_ بكسر القاف وضمها \_ الكسر أفصح • وهو ممدود •

# (اما الاحكام) ففيها مسائل:

(إحداها) يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل بلا خلاف ، وسواء كان أخضر أو يابسا وأما بيعه في قشره الأعلى والأسفل \_ فان كان يابسا لم يجز على قولنا بمنع بيع الغائب فان جوزناه جاز ، هكذا صرح به إمام الحرمين والبغوى والجمهور ، وحكى المتولى وجها أنه يصح إن منعنا بيع الغائب ، وهذا شاذ ضعيف ، لأنه مستور بما لا يحتاج إلى بقائه فيه ، ولا حاجة إلى شرائه كذلك ، وإن كان رطب افقيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) وهو قول الاصطحري يجوز ، وادعى إمام الحرمين والغزالي أن الأصح صحته ، لأن الشافعي رضي الله عنه أمر أن يشتري له الباقلا الرطب (والثاني) لا يجوز ، وهو المنصوص في الأم كما ذكره المصنف والأصحاب وهذا هو الأصح عند البغوي وآخرين وقطع به المصنف في التنبية ،

( الثانية ) فى بيع طلع النخل مع قشره وجهان مشهوران دكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) جوازه وهو قول أبى على ابن أبى هريرة ،

(الثالثة) الملك طاهر ، ويجوز بيعه بلا خلاف ، وهو إجماع المسلمين ، نقل جماعة فيه الإجماع ، ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض الناس أنه نجس لا يجوز بيعه ، قال الماوردى : هو قول الشيعة ، قالوا : لأنه دم ، ولأنه منفصل من حيوان حى ، وما أبين من حى فهو ميت ، وهذا المذهب خلط صريح وجهالة فاحشة ، ولولا خوف الاغترار به لما تجاسرت على حكايته ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة به لما تجاسرت على حكايته ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة

وغيرها من الصحابة أنهم رأوا وبيص (١) المسك فى مفارق رسول الله على وانعقد إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه (وأما) قوله: إنه دم فلا يسلم ولو سلم لم يلزم منه نجاسته فانه دم غير مسفوح كالسكبد والطحال.

(وأما) قوله: منفصل من حيوان حي فأجاب الأصحاب عنه بجوابين (أحدهما) أن الظبية تلقيه كما تلقى الولد، وكما يلقى الطائر البيضة، فيكون طاهرا كولد الحيوان المسأكول وبيضه، ولأنه لو كان من حيوان لا يؤكل لم يلزم من ذلك نجاسته، فان العسل من حيوان لا يؤكل وهو طاهر حلال بلا شك (والجواب الثاني) أن هذا قياس منابذ لنسنة، فلا يلتفت إليه والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وأما) بيع المسك في فأرته ، وهي نافجته ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يجوز مطلقا ، قاله ابن سريج لما ذكره المصنف (والثاني) إن كانت مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتفاوت ثمنها صح البيع وإلا فلا ، وبه قطع المتولى وصاحب البيان (والثالث) وهو الصحيح لا يصح بيعه فيها مطلقا ، سواء بيع معها أو دونها ، مفتوحة وغير مفتوحة ، كما لا يصح بيع اللحم في الجلد ، وهذا هو المنصوص ، ولو رأى المسك خارج الفارة ثم رده إليه وباعه فيها وهي مفتوحة الرأس صح البيع قطعا ، وإن كانت غير مفتوحة فقد قالوا : فيه القولان في بيع الفائب ، وهذا محمول على أنه مضى عليه زمن يتغير فيه غالبا ، وإلا فيصح قولا واحدا لأنه قد رآه ، قال أصحابنا : ولو باع المسك المخلوط بغيره لم يصح قولا واحدا ، لأن المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء ، والله سبحانه وتعالى أعلم . •

١): وبيض كيريق وزئا ومعنى وهو اللهمان -

(فسوع) قال المساوردى : وأما الزباد فهو لبن سنور : يكون فى البحر ، قال : ولأصحابنا فى جواز بيعه وجهان ، إذا قلنا بنجاسة ما لا يؤكل لحمه (أحدهما) نجس ، لا يجوز بيغه (والثانى) طاهر ويجوز بيعه كالمسك . هذا كلام المساوردى ، والصواب طهارته وصحة بيعه ، لأن الصحيح حل لحم كل حيوان البحر ، وحل لبنه كما سبق فى بابه ، وقد سبقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة .

(فسرع) قال أصحابنا: لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما إذا كان مخلوطا بالماء، لأن المقصود مجهول •

(فسرع) اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح ، لأن المقصود مجهول ، كما لا يصح بيع اللبن المختلط بالمساء ، والمراد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب ـ فان كان معجونا مع غيره كالغالية والند ـ جاز بيعه ، ولم يجز السلم فيه .

(فرع) اتفق أصحابا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل تصفيته . وتسيز الذهب والفضة منه ، وكذا تراب الصاغة ، سواء باعه بذهب أم بفضه أم بعيرهما ، هذا مذهبنا ، وقال الحسن والنخعى وربيعة والليث : يجوز بيع تراب الفضة بالذهب ، وبيع تراب الذهب بالفضة ، وقال مالك : يجوز بيع تراب المعدن بما يخالفه بالوزن إن كان ذهبا ووافقنا أنه لا يجوز بيع تراب الصاغة بحال ، دليلنا أن المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه العادة ، فلم يصح بيعه فيه كبيع اللحم في الجلد بعد الذبح ، وقبل السلخ .

(المسألة الرابعة) قال أصحابنا: يشترط ظهور المقصود في بيع الثمرة والزرع ونحو ذلك ، فادا باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب والكمثرى والمشمش والخوخ والأجاص ونحو ذلك صح البيع بالإجماع . سواء باعها

على الأرض أو على الشجر ، لكن يشترط فى بيعها على الشجر كونه بعد بدو الصلاح ، أو يشترط القطع ، قال أصحابنا : ولو باع الشعير أو الدرة أو السلت مع سنبله جاز قبل الحصاد وبعده بلا خلاف ، لأن حباته ظاهرة ، ولو كان للشر والحب كسام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان ونحوه والعلس ، جاز بيعه فى كمامه أيضا بلا خلاف ( وأما ) ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل كالجوز واللوز والرائح فيجوز بيعه فى القشر الأسفل بلا خلاف ، ولا يجوز فى القشر الأعلى ، لا على الأرض ولا على الشجر ، لا رطبا ولا يابسا ، وفى قول ضعيف حكاه الخراسانيون يجوز ما دام رطبا والمذهب البطلان مطلقا ،

(اما) ما لا يرى حبه فى سبله كالحنطة والعدس والحمص والسسم والحبة السوداء فما دام فى سبله لا يجوز بيعه منفردا عن سبله بلا خلاف ، كما لا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن ، قال أصحابنا : ولو باع الحنطة لم يصح بلا خلاف لما ذكرناه (أما) إذا باع هذا النوع مع سبله فقولان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدنيلهما (الأصح) الجديد : لا يصح بيعه (والقديم) صحته وفى الأرز طريقان (المذهب) صحة بيعه فى سببه كالشعير ، ولأنه بدخر فى قشره فأشبه العلس وبهذا الطريق قال ابن القاص وأبو على الطبرى والأكثرون ، وصححه القاضى أبو الطبب وصاحب الشامل والرافعى (والثانى) فيه القولان كالحنطة ، قاله الشيخ أبو حامد والله تعالى أعلم ،

(فسرع) لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق فى الأرض ، لأن المقصود مستور ، ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع ، ويجوز بيع القنبيط فى الأرض لظهوره ، وكذا نوع من الشفجم يكون ظاهرا ، وهو بالثنين المعجمة والجيم لله والقنبيط بضم القاف وفتح النون المشددة لل كذا هو فى صحاح الجوهرى وغيره ، وقد سبقت هذه المسأنة قريبا .

(فسرع) قال أصحابنا: يجوز بيع اللوز فى الأعلى قبل انعقاد الأسفل، لأنه مأكول كله كالتفاح •

(فسرع) حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصورة السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب ؟ فيه طريقان سبقا عن حكاية الماوردي (أحدهما) وبه قطع إمام الحرمين هو مفرع عليه ، فان جوزنا بيع الغائب صح البيع في كل هذه الصور (والطريق الثاني) وبه قطع البغوي في بيع الجزر ونحوه ليس هو مفرعا عليه ، بل هو باطل على القولين ، الأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد العقد بصفته ، وهنا لا يمكن ، وهذا الطريق هو الأصح ، وقد سبق عن الماوردي أنه نقله عن جمهور أصحابنا ، وسبق إيضاح الفرق .

(فسرع) إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الأعلى مع الشجر، أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض فطريقان (أحدهما) يبطل البيع في الجوز والحنطة، وفي بطلانه في الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة ( وأصحهما ) القطع بالبطلان في الجميع، للجهل بأحد المقصودين، وتعذر التوزيع، ولو باع أرضا مبذورة مع البذر فوجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب بيع الأصول والثمار (أحدهما) يصح في الأرض وفي البذر تبعا لها ( والثاني ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب بطلان البيع في الدر، ثم في الأرض الطريقان، قال الرافعي: ومن قال بالصحة لا يقول بالتوزيع، بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا بالضعيف في تفريق الصفقة أنه بأخذ بجميع الثمن، والله سبحانه أعلم،

(فسرع) ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله عن المحاقلة » قال العلماء: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة ، واتفق العلماء على بطلانها ، وله علتان مع الحديث (إحداهما)

أنه بيع حنطة وتبن بحنطة ، وذلك ربا (والثانية) أنه بيع حنطة فى سنبها فلو باع شعيرا فى سنبله بحنطة خالصة صافية وتقابضا فى المجلس جاز بلا خلاف ، ولو باع زرعا قبل ظهور حب بحب من جنس صح البيع بلا خلاف ، لأن الحشيش ليس ربويا .

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى بينع الحنطة فى سنبلها ، ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا بطلانه ، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يصبح ، دليلنا ما ذكره المصنف .

(فسرع) فى مذاهبهم فى بيع الجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل وهو غائب فى منبته ، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه ، وحكاه أبن المنذر عن الشافعى وأحمد ، قال : وأجازه مالك والأوزاعى وإسحق ، قال ابن المنذر : وببطلانه أقول ، لأنه غرر ،

#### قال المصنف رحمه الله تمسالي

(ولا يجوز بيع مجهول القدر ، فان قال : بعنك بعض هذه الصبرة لم يصح البيع لحديث أبى هريرة رضى الله عنه : ((أن النبي على نهى عن بيع الفرر)) وفي بيع البعض غرر ، لأنه يقع على القليل والكثير ، ولانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدر المبيع كالسلم ، وإن قال : بعتك هذه الصيسبرة ، جاز وإن لم يعرف تفزانها ، وإن قال : بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز ، وإن لم يعرف نرعاتهما لأن غرر الجهالة ينتفى عنهما بالمشاهدة قال الشاهعى : واكره بيع الصبرة جزافا لانه يجهل قدرها على الحقيقة ، وإن قال : بعتك ثلثها أو ربعها، أو بعتكها إلا ثلثها أو ربعها جاز ، لأن من عرف الشيء عرف ثلثه أو ربعها ، وما يبقى بعدهما، وإن قال: بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا منها أو هذه الدار، أو هذا الثوب إلا ذراعا منه ـ نظرت ـ فإن علما مبلغ قفزان الصبرة وذرعان هذا الثوب الا ذراعا منه ـ نظرت ـ فإن لم يعلما ذلك لم يجز ، لما روى جابر : ((أن النبي يَخِيْ نهي عن بيع الثنيا )) ولأن المبيع هو المباقى بعد القفيز والذراع ، وذلك مجهول .

وإن قال: بعنك عشرة اقفزة من هذه الصبرة جاز ، لاتها معلومة القدر والصفة ، فإن اختلفا فقال البائع: اعطيك من اسفلها ، وقال المسترى: من اعلاها فالخيار إلى البائع فمن أى موضع اعطاه جاز لاته اعطاه من الصبرة ، وإن قال: بعتك عشرة انرع من هذه الدار ، أو عشرة انرع من هذا الثوب ، فإن كانا يعلمان مبلغ نرعان الدار والثوب ، وانها مائة نراع صح البيع فى عشرها لان العشرة من المائة عشرها ، فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها ، فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها ، وابن أن يقول بعتك عشرها والثوب لم يصح ، لانه إن جعل البيع فى عشرة انرع مشاعة لم يعرف قدر المبيع أنه عشرها أو ثلثها أو سدسها .

وإن جعل البيع في عشرة اذرع من موضع بعينه لم يعرف صفة المبيع ، فإن اجزاء الثوب والدار تختلف ، وقد يكون بعضها أجود من بعض ، وإن قال: بعتك عشرة اذرع ابتداؤها من هذا المكان ، ولم يبين المنتهى ، ففيه وجهان (احدهما) لا يصح ، لأن اجزاء المبيع مختلفة ، وقد ينتهى إلى موضع يخالف موضع الابتداء (والثانى) أنه يصح لاته يشاهد المسمت ، وإن بين الابتداء والانتهاء صح في الدار (وأما) في الثوب فإنه إن كان مما لا ينقص قيمته بالقطع فهو كالدار ، وإن كان مما ينقص لم يصح لاته شرط إدخال نقص عليه فيما لم يبع من الثوب ، ومن اصحابنا من قال : يصح لاته رضى بما يدخل عليه من الضرر) .

(الشرح) حديث أبى هريرة رضى الله عند فى النهى عن بيع الغرر صحيح رواه مسلم وسبق بيانه ، وحديث جابر المذكور فى الكتاب أن النبى ﴿ نهى عن بيع الثنيا ﴾ رواه مسلم فى صحيحه هكذا من رواية الترمذى والنسائى وزاد ﴿ نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم ﴾ قال الترمذى الحديث حسن صحيح ، وهذه الزيادة التى ذكرها الترمذى والنسائى حديث ، فإنها مينة لرواية مسلم المذكورة فى الكتاب ، وقد سبق بيان القفيز وأن الذراع تؤنث وتذكر ، والتأنيث أفصح وقوله : (الأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدره) احتراز من شرط الثواب فى الهنة على أحد القولين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(اما الاحكام) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يسترط العلم بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصحيح « أن النبي النبي في عن بيع الغرر » فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعض العبد أو الثوب ونحوه لم يصبح بلا خلاف ، لأنه يقع على القليل والكثير (أما) إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة فله حالان (أحدهما) أن يعلما مبلغ صيعانها ، فيصح البيع بلا خلاف ، وينزل على الإشاعة ، فاذا كانت الصبرة مائة صاع فالمبيع عُشش عُششرها ، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ، هذا هو فالمبيع عُشش عُشرها ، فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ، هذا هو هذا (والثاني) المبيع صاع من الجملة غير مشاع ، أي صاع كان ، وعلى هذا قالوا: يبقى المبيع ما بقى صاع ، ولو تلف بعضها لم يقسط على المبيع وغيره ،

(الحال الثانى) إن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها فوجهان الحدهما) وهو اختيار القفال لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها، وقال بعتك صاعا منها، فانه لا يصح على المذهب، وبه قطع الأصحاب إلا القاضى أبا الطيب فصححه، وسبق نقله عنه (والوجه الثانى) يصح، وهو المذهب المنصوص، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين، وطوائف من غيرهم، لأن المبيع معلوم القدر، فصار كالبيع بدرهم مطلقا، فانه يصح وينزل على النقد الغالب، ولا يشترط أن يبين صفة الدرهم ولا وزنه، لكونه معروفا وكذا الصاع، وفي فتاوى القفال أنه كان إذا سئل عن هذه المسألة يفتى بالصحة مع أنه يعتقد البطلان، فيقال له فيقول: المستفتى يستفتينى عن مذهب النافعى رضى الله عنه لا عن اعتقادى و

( فاذا قلنا ) بالمذهب وهو الصحة فالمبيع صاع منها ، أى صاع كان . فلو تلف جميعها إلا صاعا تعين العقد فيه ، والبائع بالخيار إن شاء سسلم صاعا من أعلاها ، وإن شاء من أسفلها ، وإن شاء من جوانبها ، ولا يضر كون باطن الصبرة غير مرئى ، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها ، وهذا الذى ذكرناه من أنه إذا تلفت إلا صاعا واحدا تعين العقد هو المذهب ، وبه قطع الجمهور منهم إمام الحرمين والروياني والرافعي ، وقال صاحبا العدة والبيان : لا يتعين خلافا لأبي حنيفة ، بل يكون مشتركا ، وهذا شاذ باطل ، والصواب الأول قال الروياني : فلو تلفت كلها إلا بعض صاع يسلمه إلى المشترى إن رضيه وسقط من الثمن بقدر ما فات من الصاع والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) قال الشافعي والأصحاب لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها فان كانت مجهولة الصيعان لم يصح البيع لأن المبيع مجهول القدر، وليس متميزا حتى تكفى فيه المشاهدة، وإن كانت معلومة الصيعان صح البيع ونزل على الإشاعة كما سبق، فان كانت عشرة آصع كان المبيع تسعة أعشارها، واحتج القفال فيما إذا كانت مجهولة بأنه لا يصح بيع صاع من صبرة كما حكينا عن اختياره، قال الغزالي في الوسيط في توجيه قول القفال: أي فرق بين استثناء المعلوم من المجهول ؟ والمجهول من المعلوم؟ والإبهام يعمهما، قال: وفي الفرق غموض واعترض على الغزالي في هذا بأنه ليس فيه غموض لأن المبيع معلوم المقدار في مسألة بيع صاع من الصبرة، بخلاف الصبرة إلا صاعا، والله سبحانه أعلم،

(فسرع) إذا باع الصبرة من العنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلا ولا وزنا، ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا، ويكفى رؤية ظاهرها لأن الظاهر أن أجزاءها متساوية، ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها بخلاف الثوب المطوى و قال الشافعي والأصحاب: وكذا لو باع بصبرة من الدراهم جزافا لا يعلم واحد منهما قدرها، لكنها مثباهدة لهما صح البيع بلا خلاف عندنا، لكن هل يكره بيع الصبرة جزافا ؟ والبيع صبرة الدراهم جزافا ؟ والبيع صبرة الدراهم جزافا ؟

فيه قولان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) يكره ، وبه قطع المصنف وآخرون ملنا فيه من الغرر (والثاني) لا يكره لأنها مشاهدة ، وممن حكى القولين من العراقيين صاحب البيان ونقل أصحابنا عن مالك أنه قال : إذا علم البائع كيل الصبرة ولم يبينه بطل البيع .

(فسوع) إذا باعه نصف هذه الصبرة أو تلثها أو ربعها أو عشرها أو غير ذلك أو غير ذلك من أجزائها المعلومة أو باعها إلا نصفها أو ربعها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلاف (أما) إذا قال: بعتك بعض هذه الصبرة أو نصيبا منها أو أجزاء أو سهما أو ما شئت، ونحو هذا من العبارات التي ليس فيها قدر معلوم، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه غرر، ولو قال: بعتك هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة على أن انقصك قفيزا منها جاز، لأنه باعه تسعة أعشارها، ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم، صح البيع في الجميع كما ذكرنا، ولا تضر جهالة جملة الثمن لأن الثمن معلوم التفصيل، والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفى الغرر هذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وحكى الدارمي والرافعي وجها لأبي الحسين ابن القطان أنه لا يصبح البيع في شيء من ذلك، وهذا شاذ ضعيف،

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح ، لأن من المتبعيض ولفظ كل للعدد ، فيصير كأنه قال: بعتك أقفزة من هذه الصبرة ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف لابن سريج أنه يصح فى ضاع واحد بدرهم ، حكاه عنه الروياني وآخرون وحكاه الدارمي ، كما قال فى نظيره فى الإجارة إذا قال : أجرتك من هذه الصبرة كل شهر بدرهم أنه يصح فى الشهر الأول بدرهم ، ونقل إمام الحرمين فى كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صاع من هذه الصبرة ، هذه الصبرة بدرهم لم يصح البيع ، لأنه لم يضف إلى جميع الصبرة ،

بخلاف ما نو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم قال: وكان ينبغى أن يفرق فيقال: إن قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على المذهب، ويصح قول ابن سريج فى صاع واحد، قال: وكذلك يفرق فى الإجارة ، وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد الجوينى ، فسوى بين قوله: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم ، وبين قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ، فصحح البيع فى الصورتين فى جميع الصبرة ، والمذهب الذى قطع به الجمهور الفرق وهو صحته فى : بعتك الصبرة كل صاع بدرهم ، وبطلانه فى : بعتك كل صاع من ههذه الصبرة بدرهم ، والله بدرهم ، وبطلانه فى : بعتك كل صاع من ههذه الصبرة بدرهم ، والله بدرهم ، وبطلانه فى : بعتك كل صاع من ههذه الصبرة بدرهم ، والله سبحانه أعلم ،

(أما) إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم ، وعلم عدد الشياه فلا يصح البيع بلا خلاف ، بخلاف مثله فى الصبرة والثوب والأرض فانه يصح البيع وينزل على الإشاعة لأن قيمة الشياه تختلف و ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم ، أو قال مثله فى الأرض أو الثوب نظر باز خرج المبيع كما ذكر بصح البيع ، وإن كان زائدا أو ناقصا فقولان مشهوران (أصحهما) لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الأمرين (والثاني) يصح لوجود الإشارة إلى الصبرة ويلغو الوصف ، فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشترى الخيار ، فان أجاز فوجهان (أصحهما) يخير بقسط الموجود ، لأنه قابل كل صاع بدرهم (والثاني) يخير بجسيع يغير بقسط الموجود ، لأنه قابل كل صاع بدرهم (والثاني) يخير بجسيع وجهان (أصحهما) المشترى ، فعلى هذا لا خيار له قطعا ، ولا للبائع على أصح الوجهين (والثاني) يكون للبائع على أصح الوجهين (والثاني) يكون للبائع ، فعلى هذا لا خيار له وفي ثبوته أصح الوجهين (والثاني) بكون للبائع ، فعلى هذا لا خيار له وفي ثبوته أصح الوجهين (والثاني) بكون للبائع ، فعلى هذا لا خيار له وفي ثبوته أسح الوجهين (والثاني) بكون للبائع ، فعلى هذا لا خيار له وفي ثبوته أصح الوجهين (والثاني) بكون البائع ، فعلى هذا وتعالى أعلم ،

(فسرع) لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتضاع وانخفاض فباعها وهي كذلك ، أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف

الأجزاء رقة وغلظا ، ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن فى صحة البيع قولى بيع الغائب ، لأنه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثانى) القطع بالبطلان وهذا ضعيف ، قال الرافعى : وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التبكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باغ الصبرة والمنسرى يظنها عنى أرض مستوية ، فبان تحتها دكة ، فهل يتبين بطلان البيع ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا ، بل هو صحيح ، والمشترى الخيار كالعب والتدليس ، وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثانى) يبطل ، وهو اختيار الثبيخ أبى محمد لأن معرفة المقدار نخسينا أو تحقيقا شرط ، وقد تبينا فواتها ،

(فسرع) قال أصحابنا: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا، فإن أراد بذلك هبة فباع لم يصح، لأنه شرط عقد في عقد، وإن أراد بيعه فباع آخر من غير الصبرة لم يصح، لأنه إن كان الصاع مجهدولا فهو بيع مجهول، وإن كان معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان، لأنا نجهل تفصيل الثمن وجملته وإن أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصبرة، وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم، فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف، لأنه لا يعم حصة كل صاع،

وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران فى كتب العراقيين حكاهما الثبيخ أبو حامد ومتابعوه وغيرهم (أصحهما) يصح ، وبهدا قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوى والرافعي ومعظم الخراسانيين ، وإذا كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع صاع بدرهم (والثاني) لا يصح ، رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ، وادعى الروياني أن العراقيين كلهم جزموا به سوى القاضي أبي الطيب ، وغلط في هذه الدعوى فالخلاف

مشهور في ذلك في كتب العراقيين كالشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وغيرهم ، والمذهب الصحة •

وإن قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فان أراد رد صاع إليه \_ فالبيع باطل ، وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت منك عشرة دراهم ، فان كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح البيع بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان ( الصحيح ) الذى قطع به العراقيون والجمهور وغيرهم صحة البيع ، فاذا كانت تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع ( والثانى ) لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور ، حكاه الرافعى •

ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو أنقصك صاعا ولم يبين أنه ينقصه أو يزيده لا يصبح البيع بلا خلاف ، قال الروياني: ولو قال: بعتكها كل صاع بدرهم على أن تهب لى منها صاعا لم يصبح لأنه شرط هبة البائع ، وإن أراد أن الثمن بجملته يقابل جميع الصبرة إلا صاعا منها وهي معلومة الصيعان صبح البيع ، ويصير كأنه باع كل صاع بدرهم وتسع درهم ، أغنى إذا كانت عشرة آصع ، فان أراد أنه يأخذ جميع الصيعان العشرة ويعطيه أحد عشر درهما جاز أيضا إذا كانت معلومة ، وإن قال : أزيدك من غيرها لم يصح بكل حال للجهالة ، قال : فلو قال : بعتك هذا الثوب أو الأرض كل ذراع بدرهم على أن أزيدك ذراعا أو قال : على أن أنقصك دراعا فحكمه حكم نظيره من الصبرة ،

(فسرع) لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط، وباع جميعها جزافا جاز، لأن المبيع مشاهد، وإن باع صاعا منها، فان كانت الحنطة والشعير سواء جاز قطعا وإلا فوجهان، حكاهما الرويائي (أصحهما) الجواز.

(فسرع) لو كان له صبرة ، ولآخر صبرة ، فقال : بعتك من صبرنى بقدر صبرتك بدينار ، لم يصح البيع ، نص عليه الشافعي في كتاب الصرف واتفقوا عليه .

(فسرع) فيما إذا كان المبيع فيما لا تتساوى أجزاؤه ، كالأرض والدار والثوب ، ففيه مسائل :

(إحداها) إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا، كما قلنا فى بيع الصبرة كل صاع بدرهم، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال المساوردى: إن علما ذرعانها صح وإلا فوجهان (أحدهما) وهو قول أصحابنا البصريين يجوز كالصبرة (والثاني) وهو قول أصحابنا البعريين يجوز كالصبرة النمن، قال الروياني: لعله أراد بالبغداديين بعضهم الموياني: لعله أراد بالبغداديين بعضهم المروياني: لعله أراد بالبغداديين بعضهم المروياني: لعله أراد بالبغداديين بعضهم المروياني العله أراد بالبغداديين بعضهم المروياني العله أراد بالبغداديين بعضهم المروياني العلم المراد بالبغداديين بعضهم المروياني العلم أراد بالبغداديين بعضهم المروياني المراد بالبغداديين بعضهم المروياني العلم أراد بالبغداديين بعضه المروياني العلم أراد بالبغداديين بعضه المروياني العلم أراد بالبغداديين بعضه المروياني المرويا

(أما) إذا قال: بعتك ربع هذه الدار أو ثلثها، فيصبح قطعا، سواء علما ذرعانها أم لا، وإن قال: بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم يصح قطعا ولا يجيء فيه الوجه انسابق فى نظيره من الصبرة عن ابن سريج أنه يصح فى صاع واحد، لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة، ولو قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع بدرهم، فان كانت ذرعانها مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف، بخلاف نظيره من الصبرة، فانه يصح على الأصح، والفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء الدار دون الصبرة، وإن كانت ذرعانها معلومة لهما صح البيع عندنا، وحمل على الإشاعة، فاذا كانت ذرعانها معلومة نهما صح البيع عندنا، قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: لا يصح، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الرافعي ( والصحيح ) المشهور الصحة، وبه قطع الأصحاب قال إمام الحرمين: إلا أن يقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كشماة من انقطيع،

ولو اختلفا فقال المشترى: أردت الإشاعة فالعقد صحيح ، فقسال البائع : بل أردت معينا ففيمن يصدق ؟ احتمالان أرجعهما يصدق البائع ، لأنه أعلم بنيته وهذا بخلاف ما لو اختلفا في شرط مفسد للعقد ، فأن الأصح تصديق مدعى الصحة ، لأنه ليس هناك مرجح ، والظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة ( وأما ) هنا فيترجح جانب الناوى ، لأنه أعلم بنيسه والله سبحانه أعلم .

(الثانية) إذا قال في الدار أو الأرض: بعتك من هنا إلى هنا صح البيع بلا خلاف، وإن وقف في وسطها فقال: بعتك أذرعا ابتداؤها من هنا ولم يبين إلى أي جهة تذرع، لم يصح بلا خلاف، لأنه يختلف ويتفاوت به الغرض وإن قال: ابتداؤها من هنا إلى هذه الجهة في جميع العرض، ولم يبين إلى أين ينتهى فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) الصحة وهو قول أبي إسحق المروزي وأبي على ابن أبي هريرة، وصححه الأكثرون ومنهم الرافعي وغيره لانتفاء الغرر (والثاني) لا يصح وصححه الأكثرون ومنهم الرافعي وغيره لانتفاء الغرر (والثاني) لا يصح الرواني في الدرع إلى موضع يخالف الابتداء، وصحح الرواني في الدرع هذا،

(الثالثة) إذا باع ذراعا أو أذرعا من ثوب ، فان كانت ذرعائه معلومة لهما صح البيع ونزل على الإشاعة ، فان كان باعه ذراعا والجملة عشرة كان المبيع العشر شائعا كما سبق في الصبرة وفي الأرض والدار ، هذا هو المذهب ، وفيه الوجه الشاذ السابق في الدار والأرض والصبرة أنه لا يصح البيع والصواب الأول .

وإن كانت ذرعانه مجهولة لهما أو الأحدهما به نظر إن كان النوب مما لا تنقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ ونحوه به فوجهان حكاهما الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحرمين والغزالي ومن تابعهم (أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور: يصح البيع كبيع أذرع من أرض وصيعان

من صبرة (والثانى) لا يصح . لأنه لا ينزم منه نغيير عين المبيع ، وإن كان تنقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (الصحيح) المنصوص أنه لا يصح لأنه شرط إدخال نقص فى عين المبيع (والثانى) يصح لأنه رضى بالضرر ، وهذا الوجه قول ابن سريج واخناره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشاشى ، وقاسوه على بيع ذراع من الدار وعلى بيع أحد زوجى الخف فانه يصح ، وإن نقصت قيمتها بتقدير النفريق والفرق أن ذلك النقص ليس فى نفس الخف بعفلاف مسألتنا .

وإذا جمعت صورتى النوب قلت : إذا باع ذراعا من نوب مجهول الذرعان فثلاثة أوجه ( أحدها ) الصحة ( والثانى ) البطلان ( وأصحها ) إن لم تنقص قيمته بالقطع صح : وإلا فلا ، وطريق من أراد شرا، ذراع من ثوب حيث قلنا : لا يصح أن يواطى، صاحبه على شرائه ، ثم يقطع قبل الشراء ، ثم يشتريه بعد قطعه ، قيصح بلا خلاف ، والله تعالى أعلم ،

(فسرع) إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء أو نحوها ، وسع بلا خلاف ، وصار مشتركا ، ونو عين بعضه وباعه نم يصنع ، هكذا قطع به الأصحاب ، قال الرافعى : القياس أن يجيء فيه الوجهان السابقان فى ذراع من ثوب ينقص بانقطع (أما) إذا باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة ونحوها بافان كان فوقه شى، بالم يصبح ، لأنه لا يسكن تسليسه إلا بهدم ما فوقه ، وإن لم يسكن نظر بإن كان قطعة واحدة من طين أو خسب أو غيرهما بلم يصح ، وإن كان من لبن أو آجر جاز ، هكذا اطلقه صاحب التلخيص ، قال الرافعى : وهو محمول عند الأصحاب على ما إذا جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما إذا جعل المقطع نصف سسكها ، قال الرافعى : وفي تجويزه إذا كان من آجر أو لبن إشكال ، وإن جعنت قال الرافعى : وفي تجويزه إذا كان من آجر أو لبن إشكال ، وإن جعنت النهاية ما ذكروه لأن موضع الشق قطعة واحدة ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقى فيهمد البيع ولهذا قالو : لو باع جديدا في بنه لم يصدح ينقص قيمة الباقى فيهمد البيع ولهذا قالو : لو باع جديدا في بنه لم يصدح

<sup>41/2</sup> 

البيع لأن النقص يحصل بالهدم قال: ولا فرق بين الجذع والآجر وأكذا الحكم لو باع فصا في خاتم •

(فسوع) قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة الاف صح البيع ، الاف درهم إلا ما يخص ألفا إذا وزعت الشرة على ثلاثة الاف صح البيع ، ويكون قد استثنى ثلثها ، فيحصل البيع فى ثلثها بثلاثة الاف ، ولو قال : بعتكها بأربعة الاف إلا ما يخص ألفا صح البيع فى ثلاثة أرباعها بأربعة الاف ، ولو قال : إلا ما يساوى ألفا لم يصح البيع لأن ما يساوى الولف مجهول .

(فسرع) لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان (أحدهما) لا يصح كما لو أسلم في ملئه (وأصحهما) الصحة ، لأنه لا غرر فيه في صورة البيع ، ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا فوجهان (أحدهما) يفسد البيع والسلم ، لاحتمال تنفه (وأصحهما) الصحة في البيع والمبلم ، ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ، والله سبحانه وتعالى أعهم .

# قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(وإن قال: بعنك هذا السمن مع الظرف كل مننا بدرهم للظرت فإن لم يعلما مقدار السمن والظرف للم يجز ، لأن ذلك غرر ، لأن الظرف قد يكون خفيفا ، وقد يكون ثقيلا ، وإن علما وزنهما جاز ، لأنه لا غرر فيه ) .

(الشرح) المناعلى وزن العصاهو رطلان بالبغدادى ، وفيه لغة ضعيفة من بتشديد النون ، قال أضحابنا : في بيع السمن في الظرف مسائل :

(إحداها) إذا كان السمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان ونحوها مما لا يختلف في ظرف ، فرآه ثم اشترى منه رطلا أو أرطالا صبح البيع ،

كما سبق بيانه فى مسائل الصبرة . هكذا قطعوا . . ويجى، فيه الوجه السابق عن القفال فى بيع صاع من الصبرة ، وقد أشسار إليه صساحب التنمة .

(الثانية) إذا رآه ثم اشتراه مع ظرفه بعشرة دراهم مثلا صبع البيع ، سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حديد أو نحاس ، أو كان زقا ، وشواء عرفا وزنهما أم لا ، هــذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، قال الروباني : وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين قولين فيما إذا لم يعلما الوزن ، قال : وليس هذا بشيء ، ولو اشترى نصفه أو ربعه صبع .

( الثالثة ) إذا قال : بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم صبح البيع ، ويوزن السمس في شيء آخر ، ويوزن في ظرفه ثم يسقط وزن الظرف بعد تفريفه ، هكذا قطع به الاصحاب ، وينبغي أن يجيء فيه الوجه السابق عن أبي الحسين بن القطان في مثله في الصبرة .

( الرابعة ) إذا قال : بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معــه الظرف ، ثم يحط وزن الظرف ، صح البيع بالاتفاق كالصورة التي قبلها ، لأنها هكذا تباع في العادة ، ولأنه لا غرر .

(النخامسة) إذا قال: بعتك هذا السين كل رطل بدرهم على ان يوزن الظرف معه ويحسب على المشترى وزنه ، ولا يكون الظرف مبيعا، فالبيع باطل باتفاق الأصحاب ، لأنه شرط فى بيع السين أن يزن معه غيره ، وليس ذلك الوزن معه مبيعا فلم يصح ، كنا لو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا ، هكذا أطلقه الأصحاب ، ولم يقرقوا بين أن يعلما وزن الظرف أم لا ، قال ابن الصباغ : وينبغى أن يجوز إذا علما وزن الظرف والسين ، ويكون كقوله : بعتك الصبرة على يجوز إذا علما وزن الظرف والسين ، ويكون كقوله : بعتك الصبرة على أن أنقصك صاعا وأحسب ثمنه عليك ، وهي معلومة الصيعان ، لأنه لا غور

حينًذ، وحكى المتولى هذا وجها لبعض الأصحاب، وحكى الروياني كلام الأصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن بعض الأصحاب، ولم يسمه، ومراده ما نقله المتولى أو ما قاله ابن الصباغ فهو كثير النقل عنهما •

(السادسة) إذا قال: بعتك هذا السمن بظرفه ، كل رمل من المجمد بدرهم فثلاثة أوجه (أصحها) عند الجمهور وأشهرها ، وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد ، وجمهور سائر العراقيين وصححه المتولي وآخرون ، أنهما إن علما وزن كل واحد صح البيع ، وإلا فلا لما ذكره المصنف (والثاني) يصح مطلقا وهو الأصح عند النعوى ، وبه قال الدارمي ، واختاره ابن الصباغ ، لأن جملة المبيع مرئية ، ولا يضر اختلاف قيمتها ، كمه لو اشترى فواكه من أجناس ألمبيع مرئية ، ولا يضر اختلاف قيمتها ، كمه لو اشترى فواكه من أجناس أنه لا يصح مطلقا حكاه البغوى وغيره ، لأن المقصود السمن ، وهو مجهول بخلاف الفواكه ، فإنها كلها مقصودة ، قال أصحابنا : وصورة المائلة أن يكون للظرف قيمة ، فإن لم يكن له قيمة لم يصح البيع بلاخلاف ، لأنه شرط عليه ما لا قيمة له وأخذ الثمن في مقابلة وزنه ،

(السابعة) إذا قال: بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ، ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف ، قال الروباني والأصحاب: إن كانا عند العقد عالمين قدر وزن الظرف وقدر قسطه صح البيع ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح ، لأنهما لا يعامان هل يكون المسقط درهمين فيكون الثمن عشرة أو أقل أو أكثر ، فصار الثمن مجهولا ، قالوا : وهذا بخلاف ما لو قال : بعك هذا السمن كل رطل ثم أظرف ، كذا وزن الظرف ، فانه يصح كما سبق ، لأن حاصله بيع السمن جميعه ، كل رطل بدرهم ، فلا يضر جهالة وزن الظرف .

(فسرع) ذكرنا أنه إذا اشترى السبن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع هكذا أطلقه الجمهور ، قال القاضى حسين والمتولى : هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغا ، وعرفا قدر ثخانته أو كانت ثخانته معلومة بالعادة ، وإن كان الظرف مما تختلف ثخانته وتتفاوت لم يصح البيع ، لأنه لو باع السبن وحده والحالة هذه لم يصح البيع ، للجهل بقدره ، فاذا باعهسا فأولى بالبطلان ، قال القاضى حسين : واو كان الظرف يستوفيه ورأى أعلاها فان كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مكشوفة ولكن أسفلها مستتر ، قال الأصحاب : لا يصح ، قال القاضى : وعندى أنه يصح ، لأنه يستدل بالجوانب على الأسفل لأن الغالب استواؤهما فان خرج أغلظ من الجوانب ثبت الخيار ، كما لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة ،

(فسوع) قال البغوى والأصحاب: لو قال: بعتك المسك مع فارته، كل مثقال بدينار، فهو كبيع السمن بظرفة كل رطل بدرهم، ويجى، فيه باقى المسائل.

(فسوع) قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع ، قال أصحابنا : ونو باع لبنا مخلوطا بالمساء لم يصح بلاخلاف ، والفرق أن المقصود وهو اللبن غير متميز ولا معاوم (وأما) هنا فالمقصود السمن ، وهو متميز ، فصار كما لو باع عبدا وعليه ثوب مع الثوب ، فانه يصح بالإجماع .

(فسوع) إذا اشسترى جامدا فى ظرفه كالدقيق والعنطسة والنمر والزبيب وغير ذلك موازنة ، كل رطل بدرهم ، بشرط أن يوزن مع ظرفه ، ثم يسسقط قدر وزن الظرف ، فوجهان حكاهما المساوردى والرويانى (أحدهما) لا يصح البيع ، لأن الجامد لا يحتساج إلى وزنه مع ظرفه ، لإمكان وزنه بدونه ، قالا : وإلى هذا ميل أبى إسحق المروزى (والثانى)

يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب، وهو الصواب إذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة .

(فسرع) إذا اشترى سمنا أو غيره من المسائمات أو غيرها فى ظرفه ، كل رطل بدرهم مثلا ، على أن يوزن بظرفه ، ويسقط أرطال معينة بسبب الظرف ، ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه غرر ظاهر ، وهذا من المنكرات المحرمة التى تقع فى كثير من الأسواق .

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( واختلف اصحابنا في بيع النجل في الكندوج فقال أبو العباس : يجوز بيعه لانه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ، ومن اصحابنا من قال : لا يجوز، وهو قول أبى حامد الإسفرايني لأنه قد يكون في السكندوج مالا يخسرج ، وإن اجتمع فرخه في موضع ، وشوهد جميعه جاز بيعه لأنه معلوم مقدور على تسليمه ، فجاز بيعه ) .

(الشرح) الكندوج - بكاف مضمومة ثم نون ساكنة ثم دال مهمئة مضمومة ثم واو ثم جيم - وهو الخلية ، وهو عجمى معرب ، والخلية عربية ، ويقال لها الكوارة أيضا ، قال أصحابنا : بيع النحل فى الجمسلة جائز ، لأنه حيوان طاهر منتفع به ، فأشبه الحمام ، فان كان فرخه مجتمعا على غصن أو غيره وشاهده كله صح يبعه بلا خلاف عندنا ، فان كان فى الخلية ولم يره فى دخوله وخروجه فهو من بيع الغائب ، وقد سبق بيانه فيقرق بين أن يصفه أو لا يصفه ، فان رآه فى دخولة وخروجه ولم يعرف أنه خرج جميعه - وقلنا : لا يجوز بيع الغائب - ففى بيعه والحالة هذه وجهان مشهوران ، ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الصحة ، لأنه يعرف غالبا ولأن الحاجة تدعو إليه ولا تمكن رؤيته مجتمعا إلا فى لحظة يعرف غالبا ولأن الحاجة تدعو إليه ولا تمكن رؤيته مجتمعا إلا فى لحظة لطيفة فى نادر من الأحوال فلو اشترطت رؤيته مجتمعا لامتنع بيغه غالبا ، وفى ذلك خرج ( والشاني ) لا يصح ، وصبححه الروباني وصاحب الانتصار .

فلو طار ليرعى فباعه وهو طائر ، وعادته أن يعود فى آخر النهار كما هو الغالب ، وقد رآه قبل طيرانه ، ففى صحة بيعه وجهان ، حكاهما الماوردى والرويانى وآخرون (أحدهما) لا يجوز بيعه ، وبه قطع البغوى لأنه غير مقدور عليه فى الحال ، فلم يصح بيعه ، كالحمام وغيره من الطير الألوف إذا باعه فى حال طيرانه (وأصحهما) يصح ، وبه قال ابن سريج قطع به المتولى لأن الغالب عوده إلى موضعه ، فجاز بيعه كعبد خرج لقضاء شغل ، ويخالف سائر الطيور ، لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران بالعلف فى برجها (وأما) النحل فلا بد من الطيران ليرعى ، ولو حبس عنه تلف ، ولا يسكن الانتفاع به إلا إذا طار واجتنى ما يحصل به العسل ، والطير يمكن الانتفاع به محبوسا ، والله سبحانه أعلم ه

(فسرع) فى مذاهب العلماء فى أصل بيع النحل ، ذكرنا أن مذهبنا سبوازه وبه قال أحمد ومحمد والحبس ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز كالزنبور والحشرات واحتج أصحابنا بأنه حيوان طاهر منتفع به ، فجاز بيعه كالشاة بخلاف الزنبور والحشرات فانه لا منفعة فيها ، والله سبحانه أعلم .

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع الحمل في البطن ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه ، (ان النبي على نهى عن المجر ) والمجر اشتراء ما في الأرحام ، ولانه قد يكون حملا وقد يكون ربحا ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، ولانه إن كان حملا فهو مجهول القدر ، ومجهول الصفة ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، وإن باع حيوانا وشرط انه حامل ففيه قولان (احدهما) ان البيع باطل، لانه مجهول الوجود مجهول الصفة (والثاني) انه يجوز لان الظاهر انه موجود، والحمل به لا يؤثر ، لانه لا تمكن رؤيته فعفى عن الجهل به كاساس الدار) ،

(الشرح) حديث ابن عمر رواه البيهةى ، وأشار إلى تضعيفه وضعفه وضعفه يعنى بن معين والمجر تبريم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء ت وهو بيغ الجنين ، كما فسره المصنف ، وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ، وعلى

بطلان بيع ما فى أصلاب الفحول ، نقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوردى وغيرهما ، لأنه غرر وللاحاديث ، ولما ذكره المصنف (أما) إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها حامل ففى صحة البيع خلاف مشهور ، حكاه المصنف والجمهور قولين ، وحكاه جماعة وجهين ، ودليلهما فى الكتاب (أصحهما) عند الأصحاب الصحة (والثاني) البطلان ، وقيل : يصح فى الجارية قولا واحدا ، حكاه الروياني وآخرون ، قالوا : لأن الجمل فى الجارية عيب ، فيكون إعلاما بالعيب والمشهور أنها على القولين ،

قال أصحابنا: هما مبنيان على القولين المشهورين فى أن الحمل هل يعرف أم لا؟ (أصححهما) يعرف، وله حسكم، وله قسط من الثمن (والثانى) لا يعرف، ولا حكم له، ولا قسط من الثمن، وقد ذكر المصنف القولين فى آخر الباب الأول من كتاب البيوع، وسبق شرحهما هناله (وإن قلنا) يعرف صح هنا، وإلا فلاء

(أما) إذا قال: بعتك هذه الجارية وحملها أو هذه الشاة وحملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشاة وما فى ضرعها من اللبن ، فوجهان مشهوران (أصحهما) لا يصح البيع ، ويه قال ابن الحداد والشيخ أبو على السنجى ، لأنه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم . بخلاف البيع بشرط أنها حامل ، فانه وصف بائع فاحتمل (والثاني) يصح ، وبه قال الشيخ أبو زيد ، ونقله فى البيان عن الأكثرين ، لأنه يدخل عند الإطلاق فى البيع فلا يضر ذكره ، بل يكون توكيدا وبيانا لمقتضاه ، قال هؤلاء : وهذا كما لو قال : بعتك هذه الرمانة وحبها ، أو هذا الجوز ولبه ، فانه يصح قطعا ، مع أنه لو أفرد اللب بالبيع لم يصبح ، قال القاضى أبو الطيب : وينبغى أن يطرد الخلاف فى مسألتى الرمانة والجوز أيضا (والمذهب) الجزم بالصحة فيهما .

(أما) إذا قال: بعتك هذه الجبة وحشوها أو بحشوها فطريقان المدهما) أنه على الوجهين في قوله: بعتك الشاة وحملها (والثاني) يصح قولا واحدا (وأصحهما) الصحة قطعاً لأن الحشو داخل في مسمى الجبة ، فيكون ذكره توكيدا للفظ الجبة بخلاف الحمل ، ولأن الحشو متيقن بخلاف الحمل (فاذا قلنا) بالبطلان في هذه الصور قال أبو على السنجى: يكون في مسألة الجبة في صحة البيع ، في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة ، وفي صورة الجارية والشاة يبطل البيع في الجميع ، لأن الحشو يمكن معرفة قميته ، قال إمام الحرمين : هذا التفصيل حسن ، قال أصحابنا : ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف ، واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به ، قال أصحابنا : وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في كل ما ذكرناه ، قال أصحابنا : وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في كل ما ذكرناه ،

(فسوع) قال أصحابنا لو بأع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران أصحهم ) أنه على القولين في البيع بشرط الحمل ، تكن الصحة هنا أقوى (والطريق الثاني) يصح قطعا ، لأن هذا شرط صنة فيها لا يقتضى وجود اللبن حالة العقد ، فهو كشرط الكتابة في العبد ، فإن شرط كون اللبن في الضرع في الحال كان فيه القولان في شرط الحمل (أصحهما) الصحة ، ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرا معنوما من اللبن بظل البيع بلا خلاف ، لأن ذلك لا يمكن معرفته ، ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات و

(فسوع) إذا شرط كونها حاملا أو لبونا ــ وصححنا البيع ــ فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف ، كما لو شرط أن العبــد كانب فأختلف .

(فسوع) قد ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالإجماع : قال أصحابنا : مسموا، باعة لمسالك ألأم أو لفيره ، بخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة ، فانه يصح البيع على أحد الوجهين ، لأن الثهرة منيقنة الوجود ، معلومة الصفات بالمشاهدة بخلاف الحمل .

(فسرع) إذا باع حاملا بيما مطلقا دخل الحمل في البيع بالإجماع ، ولو باعها إلا حملها لم يصح البيسع على الصحيح ، وبه قطع المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب ، كما لو باعها إلا عضوا منها ، فانه لا يصح باتفاق ، وحكى إمام الحرمين وغيره فيـــه وجهين ، والمذهب (١) ولو كانت الأم لإنسان ، والحمل لآخر بالوصية ونحوها ، فباع الأم لمسالك الحمل أو لغيره ، أو باع جارية حاملا بحر ، فطريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور لا يصح البيع، لأنه لا يدخل في البيع، فيصير كأنه استثناه ( والثاني ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي ، واختار الصحة ، وصرح الغزالي في مواضع كثيرة من الوسيط أن الأصح صحة بيع الجارية الحامل بحر ، وليس كما قال ، بل الصحيح الذي قطم به الجماهير بطلان بيعها ، ولو باع سمسما واستثنى لنفسه منه الكسب ، أو باع قطنا واستثنى لنفسه من الخشب ، فالبيع باطل بلا خلاف . ولو باع شاة لبونا واستثنى لينها ، لم يصح البيسع على المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ ضعيف جدا أنه يصح ، حكام الرافعي وجعُّله صاحب الشامل احتمالا لنفسه ، قال : لأنه يمكن تسليم الأصل دونه بأن يخليه في الحال ، بخلاف الحمل ،

(فسرع) إذا قلمنا بالمذهب إنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الأم لواحد والولد لآخر ، فوكلا رجلا ليبيعهما معا بصفقة واحدة ، أو وكل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعها ، نم يصح البيع ، ذكره الزوياني، وغيره ، قالوا : لأنه لا يملك العقد بنفسه ، فلا يصح توكيله فيه .

 <sup>(</sup>۱) بداخس بالأصل ولعل السقط : والمذهب ما قطع به المحينف وجمهور الإصحاب عن عدم المصحة .

(فسرع) قال الشافعي في كتاب الصرف: لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها ، قال أصحابنا وغيرهم: العقاق - يكسر العين - الحمل ، وهو منع بيعها بشرط الحمل ، هكذا أطبق أصحابنا على تفسيره ، ويجوز أن يفسر بأنه شرط استثناء حملها للبائع .

(فسوع) ذكر أصحابنا هنا النهى المنسهور عن بيع الملاقيخ والمضامين ، قالوا : والملاقيح بيع ما فى بطون الحوامل من الأجنة ، والمضامين ما فى أصلاب الفحول من المناء هكذا فسره أصحابنا وجماهير العلماء وأهل اللغة ، ومعن قاله من أهل اللغة أبو عبيد ، والهروى ، والجوهرى ، وخلائق لا يحصون ، قال مالك بن أنس وصاحبا المجمل والمحكم : المضامين ما فى بطون الإناث ، وهذا ضعيف ، لأنه يكون مكررا مع الملاقيح ، قال العلماء : وواحدة الملاقيح ملقوحة (وأمن) المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا ومضمونا الأول كمقدام ومقاديم ، والآخر كمجنون ومجانين ، وقد أشار إلى الأول صاحب المحكم ، وإلى الثانى الأزهرى سعيت بذلك لأن الله تعالى أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها ،

## قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، لما روى عن ابن عبائل رضى الله عنه انه قال ((لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ، ولا تبيعوا اللبن في المضرع ) ولانه مجهول القدر ، لانه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن انه من اللبن ولانه مجهول الصفة لانه قد يكون اللبن صافيا ، وقد يكون كدرا ، ونلك غرر من غير حاجة فلم يجز ) •

(الشرح) هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، رواه الدارقطنى والبيهقى، وروياه عنه مرفوعا باسناد ضعيف قال البيهقى: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس يقوي، قال: والمحفوظ أنه موقوف واتفقت نصوص الشسافعي

والأصحاب على بطلان بيع اللبن فى الضرع ، لما ذكره المصنف ، ولأنه لا يسكن تسليمه لحتى يختلط بغيره مما يحدث ، وهذه العلة هى المرضية عند إمام الحرمين ، فلو قال : بعتك من اللبن الذى فى ضرع هذه الثناة أو البقرة رطلا فطريقان ( المذهب ) بطلانه : وبه قطع الأكثرون الأنه مجهول ، ولأنه لا يتيقن وجود ذلك القدر ( والطريق الثاني ) فيه قولا بيع الغائب ، حكاه المتولى وغيره .

ولو حلب شيئا من اللبن فأراه ثم قال: بعتك رطلا مما فى الضرع ، فوجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين ذكرهما القاضى حسين وإمام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون (أحدهما) يضح ، كما لو رأى أنموذجا من خل أو لبن فى إناء (وأصحهما) لا يصح ، لأنه يختلط بعيره مما يدر فى الضرع لحظة بلحظة ، صححه القاضى حسين والروياني وآخرون ، ولو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي فى الوسيط فى صحته وجهين ، وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد لغيره (والصحيح) بظلان هذا البيع ،

(فسوع) أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان فى ضرعه لبن ، وإن كان اللبن مجهولا ، لأنه تابع للحيوان ، ودليسله من السنة حديث المصراة .

(فسوع) في مذاهب العلماء في بيع البين في الضرع ، قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه ، وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنفذ ، وقال طاوس : يجوز بيعه كيلا ، وقال سعيد بن جبير : يجوز بيعه ، وقال العسن البصرى : يجوز شراء لبن الشاة شهرا ، ومثله عن مالك ومحمد

ابن مسلمة المسالكي (۱) ، قالوا : لأنه معلوم القدر والصفة في العادة ، وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للإرضاع شهرا ، فأنه يصح ويستحق اللبن ، واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وذكرناه من الأثر عن ابن عباس وكونه مجهولا مختلفا مع الحديث الصحيح في النهي عن بيع الغرر ( وأما ) قولهم : معلوم القدر والصفة في العادة فغير مسلم ، وانفرق بينه وبين استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة تدعو إلى استئجارها بخلاف مسألتنا ، والله أعلم ،

### قال المستف رحمسه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الفنم لقول ابن عباس ، ولانه قد يبوت الحيوان قبل الجز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولانه لا يبكن تسليمه إلا باستثصاله من اصله ، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز ) •

(الشرح) قوله: لقول ابن عباس يعنى المذكور في الفصل قبه ، قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصوف على ظهر انغنم ، لمن ذكره المصنف ، سواء شرط جزه في لحال أم لا ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجناهير ، وفيه وجه أنه يجوز بشرط الجز في الحال ، حكاه الرافعي ، وهو شاذ ضعيف ، ولو قبض على كفنة من الصوف وهي قلمة جمعها وقال : بعتك هذه ، صبح بلا خلاف ، كذا قاله إمام الحرمين والغزالي . كنا لو باع شجرة في أرض قال الغزالي : وفيه احتمال لأنه يتغير به عين المبيع ، بخلاف الأرض ، فانها لا تنغير بقطع الشجر وغيره و

(فسرع) اتفق أصحابناً على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان

<sup>(</sup>۱ هو محمد بن مسلمة بن هشام بن اسماعیل ابو هشام ، وهشام جده كان أمیرا عنی المدینة روی محمد هدا علی منالك وهو معدود فی الطبقة الوسطی فی أسحاب مالك وكان أحد نقهاه المدینة وكان أنتهم فی زمانه و هو ثقة وله كتب نقه أخفت عنه قال فی الدیاج : و هو ثقیبة مأمون حدیثة جمع العدم والورع و توفی سنة ۲۰۱ هـ

المذبوح لأن السنبقاء بكماله يسكن من غير ضرر ، بخلاف بيعه فى حياة الحيوان ، ومن صرح بالمسألة البغوى فى التهذيب ، ولم يذكر غير هذا ، وقال فى كتابه شرح مختصر المزنى : قال أصحابنا : يجوز ، قال : وعندى أنه لا يجوز بيع الزاس قبل السلخ ، والمذهب ما نقله الأصحاب .

(فسوع) اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن فى الضرع ، والمصوف على ظهر الغنم ، لأن الوصية تقبل الغرر والجهالة ، ومس صرح به البغوى فى كتابه التهذيب وشرح مختصر المزنى وآخرون ، قال البغوى فى شرح المختصر : ويجز الصوف على العادة ، قال : وما كان موجودا حال الوصية يكون للموصى له على العادة ، وما حدث يكون للوارث ، قال : ولو اختلفا فى قدره فالقول قول الوارث بيمينه .

(فسوع) فى مذاهب العلماء فى بيع الصوف على ظهر الغنم، ذكر ما أن مذهبنا بطلانه، وبه قال جماهير العلماء، نقله الروياني فى البحر عن الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبى حنيفة وأحمد وإسحق وأبى ثور، قال: وبه أقول، وقال سعيد بن جبير وربيعة ومالك والليث ابن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبا من وقت البيع، كما يجوز بيع الرطب والقصيل والبقل، واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف، وأجابوا عن قياسهم بأنه يمكن استثناء جميع ذلك من أصله بغير إضرار بخلاف الصوف.

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة ، فإن باع بثمن مطلق في موضع البس فيه نقد متعارف ، لم يصح البيع ، لاته عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بصفته كالمسلم فيه ، فإن باع بثمن معين تعين ، لاته عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فإن لم يره المتعاقدان أو احدهما فعلى ما فكرناه من القولين في بيع العين التي لم يرها المتبايعان أو احدهما ) .

(الشرح) قوله: عوض فى البيع احتراز من الثواب فى الهبة على أحد القولين ، قال أصحابنا: يشترط كون الثمن معلوم الصفة ، فان قال: بعتك هذه الدار ، أو قال: بهذه الدنانير ، أو قال: بهذه الدراهم ، وهى مشاهدة لهما ، صح البيع ، سواء علما قدرها أم لا ، وقد سبقت المسألة عند ممأنة بيع الصبرة جزافا ، وإن قال: بعتك بالدينار الذى فى بيتى أو في هميانى ، أو الدراهم التى فى بيتى ، فان كان قد رأياها قبل ذلك صح البيع ، وإلا ففيه الخلاف فى بيع العين الغائبة (أما) إذا قال: بعتك بدينار فى ذمتك ، أو أطلق الدراهم فلا خلاف فى ذمتك ، أو أطلق الدراهم فلا خلاف أن ذمتك ، أو أطلق الدراهم فلا خلاف النه يشترط العلم بنوعها ، فان كان فى البعد نقد واحد أو الغالب ، وإن الغالب واحد منها ، انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد أو الغالب ، وإن كان فلوسا انصرف إليها عند الإطلاق ، صرح به البغوى والرافعى وغيرهما ، كان فلوسا انصرف إليها عند الإطلاق ، صرح به البغوى والرافعى وغيرهما ، فان عين غير ذلك فى العقد تعين ،

(فسرع) قد ذكرنا فى باب زكاة الذهب والفضة فى جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة ، أنها إن كان الغش معلوم القدر صحت المعاملة بها معينة قطعا : فان كان مجهولا فأربعة أوجه (أصحها) تصح المعاملة بها معينة وفى الذمة (والثانى) لا تصح (والثالث) تصح معينة ولا تثبت فى الذمة بالبيع ، ولا بغيره (والرابع) إن كان الغش غالبا لم تصح ، وإلا فتصح ، وذكر هناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدها ، قال أصحابنا : فان قلنا بالصحيح وهو الصحة مطلقا انصرف إليها العقد عند الإطلاق ، ولو باع بعشوش ثم بان أن فضته ضئينة جدا فله الرد على المذهب ، وبه قطع الجسهور ، وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول الجسهور ، وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول المجمور ، وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول المجمور ، وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول المجمور ، وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كان يقول الجمهور ، وحكى هذا الوجه أيضا صاحب البيان والرافعى وغيرهما ،

(فسوع) إذا كان في البلد نقدان أو نقود . لا غالب فيها ، لم يصح

البيع هناك حتى يعين نفدا منها، ، وهذا لا خلاف فيه ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض •

(فسرع) قال اصحابنا: وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد، فان كان فيه نقدان فصاعدا ولا غالب فيها عين القاضى واحدا للتقويم بلاخلاف.

(فسوع) لو غب من جنس العروض نوع ، فهل ينصرف الذكر اليه عند الإطلاق ؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (أصحهما) ، ينصرف كالنقد (والثاني) لا ، لأن النقد لا يختلف الغرض فيه ، بخلاف العرض ، وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها ، أو شعير في الذمة ، وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البد صنفا معروفا أو خاليا لا يختلف : ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس .

(فسرع) قال أصحابنا الكنا ينصرف العقد عند الإطلاق إلى النقد العالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة ، قادا باع بدينار أو دنانير ، والمعهود في البلد الدنانير الصحاح انصرف إليها ، وإن كان المعهود إلمكسرة انصرف إليها ، كذا نقله الصيسرى وصاحب البيان عن الأصحاب ، قالا : إلا أن تتفاوت قينة المنكس ، فلا يصح ، قال الرافعي : وعلى هذا القياس لو كان المعهود أن يؤخذ نصف النسن من هذا ونصفه من ذاك أو أن يؤخذ على نسبة أخرى ، فالبيع صحيح محمول على ذلك المعهود ، وإن كان المعهود التعامل بهذا مرة وبهذا مرة ، ولم يكن بينها تفاوت لم يصح البيع وسلم ما شاء منها ، وإن كان بينها تفاوت لم يصح البيع ، كما لو كان في البلد نقدان غالبان وأطبق ،

ولو قال : بعتك بألف صحاح ومكسرة فوجهان (أصحهما) بطلان البيع لعدم بيان قدر الصحيح والمكسرة (والثاني) صحته ، ويحمل على النصف ، قال الرافعى : ويشبه أن يجىء هذا الوجه فيما إذا قال : بعتك بألف مثقال ذهب وفضة (قلت :) لا جريان له هناك ، والهرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة فيعظم الغرر • وإن قال : بعتك بألف درهم مسلمة أو منقية لم يصبح ، لأنه ليس لها عادة مضبوطة ، ذكره الصيمرى وصاحب البيان •

(فسرع) قال أصحابنا: لو قال: بعتك بدينا وصحيح فأحضر صحيحين وزنهما مثقال، لزمه قبولهما، إن الغرض لا يختلف بذلك، وإن أحضر صحيحا وزنه مثقال ونصف، قال صاحب النتمة: لزمه قبوله، وتبقى الزيادة أمانة في يده، والصواب الذي عليه المحققون أنه لا ينزمه قبوله لما في الشركة من الغرر، وقد جزم صاحب البيان وآخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو تراضيا جاز، ثم إن أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم بجز البيع، لمد في هذه القسسة من الضرر،

قال أصحابنا: ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا جاز ان كان يعم وجوده هناك فان لم يشترط كونه مدورا وكان وزنه نصف مثقال به فان سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه به جاز فان امتنع أحدهما لم يجز لمها ذكرناه ولو باعه شيئا بنصف دينار صحيح ، ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح ، فان سلم صحيحا عنهما فقد زاده خيرا . وإن سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينهار جاز ، فلو شرط فى العقد الثانى تسليم صحيح عنهما فالعقد الثانى باطل ( وأما الأول ) فان كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة ، ويلزمه نصف هو شق ، وإن كان قبل لزومه فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد فى زمن الخيار ، والأصح أنه يلحق فيبطل العقد الأول أيضا ، والله سبحانه أعلم •

قال الصيمرى وصاحب البيان : وإن قال : بعتك هذا الثوب بنصفى دينار ، وإن قال : دينار ، لزمه تسبيم دينار مضروب ، لأن ذلك عبارة عن دينار ، وإن قال :

بعتکه بنصف دینار وثلث دینار وسدس دینار ، لم یلزمه دینار صحیح ، بل له دفع شق من کل وزن .

(فسرع) لو باع بنقد قد انقطع من أيدى الناس فالعقد باطل لعدم القدرة على التسليم ، فإن كان لا يوجد فى ذلك البلد ، ويوجد فى غيره ، فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله فيه فيه فالعقد باطل أيضا ، وإن كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله فيها صح البيع ثم إن حل الأجل وقد أحضره فذاك ، وإلا فينيني على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز ؟ ( إن قلنا : ) لا ، فهو كانقطاع المسلم فيه ( وإن قلنا ) نعم استبدل ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ينفسخ ( أما ) إذا كان يوجد فى البلد ولكنه عزيز ، فإن جوزنا الاستبدال صح العقد ، فإن وجد فذاك وإلا فيستبدل وإن لم نجوزه لم يصح ( أما ) إذا كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع فإن جوزنا الاستبدال استبدال استبدل وإلا فهو كانقطاع المسلم فيه والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) نو باع بنقد معين أو مطلق ، وحسلناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، هذا هو المذهب وقد سبقت المسألة في هذا الباب في فرع من مسائل كيفية القبض ، وذكرنا فيها أوجهها وتفاريعها .

(فسرع) قال صاحب البيان: قال الصيمرى: إذا باعه بنقد فى بلد ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع إليه النقد المعقود عليه فامتنع من قبضه، فهل له الامتناع؟ فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) ليس له الامتناع، بل يجبر على أخذه ولأنه المعقود عليه ، كما لو باعه بحنطة فعم يتبضها حتى رخصت (والثاني) لا يجبر على أخذها ، وله الامتناع فعم يتبضها حتى رخصت (والثاني) لا يجبر على أخذها ، وله الامتناع

منه ، كما لو سلم إليه فى موضع مخوف (والثالث) إن كان البلد الذى يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد أيضا : لم يجبر عليه ، وإن كانوا يتعاملون به بوكس لزمه أخذه وأجبر عليه .

(فسرع) إذا باعمه بثمن معين تعين الثمن ، وقال أبو حنيفة : لا يتعين ، وكذا لو عينا في الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا ، وقال أبو حنيفة : لا تنعين الدراهم والدنانير في العقود كلها ، وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :

(منها) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد، ولا ينفسخ عنده .

( ومنها ) لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها لم يكن له ذلك عندنا ، ويجوز عنده .

( ومنها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد ، وليس له طلب البدل ، وعنده له ذلك .

(ومنها) لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا كالقبض ، وعنده يجوز ، واحتج أبو حنيفة بأن المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها ، وغير المعين يعمل عمل المعين ، واحتج أصحابنا بالقياس على السلعة فانها تتعين بالإجماع وبالقياس على الغصب ، فأن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع ، وبالقياس على ما لو أخذ صاعا من صبرة فباعه بعينه ، فأنه يتعين بالإجماع ، ولا يجوز أن يعطى صاعا آخر بدله من تنك الصبرة مع أنه يصل عسنه ، ولأنه قصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته فلا يجوز تعنيته بها .

(ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر ، غإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها ، وبيع السلعة بما باع به فلان سلعته ، وهما لا يعلمان ذلك ، فالبيع باطل لانه عوض في البيع ، فلم يجز مع الجهل بقدره ، كالمسلم فيه ، فإن باعه بثمن معين جزافا جاز ، لاته معلوم بالمشاهدة ، ويكره ذلك ، كما قلنا في بيع الصبرة جزافا ، وإن قال : بعتك هذا القطيع ، كل شاة بدرهم ، أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، وهما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح البيع ، لأن غرر الجهالة ينتفى بالعلم بالتقصيل ، كما ينتفى بالعلم بالجملة ، فإذا حاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل ) .

(الشرح) أما مسألة القطيع والصبرة والبيع بدراهم جزاف، فسبق شرحه واضحا قريب في منائل البيع بشن معلوم القدر، وذكرنا هساك أن الجزاف يقال بركسر الجيم وفتحها وضمها بواتفق الأصحاب على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر، لحديث النهى عن بيع الغرر، فلو قال: بعتك هذا بدراهم أو ببا شئت أو نجو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف، وإلو قال: بعتك هذه السلعة برقمها أى بالثمن الذى هو مرقوم به عليها ؛ أو بما باع به فلان فرسبه أو ثوبه ، فإن كانا عالمين بقدره صبح البيع بلا خلاف ، وإن جهلاه أو أحدهما فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين لا يصح البيع ، منا ذكره المصنف مع أنه غرر (والثاني) حكاه الفوراني وصاحب البيع ، منا ذكره المصنف وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) إن علما ذلك القدر قبل تفرقه، من المجلس صح البيع ، وحكى الرافعي وجها ثائ أنه يصح مطلقا ، للتمكن من معرفته ، كما لو قال : بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع ، وإن كانت جمعة الثمن في الحال مجهولة ، وهذا بدرهم يصح البيع ، وإن كانت جمعة الثمن في الحال مجهولة ، وهذا بعد بين شعيف شاذ ،

(فسرع) لو قال : بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم ، أو بمائة درهم إلا دينارا ، قال المتولى والرافعي : إن علما قيمة الدينار

بالدراهم صح وإلا فلا، بخلاف ما لو أقر بمائة دينار إلا عشرة دراهم، فانه يصح ، وإن لم يعلما قدر القيمة ، لأن الإقرار بالمجهول صحيح ، هذا كلامهما ، وينبغى أن لا يكفى من علمهما ، بل يشترط علمهما بالقيمة قصدهما استثناء القيمة ، وقد ذكر صاحب المستظهرى فيما إذا لم يعلما حالة العقد قيمة الدينار بالدراهم ، ثم علما ذلك فى الحال طريقين (أصحهما) لا يصح ، كما ذكرناه (والثانى) فيه وجهان ، وقال صاحب البيان : إذا باعه بدينار إلا درهما لم يصح عنى المشهور قال : وحكى الصميرى وجها أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدينار من الدراهم صح البيع ، وهذا الذي ادعى أنه المشهور غريب (والأصح) أنهما إذا علما قيمته وقصد استثناء القيمة صح وإلا فلا .

قال فى البيان: ونو قال بعتك بالف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصبح ، لأن المسمى هى الدراهم وهى مجهولة ، ولا تصير معنومة بذكر قيمته ، قال : وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصبح أيضا ، لأن السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد ، قال ابن الصباغ : وهكذا يفعل الناس اليوم يسمون الدراهم ويبتاعون بالدنانير ، ويكون كل قدر من الدراهم معلوم هندهم دينارا ، قال : وهذا البيع باطل ، لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ، ولا مجازا ، ولا يصبح البيع بالكناية ، هذا ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف ، بل الأصبح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيوع ، وعلى هذا إذا عبر بالدنانير عن الدراهم صح ، والله أعلم .

(فسرع) فى بيع التلحية وصورته أن يتفقا على أن لا يظهرا العقد، إما للخوف من ظالم ونحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع، فاذا عقداه انعقد عندنا، ولا أثر للاتفاق السابق، وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف ويظهرا أنفين فعقدا بألفين.

صح البيع بألفين ، ولا أثر للاتفاق السابق ، هذا مذهبنا ، وكذا رواه أبو يوسف عن أبى حنيفة وروى عنه محمد أنه لا يصح إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم فتبايعا بسائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد قالوا : لأنه إذا تقدم الاتفاق صارا كالهازلين ، دليلنا أن الاتفاق السابق ملغى بدليل أنهما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد ( وأما ) قولهم : كالهازلين فالأصح عندنا انعقاد بيع الهازل ه

(فرع) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي النهى عن يع الغربان » رواه مالك فى الموطأ ، قال : أخبرنى الثقة عن عمرو ابن شعيب فذكره ، ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ولا عند جماهير العلماء (۱) ورواه أبو داود فى سننه عن القعنبى عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب وهذا أيضا منقطع لا يحتج به : ورواه ابن ماجه عن الفضل بن يعقوب الرخامى عن حبيب بن أبى ثابت كاتب مالك عن عبد الله ابن عامر الأسلمى عن عمرو بن شعيب ، وحبيب بن أبى ثابت هدذا ، وعبد الله بن عامر الأسلمى هذا ضعيفان باتفاق المحدثين ، وذكر البيهقى رواية مالك ، وهى قوله بلغنى عن عمرو بن شعيب .

ثم قال البيهقى: هكذا روى مانك هذا الحديث فى الموطأ ، فلم يسم راويه الذى رواه عنه قال: ورواه حبيب بن أبى ثابت عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن عمرو بن شعيب ، وقيل: إنما رواه مالك عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب : كذا قاله أبو أحمد بن عدى الحافظ ، قال ابن عدى : والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور ، قال البيهقى : وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن

 <sup>(</sup>١) وذلك لجهانة هذا النقة وذلك بناء عنى أن بوئيق النقة للمجهول لا يكسبه صفتى العدالة والضبط .

أبى ذباب (١) عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيهقى باسناده عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث عن عمرو ، ثم قال البيهقى : عاصم هذا فيه نظر ، وحبيب بن أبى ثابت هذا ضعيف ، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما ، والأصل فى هذا الحديث أنه مرسل مالك ، وقال البيهقى فى كتابه معرفة السنن والآثار : بلغنى أن مالكا أخذه عن عبد الله بن عامر ، وقيل : عن ابن لهيعة ، وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب ، قال : وفى الجميع ضعف ، فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف ، قال : وإنما بسطت الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته .

قال أهل اللغة: في العربان ست لغات عربان وعربون بضم العين وإسكان الراء فيهما وعربون بفتحهما وأربان وأربون وأربون بالهمزة بدل العين ب والوزن كالوزن ، وقد أوضحتهن في تهذيب الأسماء واللغات (1) ، وفي ألفاظ التنبيه أفصحهن عربون به بفتحهما ب

<sup>(1)</sup> في الأصل دياب بالمهلة والمنتاة التحنية والموحدة وهو خطأ وصوابه بنا أنساه هنا - طاء

<sup>(</sup>٣) قال انشمارے في حادة ( أرب ) توقه في التنبية : ولا يجور بيع الاربون ، ميه نفات كثيرة حاصلها سنت : أرون ، وأركون وأربان وعربون وعربان ، ذكره ابن قنيبة في موضعين من أدب الكانب أحدهما في باب ما ينقصي منه ويزاد نميه والآخر في باب ما جاء غيه أربع لغات : أربان وأربون وهريان وعربون : الأول بضم الهنزة وسكون الراء وضم الباء ، والثانية بتنح الهبزة وسبكون أنراء وضم الباء ، وهذه المدكورة في الثانثة والرامعة على مثال الأولى والثلثية الا أنهما بالمعين بدل الهمزة ، هذا ما ذكره ابن قنيبة ، وذكر صاحب المحكم عربان وعربون بالضم كما نقدم وزاد ثالثة عربون بغتج العين والراء قال ؛ والاربان يعني بالصم لغة في العرمان ؛ قال ابن الجواليشي في كتابه ( المعرب ) : الأربان والأربون عجدي يعني معربا وأما معناه نقال صاحب الحاوى منه : روى عمرو بن تسعيب عن أبيه عن جده أن رسبول الله عليه الله عن بيع العربان » وروى ( عن بيع الأربون قال حالك : وهو أن يشخري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أهطيتك دينارا على أني أن رجعت عن البيع أو الكراء نما أعطيتك لك ، وهذا بيع باطل للنمي عنه وللشرط نبه ، ولأن بعني الثبار قد تضيفه والله تعالى أعلم ، هذا بنا ذكره في الحبناوي وهذا الحديث رويناه في جوطأ جالك رضي الله عنه عن جالك عن الثقة عليه عن عجرو بن شحيب عن أبيه عن جده أنه قال : «نهي رسول الله ﷺ عن العربان ٣ قال مالك : وذلك نسبا نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكاري الدابة لله يقول للذي اشمري منه أومكاري منه ، أما أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أنى أن أخذت السلعة أو ركبت ماتكاريت منك مالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وأن تركت المسلعة أو الكراء مما أعطيتك فهو لك ، باطل بغير شملُ: ، هذا ما رويناه في الموطأ ، وهذا الشرط انها يبطل

وهو عجمى معرب، ويقال منه عربت فى الشيء وأعربت، وهو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما أو دراهم ويقول: إن تم البيع بينسا فهو من الثمن ، وإلا فهو هبة لك ، قال أصحابنا: إن قال هذا الشرط فى نفس العقد فالبيع باطل ، وإن قاله قبله ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بيع صحيح، هذا مذهبنا ، وقد ذكر المصنف المسألة فى التنبيه ، ولم يذكرها فى المهذب ،

# (فسرع) في مذاهب العلماء في بيع العربون •

قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط فى نفس العقد ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس ، والحسن ومالك وأبى حنيفة ، قال : وهو يثنيه قول الشافعى ، قال : وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه ، قال : وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف ، فان رضى عمر فالبيع له : وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة ، قال ابن المنذر : وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال : أى شيء أقدر أقول ؟!! هذا ما ذكره ابن المنذر ، وقال الخطابى ؛ اختلف الناس فى جواز هذا البيع فأبطه مالك والشافعى للحديث ، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ، وأكل المال بالباطل ، وأبطله أيضا أصبحاب الرأى ، وعن عمر وابن عمر جوازه ، ومال إليه أحمد بن حنبل ، والله سيحانه وتعالى أعلم ،

البيع عنى مذهبت اذا كان في نفس عقد البيع لا سابقا ولا منافرا ، فان سبق أو تلفر ملا تنبر وجو لفو لا يلزم به شيء والله اعلم ، قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه ممام السنن وهو شرح سنن أبي داود وقال : بعد أن تذكر الحديث وتقسير مالك هذا نفسير ببع العربان ، قال : وقد اختلف الناس في حواز هذا البيع مابطك مالك وانشافهي للخبر ولما فنه من الشرط الفاست والعرر ودخل ذلك في أكل المال بالعاطل وأبطله أصحاب الرأى ، وقد روى عن ابن عمر رضي الله هنهما أنه أجاز هذا البيع ، ويروى ذلك أينما عن همر ومال أحمد بن هنبل الى انقيل باجازته وقال : أي شيء أقدر أن أقول أ وهذا عمر رضي الله عنه سريعني أجازه ، وصعف الحديث فيه لائه منقطع ، وخانت رواية مالك عن بلاغ ، هذا ما ذكره الخطابي ا ه ،

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(وإن كان لرجل عبدان غباع احدهما من رجل ، والآخر من رجل آخر ، في صفقة واحدة بثمن واحد ، فإن الشافعي رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين بهال واحد : إنه على قولين (احدهما) يبطل العقد ، لأن العقد الواحد مع اثنين عقدان ، فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول (والثاني) يصح ، ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما ، فمن أصحابنا من قال : في البيع ايضا قولان ، وهو قول ابي العباس ، وقال ابو سعيد الإصطخري وأبو إسحق : يبطل البيع قولا واحدا ، لأن البيع يفسد بفساد العوض (والصحيح) قول ابي العباس لأن التباء أيضا تفسد بفساد العوض ، وقد نص فيها على قولين ) ،

(الشرح) نص الشافعي رحبه الله على أنه إذا كاتب عبيدا بعوض واحد على قولين (أحدهما) صحة الكتابة وبوزع العوض عليهم بالقيمة (والثاني) فسادها ونص على أنه لو اشترى عبيدا من مالكيهم أو وكيلهم وكل واحد عبد معين فاشنراهم بشن واحد أن البيع بأطل ، ونص أنه لو باع عبديه لرجلين لكل واحد عبد معين بشن واحد . أن البيع باطل ، وصورته أن يقول : بعتك يا زيد هذا العبد ، وبعتك يا عمرو هذا العبد كليهما بألف درهم فقالا : قبلنا . قال الأصحاب : وبتصور أن يخلع لسوة بعوض واحد ، وأن بتزوج تسوة بعوض واحد في عقد واحد ، بأن يكون الولى واحدا ، مثل أن يكون له بنات بنين أو بنات إخوة أو بنات أعمام أو معتقات ، وبتصور مع تعدد الولى بأن يوكل الأولياء رجلا واحدا قال أصحاب : فيصح النكاح في مسألة النكاح ، ويقع الطلاق في مسألة الخلع ،

(وأم) المسمى فى الصداق والخلع ففيه طريقان (أحدهما) يفسد، ويجب مهر المثل لكل واحدة فى مسألة النسكاح ، وعلى كل واحدة فى مسألة الخلم .

( والطريق الثانى ) وهو الأصح أن المسألة على قولين فى النكاح والخلع ( أصحهما ) فساد المسمى ووجوب مهر المثل ( والثانى ) صحته ، ويوزع عليهن على قدر مهور أمثالهن •

(وأما) البيع والكتابة فقيهما أربع طرق (أصحها) طرد القولين فيهما (أصحهما) الفساد فيهما (والثاني) الصحة والتوزيع عليهم بالقيمة (والطريق الثاني) القطع بفساد البيع وصحة الكتابة (والثالث) يفسد البيع ، وفي الكتابة قولان (والرابع) تصح الكتابة ، وفي البيع قولان ، وإن أفردت قلت : في البيع طريقان (أصحهما) قولان (أصحهما) البطلان وأو الطريق الثاني) القطع بالبطلان وفي الكتابة طريقان (أصحهما) قولان (أصحهما) الفساد (والطريق الثاني) القطع بالصحة ، والأصح في الجميع (أصحهما) الفساد (فاذا قلنا) بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مهر أمثانين على المذهب ، وفيه قول ضعيف ، وبعضهم يحكيه وجها أنه يوزع على عدد روسهن و

(وإذا قلنا) بفساد الصداق ففيما بجب لكل واحدة القولان فيما لو أصدقهما خمرا ونحوها (أصحهما) مهر المثل (والثانى) بوزع المسمى على مهور أمثالهن ، ويجب لكل واحدة ما يقتضيه التوزيع ، ويكون العاصل لهن على هذا القول بقدر المسمى ، إذا قلنا بالصحة لكن يدفع الزوج من حيث شاء ، ولا يجب من نفس المسمى (أما) إذا زوج أمتيه بعبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف ، فان المستحق لصداقهما واحد كما لو باع عبديه بثمن ، ولو كان له أربع بنات ولآخر أربعة بنين فروجهن بهم صفقة بمهر واحد ، بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابنك فلانا ، وفلانة فلانا بالف ، فطريقان حكاهما المتولى (أحدهما) في صحة الصداق ونفلانة فلانا بالقلع ببطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين ، والله مسجانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) لو كان لرجل عبد فقال لرجلين: بعتكما هذا ألعبد بألف فقالا: قبلنا ، صح البيع ، لأن الثمن ينقسم على أجزائه ، ويكون لكل واحد منهما نصفه بخمسمائة وهذا لا خلاف فيه . فان قال أحدهما : قبات ، ولم يقبل الآخر ، كان للقابل نصفه بخمسمائة ، لأن إيجابه لهسا بمنزلة عقدين لكل واحد عقد ، فصح قبول أحدهما دون الآخر ، ولو كان له عبدان فقال لرجلين : بعتكما هذين العبدين بألف . فقالا : قبلنا ، صح البيع بلا خلاف ، ويكون لكل واحد نصف العبدين بخمسمائة ، كما لو باعهما لواحد ، فلو قال أحدهما : قبلت نصفهما وسكت الآخر ، صح البيع في نصفيهما للقابل بخمسمائة ، لما ذكرناه في العبد الواحد ،

وهكذا لو قال أحدهما قبلت ولم يقل: نصفهما ، وسكت الآخر ، مسح فى نصفهما للقابل بخمسائة ، لأن إطلاق القبول يرجع إلى ما يقتضيه الإيجاب ، وهو نصفهما له بخمسمائة ، وإن قال أحدهما : قبلت أحد العبدين أو قبلت هذا بخمسمائة لم يصح البيع بلا خلاف ، لأنه ليس مطابقا للإيجاب ، وإن قال أحدهما قبلت نصف أحد العبدين أو نصف هذا العبد بحصته ، لم يصح بلا خلاف لما ذكرناه ، والله سبحانه وتعالى أعدم ،

## قال المصنف رحمه الله تعسالي

( فإن قال بعنك بالف مثقال ذهبا وفضة ، فالبيع باطل ، لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما ، فكان باطلا ، وإن قال : بعنك بالف نقدا او بالفين نسيئة ، فالبيع باطل ، لانه لم يعقد على ثمن بعينه ، فهو كما لو قال : بعنك احد هذين العبدين ) ،

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب، وهما داخلتان في النهي عن بيع الفرر، وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن النبي أنهي نهى عن بيعتين في بيعة » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين (أحدهما) أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة (والثاني) أن يقول: بعتكه بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا، وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا، وذكرهما أيضا في التنبيه ، وذكرهما الأصحاب وغيرهم (والأول) أشهر وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع •

(وأما) الحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله على: من باع بيعتين في بيعة له أو كسهما أو الربا » فقال الخطّابي وغيره: يحتمل أن يكون ذلك في قصة بعينها ، كأنه أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال: بعني القفيز الذي تك على إلى شهرين بقفيزين ، فهذا يبع ثان قد دخل على البيع الأول ، فصار بيعتين في بيعة ، فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل ، فان تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأول كانا قد دخلا في الربا: والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة ، مذهبنا أنه بيع باطل ، وقال أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين ، واحتج أصحابنا بالقياس على ما لو باعه بألف ، بعضه ذهب وبعضه فضة ، فانه لا يصح .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( وإن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول ، كالبيع إلى العطاء ، لأنه عوض في بيع ، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه ) .

(الشرح) اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول ، لمبا ذكره المصنف (وقوله )عوض فى بيع احتراز من الجعل فى الجعالة : فانه يستحقه عند فراغ العمل وهو وقت مجهول ، قال أصحابنا : فاذا باع

بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح ، وإن كان إلى وقت استحقاق العطاء وهو معلوم لهما صح ، وابتدأ الأجل من العقد على المذهب ، وقيل : فيه وجهان كابتداء مدة خبار الثلاث (أحدهما) من العقد (والثاني) من التفرق ، وسبقت المسألة واضحة في مسائل خيار الشرط ، وفي الأجل مسائل وفروع كثيرة ، ذكرها المصنف والأصبحاب في كتاب السلم ، وهنسك نوضحها إن شاء الله تعالى .

(فسرع) قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا يُعيش أنف سنة ، قال الرافعي : فعلى هذا الشرط في صحة الأجل احتمال بقائه إليه (قلت : ) الصواب أنه لا يشترط احتمال بقائه إليه ، بل ينتقل إلى وارثه ثم وارثه وهلم جرا : ولكن لا يصح التأجيل بانف سنة وغيرها ما لا يعتقد بقاء الدنيا إليه ،

(فسرع) قال أصحابنا: إنها يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة ( فأما ) إذا أجل تصليم المبيع أو النسن المعين بأن قال: اشتريت بهماذه الدراهم على أن أساسها في وقت كذا فالعقد باطل أ

(فسرع) قال أصحابنا: ولو حل الأجل وأجل المشترى البائع مدة أخرى ، أو زاد فى الأجل قبل حلول الأجل المضروب ، فهو وعد لا يلزم عندنا خلافا لأبى حنيفة ، ووافقها على أن بدل الإتلاف لا يتأجل بالتأجيل . ونو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة لزم ورثته إمهاله تلك المدة ، لأن التبرعات بعد الموت تلزم ، ومين ذكره المتولى ، ولو أسقط من عيه دين مؤجل الأجل ، فهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته فى الحال ؟ فيه وجهان (أصحهما) لا يسقط لأن الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرد بالإسقاط ، ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة أو الدنائير الصحاح لو أسقط صفة الجودة والصحة لم يسقط ؟ •

(فسرع) في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة، قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا ، قال ابن المنذر ، ويه قال ابن عباس وأبو حنيفة ، وقال مالك وأحمد وأبو ثور : يجوز بثمن إلى الحصاد والدياس والعطاء ونحو ذلك لأنه معروف ، قال ابن المنذر ، وروينا ذلك عن ابن عمر قال وقال ابن أبى ليلى : إذا باع إلى العطاء صح ، وكان الشمن حالا قال : وقول ابن عباس أصح ،

### قال الصنف رحميه الله تميالي

(ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجىء الشهر وقدوم الحاج ، لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع المنابذة ، وهو أن يقول إذا نبنت هذا الثوب فقد وجب البيع ، ولا بيع الملامنة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره ، وإذا مسه فقد وجب البيع ، لما روى أبو سعيد المسدرى تنال : « نهى رسول الله عن بيعتين المنابذة والملامسة » والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ، فإذا مسه فقد وجب البيع ولائه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق فإذا مسه فقد وجب البيع ولائه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق غرر من غير حاجة فلم يجز ، وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز .

ولا يجوز بيع الحصى ، وهو أن يقول : بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب او ارض ، لما روى أن النبى على « نهى عن بيع الحصى » ولاته بيع مجهول من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : « نهى رسول الله على عن بيع حبل الحبلة » واختلف فى تاويله ، فقال الشافعى رضى الله عنه : هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها ، وقال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة ، فإن كان على ما قال الشافعى رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول ، وقد بينا أن ذلك لا يجوز وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومحهول ، وذلك لا يجوز ولا يجوز بيعتان في بيعة ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله بيعتان في بيعة ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله يقد أبيعتين في بيعة » فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول : بعتك هذا بالف نمي بيعتين في بيعة علا يجوز للخبر ، ولانه لم يعقد على ثمن معلوم ، ويحتمل أن يكون المراد به أن تبعينى دارك بالف ،

فلا يصح للخبر ، ولانه شرط في عقد ، وذلك لا يصح فاذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول ، فاذا اضيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل ) ،

(الشرح) أما حديث أبى سعيد فرواه البخارى ومسلم مع تفسيره (وأما) حديث النهى عن بيع الحصاة فرواه مسلم فى صحيحه من رواية أبى هريرة (وأما) حديث ابن عسر فى حبل الحبلة فرواه البخارى ومسلم (وأما) حديث أبى هريرة فى النهى عن بيعتين فى بيعة فهو صحيح سبق بيانه قريبا فى الفصل الذى قبل هذا وبسطنا القول فيه (وقوله:) وهو أن يسس هو سبفتح الياء والميم سويجوز ضم الميم فى لغة قليلة، وننكر على المصنف قوله وروى فى حديث النهى عن بيع الحصاة ، فاتى به بصيغة التسريض الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه .

وقوله: (حبل العبلة) هو بفتح الباء فيها ، قال أهل اللغة: العبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة ، وقاجر وفجرة ، وكاتب وكتبة ، وقال الأخفش يقال: حبلت المرأة فهى حابل ، ونسوة حبلة ، وقال ابن الأنبارى وغيره: الهاء في العبلة للمبالغة واتفق أهل اللغمة على أن العبل مختص بالآدميات ، وإنما يقال في غيرهن: العمل ، يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد ، وحملت المرساة ما بالميم ما وكذا البقرة والناقة ونحوها ، قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من العيوان: حبل غير الآدمي إلا ما جاء في هذا العدث ،

واختلف العلماء فى تفسيره على قولين ذكرهما المصنف فالذى حكاه عن الشافعى ، وهو تفسير ابن عمر راوى الحديث ثبت ذلك عنه فى الصحيحين وبه قال مالك وآخرون والذى حكاه عن أبى عبيد ، قاله أيضا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبى عبيد ، وقاله أحمد بن حنب وإسحق بن ، اهو اله وهو أقرب إلى اللغة ، ولكن المذكور عن الشافعى

وموافقيه أقوى لأنه تفسير الراوى وهو أعرف ، وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع ، لما ذكره المصنف واعلم أن أبا عبيد الذي ذكره المصنف هنا في التنبيه هو بإسقاط الهاء في آخره وهو القاسم بن سلام الإمام المشهور في علوم كثيرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(وأما) بيع المنافعي وغيره، وهو بيع باطل، قال الرافعي: قال الاصحاب: بيعا قاله الشافعي وغيره، وهو بيع باطل، قال الرافعي: قال الاصحاب ويجيء فيه الخلاف في المعاطاة فان المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة (والثاني) أن يقول: بعتك عنى أني إذا نبذته إليث انقطع الخيار، ولزم البيع، وهو بيع باطل (والثالث) أن المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى و

(وأما) بيع الملامسة ففيه تأويلات (أحدها) تأويل انشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رآيته (والثاني) أن يجعلا نفس اللمس بيعا، فيقول إذا لمسته فهو بيع لك (والثالث) أن يليعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره، ولزم البيع، وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعا على صحة نفى خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الذن له حكم المعاطة (والمذهب) الجزم ببطلانه على التأويلات كلها،

(وأما) بيع الحصاة ففيه تأويلات (أحدها) أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هذا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة (والثاني) أن يقول بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمى الحصاة (والثالث) أن يجعلا نفس الرمى بيعا وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا ، والبيع باطل على جميع

التأويلات (وأما) البيعثان في بيعة ففيه هذان التأويلان اللذان ذكرهما المصنف، وقد نص الشافعي عليهما في مختصر المزنى، وقد قدمناهما مع كلام الأئمة فيه، وظاهر كلام المصنف يقتضي أن التأويلين لنفسه، وليس كذلك، والله سبحانه أعلم.

(فسرع) مختصر ما ذكره المصنف فى هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان فى بيعة ، ولا بيع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة والملامسة ، ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول : إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه ، وهذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح فى النهى عن الغرر (۱) •

### قال الصنف رحميه الله تعيالي

(ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام ، لما روى أبو مسعود البدرى أن النبى على «نهى عن هلوان الكاهن ومهر البغى» وعن الزهرى «فى امراة زنت بمال عظيم قال: لا يصلح لمولاها أكله ، لأن النبى على نهى عن مهر البغى » فإن كأن معه حلال وحرام كره مبايعته ، والأخذ منه ، لما روى النعمان بن بشير قال «سمعت رسول الله على يقول الحلال بين والحرام بين وبين نلك أمور مشتبهات وساضرب لكل فى نلك مثلا: إن الله تعالى حمى وإن حمى الله حرام ، وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى » وإن بايعه وأخذ منه جاز ، لأن الظاهر مما فى يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه ) ،

الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال لا ينحصر لم يحرم الشراء منه (٢) بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها

<sup>(1 °</sup> ۲) تنبيه : وجد في النسخة التي بأيدينا بعد هذا قوله : الخلط في البلد حرام لا بنحصر النخ . ولما كان الكلام غير مرتبط بها قبله رجعنا اللي المتن فوجد أنه قد سقط منه جملة لم تذكر في الأصل الذي بأيدينا وهي من أول قوله : ولا يجوز مبايعة من لم يعلم النخ وتبين أن قوله : النظط في البلد مرام يرتبط بها ، وقد سقط من أول شرحها اللي هنا جملة لم نهند لها كما أنه لا يعلم أن كان قد سقط في شرح الأول بعد قوله (نهي عن بيع الغرر شيء أم لا) فليحرر (ش) أم قلت : والعبارة بالتأمل يزول الغموض عنها بهذا المثل : أذا اختلطت أخته بنساء بلد لم يعينها من بين هؤلاء النسوة غير المحسورات جاز أن يعزوج بواحدة مدين ولا بحرم عليه المتزوج لوجود أخته بينها مجهولة غير متعينة وبهذا يزول ما أشكل مشايفنا رحمهم الله . (المطبعي)

من الحرام فان لم يقترن فليس بحرام ، ولكن تركه ورع محبوب ، وكلما كثر الحرام تأكد الورع ، ولو اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت فى حشيش حرام لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع ، لأن اللحم واللبن ليس هو عين العلف ، ولو امتنع من أكل طعام حلال لكونه حمله كافر أو فاسق بالزنا أو بالقتل ونحوه ، لم يكن هذا ورعا ، بل هو وسواس وتنظم مذموم .

ولو اشترى طعاما فى الذمة وقضى ثمنه من حرام - نظر إن سلم البائع الله الطعام، قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل قضاء الثمن - فهو حلال بالإجماع، ولا يكون تركه ورعا مؤكدا، ثم إن قضى الثمن بعد الأكل فأداه من الحرام فكأنه لم يقضه، فيبقى الثمن فى ذمته، ولا ينقلب ذلك الطعام الماكول حراما، فان أبرأه البائع من الثمن مع علمه بأنه حرام برىء المشترى، وإن أبرأه ظافا حل الثمن لم تحصل البراءة، لأنه إنسا أبرأه براءة استيفاء، ولا تحصل بذلك الاستيفاء،

وإن لم يسلم إليه بطيب قلبه بل أخذه المشترى قهرا فأكله فالأكل حرام ، سواء أكله قبل توفية الثمن أو بعد توفيته من الحرام ، لأن للبائع حتى يقبض الثمن على الصحيح ، فيكون عاصيا بأكله كعصيان الراهن إذا أكل الطعام المرهون بغير إذن المرتهن ، وهو أخف تحريما من أكل المغصوب .

(أما) إذا أوفى النسن الحرام ثم قبض المبيع ـ فان علم البائع بأن الثمن حرام وأقبض المبيع برضاه سقط حقه من الحبس، وبقى الثمن له في الذمة، ويكون أكل المشترى المبيع حلالا، وإن لم يعلم البائع كون الثمن حراما، وكان بحيث لو علم لما رضى به، ولما أقبض المبيع لم يسقط حق الحبس بهذا التدليس فالأكل حينئذ حرام كتحريم أكل طعامه المرهون، والامتناع من الأكل في هذا ورع منهم .

ولو اشترى سلطان أو غيره شيئا بشمن فى الذمة شراء صحيحا وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن ، ثم وهبه لإنسان ، وكان فى مال المشترى حلال وحرام ، ولم يعلم من أين يوفيه الثمن ؟ لم يحرم على الإنسان الموهوب له ولكن الورع تركه ، ويتأكد الورع أو يخف بحسب كثرة الحرام فى يد المشترى وقلته .

ولو اشترى إنسان شيئا فى الذمة وفتى (١) ثمنه عنبا لمن عرف باتخاذ الخمر ، أو سيفا لمن عرف بقطع الطريق ، ونحـو ذلك ، كره أكل ذلك المشترى ، ولم يحرم ، ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهبته الشمن لم يكره أكله فان تركه فليس بورع بل وسواس .

ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء فى إباحته اختلافا محتملا، ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام يبيحه ، ومن أمثلته الصيد والذيبحة إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعي ، حرام عند الأكثرين ، والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله .

(وأما) المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارض، وتأويله ممتنع و أو بعيد ، فلا أثر لخلاف من منعه ، فلا يكون تركه ورعا محبوبا ، فان الخلاف في هذه الحالة لا يورث شبهة ، وكذلك إذا كان الشيء متفقا عليه ، ولكن دليله خبر آحاد ، فتركه إنسان لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحد ، فهذا الترك ليس بورع ، بل وسواس، لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد لا يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد و يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد و يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد و يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد و يعتد به ، وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحد و المدر و المدر و الواحد و الواحد و المدر و الواحد و المدر و الواحد و المدر و الواحد و المدر و المدر و الواحد و الواحد و المدر و الواحد و المدر و المدر و الواحد و المدر و المدر و المدر و الواحد و المدر و ال

قال : ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل فى الفقه مدخل فى الوصية ، والمبتدى من شهر ونحوه لا يدخل فيه ، والمتوسط بينهما درجات يجتهد

<sup>(</sup>١) (وق) غمل ماضي مثال غاؤه ولامه حرفا علة وليسي هو يحرف المجر المعروف غجرر ١٠ ( ط )

المفتى فيهما ، والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ منه ، وإن أفتاه المفتى فانه داخل فى الوصية ، قال : وكذا الصدقات المصروفة إلى المحتاجين قد يتردد فى حقيقة الحاجة ، وكذا ما يجب من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية العلماء فى بيت المسال .

(فرع) قال الغزالي في الإحياء: إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة ، أو أهداه لك ، أو أردت شراءه منه ، ونحو ذلك ، لم يطلق الورع فإنك تسأل عن حله ، ولا يترك السؤال [ بل ] قد يجب وقد يحرم ، وقد يندب ، وقد يكره ، وضابطه أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ، ولها حالان (أحدهما) يتعلق بالمالك (والثاني) بالملك (أما) الأول فالمالك ثلاثة أضرب:

(الضرب الأول) أن يكون مجهولا ، وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده ، فاذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ، ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه ، كهيئة الإجناد ، ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار ، فهو مجهول ، ولا يقال مشكوك فيه ، لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان ، قال : وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى ،وبين ما يشك فيه ، فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز الشراء من هذا المجهول ، وقبول هديته وضيافته ، ولا يجب السؤال بل لا يجوز ، والحالة هذه ، لأنه إيذاء لصاحب الطعام ، فان أراد الورع فليتركه ، وإن كان لابد من أكله فليأكل ولا يسأل ، فان الإقدام على ترك السؤال أهون من كمر قلب مسلم وإيذائه ،

(الضرب الثانى) أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم ، أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله فى المسال ، فيحتمل أن يقال : يجوز الأخذ منه من غير سؤال ، ولا يحرم الهجوم ، بل السؤال ورع ، ويحتمل أن يقال :

لا يجوز الهجوم ، ويجب السؤال ، قال : وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام ، فان دلت على أن فيه حرام يسيرا كان السؤال ورعا .

(الضرب الثالث) أن يعلم حانه بممارسة ونحوها بحيث يحصل له طن فى حل ماله أو تحريمه ، بأن يعرف صلاح الرجل وديانته ، غهنا لا يجب السؤال ولا يجوز ، أو يعرف أنه مراب أو معن ونحوه ، فيجب السؤال (الحال الثانى) أن يتعلق الئك بالمال ، بأن يختلط حلال بحرام ، كما إذا حصل فى السوق أحمال طعام معصوب ، واشتراها أهمل السوق فلا يجب السؤال على من يشترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما فى أيديهم حرام ، فيجب السؤال ، وما لم يكن الأكثر حراما يكون ما فى أيديهم حرام ، فيجب السؤال ، وما لم يكن الأكثر حراما يكون التفتيش ورعا لأن الصحابة رضى الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق ، وكانوا لا يسألون فى كل عقد ، وإنما نقل السؤال عن بعضهم فى بعض الأحوال لريبة كانت ،

(فسرع) قال الغزالى فى الإحياء: لو كان فى يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان، أحدهما لموصوفين بصفة، والآخر لموصوفين بصفة أخرى، فأراد إنسان فيه صفة أحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا، فان كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى وهو ظاهر العدالة، جاز الآخذ من غير سؤال، وإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولى التساهل، وأنه لا يبالى بخلط المالين، وجب السؤال، إنه ليس هنا علامة ولا استصحاب يعتمد،

(فسرع) قال: ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد، وإن علم أن فيه دورا مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور، والسؤال هنا ورع واحتياط، ولو كان في البلد عشر دور فيها واحدة مغصوبة، أو وقف ولا يعرفها، وجب السؤال لأنه محصور، ولو كان في البلد مدارس أو

رباطات ، خصص بعضها بالمنسوبين إلى مذهب معين ، لم يجز أن يسكن في شيء منها ، ولا يأكل من وقفها حتى يسأل ويتبين الصواب .

(فسرع) قال: حيث قلنا: السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال ، لأن ذلك يغيظه فلا يرتكب إيذاء مسلم لتحصيل أمر مندوب قال: وإنما أوجبنا السؤال إذا كان الأكثر حراما ، وعند ذلك لا نبالى بغيظه فان الظالم يؤذى بأكثر من هذا ، قال الحارث المحاسبى: لو كان له أخ أو صديق يأمن غيظه لو سأله فينبغى أن لا يسأله أيضا للورع ، لأنه ربما ظهر منه شىء كان مستورا يؤدى إلى البغضاء ، قال الغزالى: وهذا حسن ، قال: (فان قيل )لا فائدة فى سؤال من بعض مائه حرام (فالجواب) أنه متى كان في مال الإنسان حرام مختلط ، فأردت مبايعته أو الأكل من ضيافته أو هديته أو نحو ذلك ، لم يكف سؤاله ولا فائدة فيه ، وإنها يسأل غيره ، وإنها ينفع سؤال صاحب اليد إذا كان ثقة غير متهم ، كمتولى الأوقاف (۱) من أى جهة هذا المال ؟ وكما المئول ، ولا يتهم فيه ،

وله سؤال خادمه وعبده الثقة ، ومتى سأل فأخبره ثقة اعتمده ، فأن أخبره فاسق وعلم بقرينة الحال أنه لا يكذب من حيث إنه لا غرض له جاز له قبوله ، لأن المطلوب من السؤال ثقة النفس ، وقد تحصل بقول الفاسق ، فإن أخبره صبى مميز معروف بالتثبت جاز قبوله ، ومتى وجب السؤال فتعارض قول عدلين أو فاسقين سقطا ويجوز أن يرجح بقلبه أحدهما ، وبكثرة المخبرين وبمعرفتهم .

(فسرع) قال الغزالي : لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك

 <sup>(1)</sup> كذا بالأصل (ش) ولعل سغطا قد وقع تقديره (حيث يقال له) .

النوع شيئا يباع واحتمل أن يكون من المنهوب ، فان كان ذلك فى يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه ، وكان تركه ورعا ، وإن كان رجلا مجهولا لله فان كان ذلك النوع كثيرا فى البلد من غير المنهوب للجاز الشراء منه ، وإن كان لا يوجد هناك غير المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوى اليد ، وقد عارضها علامة خاصة ، وهى شكل المتاع المنهوب ، فالامتناع من شرائه ورع منهم ، وفى تحريمه نظر .

(فسرع) قال الفسزالى: خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت وجمع طعاما وغيره، ثم قدمه للصسوفية حل لهم أكله، ويحل لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم، ولا يحل بغير رضاه، وهكذا لو كان للرجل عيال وأعطى له الناس شيئا بسبب عياله، بكون ذلك ملكا للرجل لا للعيال، وله أن يطعم منه غير العيال، وكذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا له وإنما يطعم الصوفية وفاء بالمروءة.

إفسرع) قال الغزالى: الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم ، وإنما يأكل مرة أو مرتين ونحوهما لأن معنى الوقف على الصوفية الصرف إلى مصالحهم ، ومبنى الأطعمة على المسامحة ، ولا يجوز لمن لم يكن صوفيا الأكل معهم من الوقف على الدوام ، وإن رضوا ، لأنه ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم ( وأما ) الفقيه إذا كان على زبهم وأخلاقهم فله النزول عليهم ، أو كونه صوفيا ، وليس الجهل (۱) شرطا للتصوف ، قال : ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى ، وقولهم : العلم حجاب ، بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم ،

(فسرع) قال الغزالى: قد يعطى الإنسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا وقد يعطيه لنسبه أو صلحه أو نحو ذلك ، فان علم الآخذ أنه

 <sup>(</sup>۱) يبدو أن أكثر الصونية على عهد الغزالي كانت تغلب طيهم مسحة الجهل ولذلك سجل
 عذه الملاحظة اللطيغة في توله : وليس الجهل شرطا للتصوف .

يعطيه لحاجته ، لم يحل له أخذه إن لم يكن محتاجا ، وإن علم أنه يعظيه لشرف نسبه لم يحل له أخذه إن كان حادثا في النسب ، وإن أعطاه لعلمه لم يحل له أخذه إلا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطى وإن أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الأخذ إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطى لما أعطاه .

(فسوع) قال الغزالى: الأرض المفصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها، فان لم يكن لها مالك معين جاز، والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فان كانت الأرض وعليها ساباط معصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته، فان قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا، قال: وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك، لأنه انتفاع بالحرام، هذا كلام الغزالى، وفي قوله نظر، والمختار أنه لا يحرم القعود في هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر في مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بلا خلاف، غيره والنظر في مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بلا خلاف،

(فسرع) قال الغزالى: المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها (أما) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه، وإنسا جوزنا العبور، وإن وجد عنها معدلا، لأن تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها، وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فانه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذي يعرفه و

( وأما ) المسجد فان بنى من أرض مقصوبة أو خشب مقصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها ، وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر ، فان

لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة ، لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف ، فيكون للمصالح •

( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة •

(وأما) الرباط والمدرسة فان كانت أرضها مفصوبة أو الأكناف كاللبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخونها وإن اشتبه فله دخولها والمكث فيها والورع تركه • قال الغزالى : إذا أمر السلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان يستحق في بيت المال شيئا ، وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام ، كما هو الغالب في هذه الأزمان والحلال في أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم (۱) وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم : يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام ، وقال آخرون : لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال ، قال : وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم ، وإن كان حلالا فقيه توقف ، هذا كلام الغزالى •

وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه ، وقد قدمنا أن المشهور أنه سكروه وليس بحرام ، وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال الغزالى : واحتج من جوزه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة ، ونوابهم الظلمة ، منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وأبو أيوب وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأنس والمسور بن مخرمة والحسن البصرى والشعبى وإبراهيم النخعى وابن أبى ليلى والشافعى وأخذ ابن عمر من الحجاج ، والشافعى من هارون الرشيد ، وأخذ مالك من الخلفاء أموالا كثيرة ، وإنما ترك منهم الأخذ تورعا ، وعن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والسقط (علا يجوز له أخذه) . ( المطيعي ا

ابن عمر أنه قبل هدية المختار بن أبى عبيد ، وزعمت هذه الفرقة أن ما نقل من امتناع جماعة لا يدل على التحريم ، وكسا أن الخلفاء الراشدين وأبا ذر وآخرين من الزهاد ، تركوا الحلال المطلق ، الذي لا شبهة فيه زهدا .

قال الغزالى: والجواب عن هذا أنه قليل محصور بالإضافة إلى ما نقل من ردهم وإنكارهم ، أو يحمل على أنهم تحققوا أن ذلك القدر المصروف إليهم من جهة حلال ، فحيننذ يكون المدفوع إليهم حلالا ولا يضرهم كون يد السلطان مشتملة على حرام منفصل عن هذا ، أو يحمل على أنهم أخذوه وصرفوه في مصارف بيت المال ، وقد قال جماعة منهم : أخذنا له كله وصرفنا إياه في المحتاجين خير من تركه في يد السلطان ، ولهذا قال ابن المبارك : إن الذين يأخذون اليوم الجوائز ويحتجون بابن عمر وعائشة ، لا يقتدون بهما ، لأن ابن عمر فرق ما أخذ حتى استقرض في مجلسه بعد أن فرق ستين ألفا ، وكذا فعلت عائشة رضى الله عنهما وكذا فعل الشافعي ، أخذ من هارون الرشيد وفرقه في الحال ، فلم يدخر منه حبة ، ومع هذا فان أخذ من هارون الرشيد وفرقه في الحال ، فلم يدخر منه حبة ، ومع هذا فان الأموال في زمن الخلفاء الأوائل بعد الراشدين كان ما عند السلطان منها غالبه حلال ، بخلاف الأموال التي في أيدي السلاطين في هذه الأزمان ، فان معظمها حرام ، والحلال فيها قليل جدا .

(فسرع) قال الغزالى: مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة ، أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه ، فله في بيت المال كفايته ، فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين ، كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ، ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ، ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان ، وما تقتضيه المصلحة ، ويختلف بضيق المال وسعته ،

وقوم من بيت المال، فهل يجوز الأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ قال: حقوقهم من بيت المال، فهل يجوز الأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ قال: فيه أربعة مذاهب (أحدها) لا يجوز أخذ شيء أصلا ولا حبة ، الأنه مشترك ولا يدرى حصته منه حبة أو دانق أو غيرهما ، فهذا غلو (والثاني) يأخذ كل يوم قوت يومه فقط (والثالث) يأخذ كفايته سنة (والرابع) يأخذ ما يعطى وهو حصته ، والباقون يظلمون ، قال الغزالي : وهذا هو القياس ما يعطى وهو حصته ، والباقون يظلمون ، قال الغزالي : وهذا هو القياس الأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالفنيمة بين الغانمين ، والميراث بين الورثة ، الأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم ، وهذا لو مات لم يستحق وارثه إرث شيء ، وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه ،

(فسرع) قال الغزالى: إذا بعث السلطان إلى إنسان مالا ليفرقه على المساكين فان عرف أن ذلك المسال معصوب لإنسان بعينه: لم يجز له أخذه وتفرقته، لكن يكره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث يعتر به جهال ويعتقدون طيب أموال السلطان، أو يجب بقاء ذلك السلطان مع ظلمه، قال: وينبغى أن يتجنب معاملة السلطان وعلمائه وأعوانه وعمالهم •

(فسرع) قال الغزالى: الأسواق التى بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها، فان سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق شرعى كان عاصيا بسكناه، ولا يحرم كسبه، وللناس أن يشتروا منه، ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكناها، وكثرة أجرتها، والله سبحانه وتعالى أعلم،

(فسرع) قال الغزالى: لو كان فى يده مال مغصوب من النساس معين ، فاختلط بماله ، ولم يتميز ، وأراد التوبة ، فطريقه أن يتراضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة ، فان امتنع المغصوب منه من ذلك رفع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه ، فان لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك ، فان عجز تولى هو بنفسه ذلك ، ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك ، فاذا فعل ذلك حل له الباقى ، فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون : يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب بنية الإبذال والنوبة .

(فسرع) من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه ، أمن حلال أم من حرام ؟ ولم تكن علامة ، فهو حلال باجماع العلماء ، فان علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد .

(فسرع) قال الغزالى: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والماء منه عنا كان له مالك معين ـ وجب صرفه إليه أو إلى وكيله ، فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه ، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغى أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة ، كانقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه ، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ، وينبغى أن يتولى ذلك القاضى إن كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه ، فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا ، لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه ، فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا ، لل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكيم أولى من الانفراد ، فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه ، فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة ، وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير ، بل يكون حلالا طيبا ، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا ، لأن عاله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم ، بل هم أولى من يتصدق عليه ، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير ،

وهذا الذي قانه الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب، وهو كما قالوه ، ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف ، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع ، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحسر ، فلم يبق إلا صرفة في مصالح المسلمين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) قال الغزالى: إذا وقع فى يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان، فهو أعلم بسا يملك، ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظمام، قال الغزالى: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه .

(قلت:) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه فى مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه فى مصالح المسلمين مثل القناظر وغيرها فان عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره ، تصدق به على الأحوج ، فالأحوج ، وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه فى باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر ، لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها ، فان خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو فى المصارف التى ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه فى باطل ،

(فسرع) قال الغزالى: إذا كان فى يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة ، وله عيال ، ولا يفضل عن حاجته ، فليخص نفسه بالحلال ، ثم بعن يعول ، وإذا ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما ، كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال ، ودهن السراج وعمارة المنزل ، وتعهد الدابة وثمن الحطب ، ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسسه ، فان

تمارضا فيحتمل أن يخص القدوت بالحلال ، لأنه يمتزج بلحمه ودمه ، ولأكل الحرام والشبهة أثر فى قساوة القلب ( وأما ) الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد ، والسنر عن الأعين ، وذلك يحصل ، وقال المحاسبي ، يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة ، وهذا يحتمل أيضا ، ولكن الأول أظهر •

(فسوع) قال الغزالى: الحرام الذى فى يده حيث قلنا: يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم ، وإذا أنفق على نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه ، وما أنفق على عياله فليقتصد ، ولكن بين التوسعة والتضييق فان ضافه إنسان \_ فان كان فقيرا \_ وسع عليه ، وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه ، إلا أن يكون فى برية أو فحوها ، بحيث لا يجد شيئا فيطعمه ، فانه حينئذ فى معنى الفقير ، فان عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه ، أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة وترك الخداع ، ولا يكتفى بأن ذلك الفقير لا يدرى لأن الحرام إذا حصل فى المعدة أثر فى قساوة (١) القلب وإن لم معرف آكله .

(فسوع) قال الغزالى: إذا كان الحرام أو الشبهة فى يد أبيه أو أمه ، فليمتنع من مؤاكلتهما ، فان كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، بل ينهاهما ، وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب ، فليتنطف فى الامتناع ، فان عجز فليأكل وليقلل من ذلك ، وليصغر اللقمة ويطيل المضغة ، فان عجز فليأكل وليقلل من ذلك ، وليصغر اللقمة ويطيل المضغة ، ولا يتوسع منه ، قال : والأخت والأخ قريب من الأب والأم ، فان حقهما مؤكد ، قال : وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة ، وكانت تسخط لو رده ، فليقبله وليلسه بين يديها ، وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلى فيه إلا يحضرتها ،

 <sup>(</sup>۱) هذا مشاهد بالحس خان الذين لا يبالون بمصادر أرزاهم عندهم جراة غلى تحصيل
 المال من غير وجهة وانفاقه في غير وجهه .

(فسرع) قال الغزالي إذا لم يكن فى يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية ، فان كان مال شبهة فيس بحرام محض ، لزمه الحج إن أبقاه فى يده ، لأنه محكوم بأنه ملكه ، وكذا الباقى •

(فسرع) قال الغرالى: إذا كان فى يده مال حرام لا يعرف له صاحب، وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله، فأراد أن يتطوع بالحج، فإن كان ماشيا جاز، وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز، لأنا جوزنا له الأكل للحاجة، ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب فى البلد من هذا المال .

(فسرع) قال الغزالى: من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته فى جميع طريقه من حلال ، فان عجز فليكن من حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد فى الحلال فى يوم عرفة ، والله سبحانه أعلم ، وهذا آخر الفروع التى انتخبتها من إحياء علوم الدين وبالله التوفيق ،

(فسرع) قال ابن المنذر: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام، وقبول هديته وجائزته، فرخص فيه الحسن ومكحول والزهرى والشافعى، قال الشافعى: ولا أحب ذلك، وكره ذلك طائفة، قال: وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثورى ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين.

### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(ويكره بيع العنب مهن يعصر الخمر والتمسر مهن يعهل النبيذ ، وبيع السلاح مهن يعمى الله تعالى به ، لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية فإن باع هنه صح البيع ، لأنه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله سبحانه وتعالى بالسلاح) .

رالشرح) قال الشافعي رحمه الله في المختصر: أكره بيع العنب ممن يعمى الله تعالى به ، ولا أنقض هذا البيع ، هذا نصه قال أصحابنا : يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر ، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ ، والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح ، فأن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعمى بهذا السلاح ، ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولى والبغوى في شرح المختصر والروباني وغيرهم (أحدهما) نقله الروباني والمتولى عن أكثر الأصحاب : يكره كراهة شديدة ، ولا يحرم (وأصحهما) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعة صح على الوجهين ، وإذ كان مرتكبا للكراهة أو التحريم ، قال الغزالي في الإحياء وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار ، قال : وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية •

(فسرع) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه، قال أصحابنا: يدخل فى ذلك قاطع الطريق والبعاة (وأما) بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير الأصحاب فى الطريقتين، ونقله إمام الحرمين والغزالى عن الأصحاب وحكينا وجها لهما والماوردى والشاشى والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام، قال الغزالى: هذا الوجه منقاس، ولكنه غير مشهور، واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا، فالتسليم إليهم معصية، فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا، فلا ينعقد، قال الماوردى والروياني: هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي فى صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الروياني: فان صححناه أمر بإزالة الملك فيه، كما فى شرائه العبد المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم،

( وأما ) بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام ففيه طريقان (أحدهما)

وبه قطع إمام الحرمين والجمهور صحته ، لأنهم فى أيدينا فهو كمبيعه لمسلم ( والثانى ) فى صحته وجهان ، حكاهما المتولى والبغوى فى كتابيه التهذيب وشرح المختصر والرويانى وغيرهم ( وأما ) بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق الأصحاب على صحته ، لأنه لا يتعين لاستعماله فى السلاح، وقد يستعملونه فى آلات المهنة كالمساحى وغيرها ، وممن صحح المسألة وجزم بها إمام الحرمين والبغوى فى كتابيه وآخرون ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

(ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر ، لأنه يعرض العبد المسلمة والمصحف المبتذال ، فإن باعه منه ففيه قولان (احدهما) ان البيع باطل ، لأنه عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح ، كتزويج المسلمة من الكافر (والثاني) يصح لانه سبب يملك به العبد الكافر ، فجاز ان يملك به العبد المسلم كالإرث (فإن قلنا) بهذا أمرناه بإزالة ملكه ، لأن في تركه في ملكه صفارا على الإسلام فإن باعه أو اعتقه جاز ، وإن كاتبه ففيه قولان (احدهما) يقبل منه ، لأن بالكتابة يصير كالخارج من ملكه في التصرفات (والثاني) لا يقبل لانه عقد لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج والإجارة ، فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان (احدهما) انه على القولين (والثاني) انه يصح قولا واحسدا لاته يحصل له من الكمال بالحرية أكثر مما يلحقه من الصفار بالرق) .

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله : يتصور ملك الكافر عبدا مسلما وجارية مسلمة في صور :

( منها ) أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإســـــلام بلا خلاف ، لكن يؤمر بإزالة الملك .

ورثه ( ومنها ) لو أسلم عبده فمات السيد قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه أقاربه الكفار فقد دخل فى ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف ، ويؤمرون بإزالة الملك كما ذكرنا .

(وأما) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما من مسلم أو غيره ، فهذا البيع حرام بلا خلاف ، وفى صبحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وقد صرح المصنف بأن القولين إنما هما فى صحة البيع ، وإنما التحريم (۱) بلا خلاف ، وكذا صرح به الدارمي والأصحاب ، ونقل الروياني في البحر اتفاق الأصحاب عليه ، وإنما الخلاف في صحة البيع ، قال أصحابنا القول بطلان البيع هو نصه في الإملاء ، والقول بصحته هو نصه في الأم وغيره ، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه والروياني في البحر : القول بالصحة هو نصه في عامة كتبه ،

واختلفوا في الأصح من القولين فصحح الشيخ أبو حامد في تعليقه ، وصاحب البيان ، القول بالصحة ، وصحح الجمهور قول البطلان ، وهو الصحيح ، من صححه المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والبغوى والغزالي وصاحب الانتصار والرافعي وآخرون ، قال أصحابنا : ويجرى القولان في تملكه العبد المسلم بالسلم والهبة والوصية ونحوها ، والأصح أنه لا يملك في الجميع ، قال المتولى والروياني : القولان في الوصية إنما هما إذا قلنا يملك بالقبول ( وإن قلنا ) بالموت ملك بلا خلاف كالإرث ،

(أما) إذا اشترى الكافر مصحفا ففيه طريقان مشهوران (أحدهما) وبه قطع المصنف وجماعة أنه على القولين كالعبد (أصحهما) أنه لا يصح البيع (والثانى) يصح (والطريق الثانى) القطع بأنه لا يصح البيع ، وقطع به حماعة وصححه آخرون ، والخلاف إنما هو فى صحة البيع ، ولا خلاف أنه حرام ، وفرق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بأن المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان والابتذال بخلاف العبد ، واتفق

<sup>(</sup>۱) وذلك بناء على القاعدة الأصولية عند الشانعية والمالكية واصحاب أبى جنيفة أن ملابسة الحرام للفعل الجائز أو الواجب لا يبطله كين صلى في ثوب مفصوب أو حج بمال حرام أو توضأ بهاء في زق سرقه مملوءا ، وقال أحمد : أن ملابسة الحرام للفعل يبطله في كل هذه الصور ، ( المطيعي )

قال أصحابنا: وحكم كتب الفقه التي فيها آثار السلف حكم المصحف في هذا هو الصحيح المشهور وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال: بيع كتب انحديث والفقه للكافر صحيح وفي أمره بإزالة ملكه عنه وجهان (والمذهب الأول) قال أصحابنا و [لا (۱)] يملك الكافر المسحف وكتب الحديث والفقه بالإرث بلا خلاف إلا على الوجه الثاذ الذي حكيناه عن الماوردي في الحديث والفقه وهو وجه باطل •

(فسرع) إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته ، فطريقان مشهوراند ، ذكرهما ألمصنف والأصحاب بدليلهما (أحدهما) على القولين (وأصحهما) الصحة قطع ، قال أصحابنا : ويجرى هذا الخلاف فى كل شراء يستعقب عتقا كقول الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسم عنى بعوض أو بغير عوض ، فيجيبه إلى ذلك وكذا نو أقر الكفر بحرية عبد مسلم فى يد غيره ثم اشتراه (والمذهب) الصحة فى الجميع ورتب إمام الحرمين الخلاف فى هاتين الصورتين على الخلاف فى شراء القرب ، إمام الحرمين الخلاف فى هاتين الصورتين على الخلاف فى شراء القرب ، وقال : الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القريب ، لأن الملك فيها ضمنى ، والثانية أولى بالمنع ، لأن العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهر غير محقق ، بخلاف القريب (أما) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط محقق ، بخلاف القريب (أما) إذا اشترى الكافر عبدا مطنقا لأن انعتق المتولى والروياني وآخرون (المذهب) أنه كما لو اشتراء مطنقا لأن انعتق المتولى والروياني وآخرون (المذهب) أنه كما لو اشتراء مطنقا لأن انعتق وتعالى أعلم ،

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ والطبعات السابقة ويملك ، ونكنك بالمامل ترى أن مدهب النهك والهيع ويتبعه الارث باللزوم مذهب الماوردي وقد وصفه النووي بالشدوذ نبكون لمذهب جمهور الاصحاب عدم النهلك فليتأمل حد ولذا قدمناها بالهات لا النانية . المطبعي .

(فسرع) لو اشترى الكافر كفرا فأسلم قبل قبضه ، فهل يبطل بيعه ؟ فيه وجهان (أحدهما) نعم ، كمن اشترى عصيرا فتخمر قبل قبضه (وأصحهما) لا ، كمن اشترى عبدا فأبق قبل قبضه ، وممن ذكر المسالة بدليلها إمام الحرمين والغزالى والمتولى والرويانى والرافعى وغيرهم ، قالوا: (فان قلنا:) لا يبطل ، فهل يقبضه المشترى ؟ أم ينصب القاضى من يقبضه عنه بأمره بازالة الملك ؟ فيه وجهان ، وقطع القفال فى فتاويه بأنه لا يبطل ، ويقبضه القاضى عنه ، وهذا هو الأصح ، وصححه الرافعى ، ورجحه إمام الحرمين وغيره ، قال الإمام : فعلى هذا يثبت للمشترى الخيار فى فسخ البيع ، لأن تعذر استمرار الملك فيه ، ودوام اليد عليه ، ليس بأقل من إباق العبد ، قال الإمام ، ولا وجه للانفساخ ، إذا كان البائع كافرا أيضا ، لأنه ينقل من كافر إلى كافر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما ، لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف \_ إذا قلنا : لا يصح شراء الكافر بنفسه \_ ولو وكل مسلم كافرا ليشترى له عبدا مسلما ، فان سمى الموكل فى الشراء صح قطعا ، وإلا فوجهان مبنيان على الوجهين فى أن العقد يقع أولا للموكل ؟ أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؟ (أصحهما) للموكل ، فيصح هنا (والثانى) للوكيل ، فلا يصح ، وممن ذكر الفرع إمام الحرمين وآخرون .

(فسرع) لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا : لا يصح شراؤه مسلما ، ففى صحة شرائه المرتد وجهان ، حكاهما إمام الحرمين وآخرون (الأصح) لا يصح له لبقاء علقة الإسلام ، قال الإمام : هما مبنيان على الخلاف فيما إذا قتل المرتد ذميا هل يقتل به ؟٠

(فسرع) لو كان للكافر عبد مسلم ورثه ، أو أسلم عنده ، فباعه بثوب ، ثم وجد بالثوب عيباً فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد العبد ؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) له ذلك ، ثم يؤمر بازالة الملك في العبد (والثاني) ليس له ذلك ، كيلا يدخل المسلم في ملكه باختياره (والثالث) يرد الثوب ولا يرجع في العبد ، بل يسترد قيمته ويصير كالتالف ، وممن ذكر الخلاف في رد الثوب إمام الحرمين والغزالي ، فالصواب القطع بجواز رد الثوب ، وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون ، ونقل المتولى اتفاق الأصحاب عليه ،

(أما) إذا وجد مشترى العبد عيب ففى رده واسترداده الثوب طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره (أحدهما) ونسبه إمام الحرمين إلى بعض المحققين القطع بالجواز ، لأن ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره (والثاني) أنه على الوجهين ، وبه قال الشيخ أبو محمد ، لأنه كما يمنع الكافر من تملكه ، ويرجع بأرش العيب ،

(فسوع) إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا ، فان علم الحاكم به قبل القبض ، فهل يمكنه من القبض ؟ أم ينصب من يقبض ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الروياني وغيره (أصحها) عنده يمكن (والثاني) لا يمكن ، بل يؤمر بأن يوكل مسلما يقبضه (والثالث) ينصب القاضي من يقبضه ، وإذا حصل القبض أو عنم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك ، كما سنذكره في الفرع بعده إن شاء الله تعالى .

(فسرع) إذا كان فى يد الكافر عبد كافر فأسلم ، لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ولكن لا يقر فى يده ، بل يؤمر بازالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو غيرها ، ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة ، وفى الكتابة قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ، وحكاهما إمام الحرمين والغزالى وجماعة وجهين (أصحهما) باتفاقهم الاكتفاء بها ، وتكون كتابة صحيحة (وإن قلنا) لا تكفى فوجهان (أحدهما) أنها كتابة فاسدة فيباع

العبد ( والثاني ) أنها صحيحة ، ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتب ا وإلا قسخت الكتابة وبيع .

قال أصحابنا : ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه بثمن مثله ، كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق ، قال إمام الحرمين والأصحاب : فان لم يجد مشتريا بثمن مثله صبر إلى أن يوجد ، وحال بينه وبينه ، ويتكسب لمالكه ، وتؤخذ نفقته منه .

(وأما) إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى غيره ببيع ولا هبة ولا نحوهما ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الرافعي وهو شاذ مردود ، وهل يجبر على إعتاقها ؟ فيه وجهان (الصحيح) المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الأكثرون : لا يجبر ، بل يحال بينهما وينفق عليها وتتكسب له في يد مسلم (والثاني) حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه يجبر على إعتاقها ، وذكره المصنف في التنبيه احتمالا ، وهو ضعيف شاذ ، ولو مات كافر قد أسلم عبده في يده صار لوارثه وأمر بما كان يؤمر به مورثه فان امتثل وإلا بيع عليه ، والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) قال المحاملي في اللباب: لا يدخل عبد مسلم في مال كافر أبدا إلا في ست مسائل (إحداها) بالإرث (والثانية) يسترجعه بافلاس المشترى (الثالثة) يرجع في هبته لولده (الرابعة) إذا رد عليه بعيب (الخامسة) إذا قال لمسلم: أعتق عبدك عنى ، فأعتقه وصححناه (السادسة) إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ، ثم عجز عن النجوم ، فله تعجيزه ، وهذه السادسة غلط ، فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز ، وترك سابعة وهي إذا اشترى من يعتق عليه وصححناه ، والله سبحانه أعسلم .

(فسرع) قال المتولى والرويانى: إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر، فعلم القاضى به قبل القبض منعه ، لأنها لا تلزم قبل القبض ، هذا كلامهما ، وفيه نظر ، وينبغى أن يكون قبضه كقبضه من اشتراه ، ثم يؤمر بازالة الملك .

(فسرع) قال المتولى والرويانى: إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا (فان قلنا:) الإقالة بيع لم يصح، وإلا فوجهان كما سبق فى مسألة بيعه بثوب معيب .

(فسرع) قال المتولى والبغوى والروبانى: إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار، فالبيع صحيح، لأن ملكه يزول بنفس البيع فى قول، وفى قول هو معرض للزوال، فان أراد فسخ البيع (فان قلنا:) الملك فى زمن الخيار للبائع، صح الفسخ، لكن إن كثر ذلك منه ألزمه القاضى أن يبيعه بيعا ماضيا، لأن هذا ليس بابتداء تملك، وإنما هو منع من الزوال (وإن قلنا) بزوال الملك فى المبيع بنفس العقد، فى تمكينه من النفسخ وجهان كالوجهين فى مسألة العبد بالثوب المعيب،

(فسرع) قال الروياني: لو اشترى الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار، فأسلم فى مدة الخيار قال: والذى يحتمل قولين (أحدهما) يبطل البيع (والثاني) لا، بل لهما الفسخ والإجازة، فأن أجازا ألزم المشترى بازالة ملكه.

(فسرع) قال الروياني: قال أصحابنا: لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر، سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا، قال بعض أصحابنا: لكن الأولى ألا يبيعه الصغير، وقال أبو حنيفة: يكره بيعه الصغير، وقال أحمد: لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه .

(فسرع) قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عنل فى الذمة بلا خلاف ، كما يجوز للمسلم أن يشترى منه شيئا بشن فى الذمة ، وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه ؟ فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف فى أول كتاب الإجارة (أصحهما) الجواز (والثاني) على قولين ، وبعضهما يحكيهما وجهين ، واتفقوا على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا ، إلا الجرجاني فصحح البيع والمذهب الجواز ، لكن نص الشافعي والأصحاب على أنه يكره ذلك واخذا صححناها فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع ؟ بأن يؤجره مسلما ، فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) يؤمر ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ه

(فسرع) اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند كافر ، وأما إعارته إياه فقد جزم إمام الحرمين والغزالى والرافعى وغيرهم بجوازه ، وهو الصحيح وقطع المصنف فى باب العارية من المهذب والتبيب ، والجرجانى فى التحرير ، وصاحب البيبان بأنه لا يجوز وهذا ضعيف ( والمذهب ) الأول لأنهم ذكروا أن الأصح فى الإجارة على عينه الجواز ، فالإعارة أولى لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء ، ولا يملك المستعير المنافع ، بل يستنتجها شيئا ، بخلاف الإجارة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

(فسرع) لو رهن المسلم عبده المسلم ، أو المصحف عند كافر ، ففي صحته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرهن بدليلهما (أحدهما) القطع بصحته (والثاني) على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الأصح صحة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم والله سبحانه أعلم .

(فسرع) قال البغوى فى التهذيب فى آخر كتاب الهدية وهناك ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال: لو كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مشترك

بينهما فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى إلى نصيب المسلم وعتق على الكافر سواء قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق أم بدفع القيمة لأنه يقوم عليه شرعا لا باختياره فهو كالإرث •

## (فسرع) في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر •

قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا بطلانه وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة: يصح ونقله الروياني عن جمهور العلماء وعن مالك روايتان كالمذهبين واحتج أبو حنيفة بالقياس على الإرث و واحتج أصحابنا باجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم وسبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة والسبيل للكافر على مسلم وقد قال الله تعالى: « ولن يجعل الله للسكافرين على المؤمنين سبيلا (۱) » ويخالف الإرث فانه ملك قهرى والله سبحانه وتعالى أعلم و

### قال الصنف رحميه الله تعيالي

( ولا يجوز بيع الجارية إلا [ مع ] (١) حملها لانه بتبعها في البيع والعتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد والرجل ، ولا يجوز ان يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين ، لما روى أبو سعيد المخدرى رضى الله عنه أن النبى عن الله عنه أن النبى عن الله عنه والدة بولدها » وقال عليه السلام : (( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة » وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لانه تفريق محرم في البيع ، فافسد البيع ، كالتفريق بين الجسارية وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ ؟ فيه قولان ، (احسدهما ) لا يجوز لعموم الاخبار ، ولاته غير بالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع، كما لو كان دون سبع سنين ( والثاني ) يجوز لانه مستفن عن حضائتها ، فجاز التفريق بينهما كالبالغ ) ،

(الشرح)حديث أبي سعيد الخدري والحديث الآخر سنوضحهما

١١) مِن الآية 1) 1 مِنْ سيورة النسباء -

<sup>(</sup>١) ق جبيع النسخ بحث مع ٠

مع غيرهما من الأحاديث الواردة فى هذا فى فرع بعــد بيــان الأحكام إن شاء الله تعالى •

### (أما الاحكام) ففي الفصل مسألتان:

( إحداهما ) لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغيرهما من الحيوان دون حملها وقد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة بيع الحيوان بشرط أنه حامل .

(المسألة الثانية) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة ونحوها بلا خلاف ، ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف ، وتجوز الوصية على المذهب ، وقال المتولى والروياني : فيه قولان وطرداهما في الوصية بالحمل ، هل يصح أم لا ؟ (والمذهب) الصحة والجواز في صورتي الحمل والولد ، وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان ،

وقال الشيخ أبو إسحق المصنف في كتابه في المخلاف: لو اشترى جارية وولدها الصغير، ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز، وأما التفريق بينهما في الرهن ففيه تفصيل يذكر في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى، حيث ذكره المصنف والأصحاب وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما، ففي صحة العقد طريقان (أحدهما) القطع ببطلانه، لأنه تفريق محرم وفهو معجوز عن تسليمه شرعا وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان (أصحهما) وهو الجديد بطلان العقد، وبه قال أبو يوسف (والقديم) صحته و

وقال أبو حنيفة (١) قال الإمام أبو الفرج الزاز ـ بزايين معجمتين ـ

 <sup>(1)</sup> لعله أبو حتينة صاحب الغريب وليس النعبان بن ثابت صاحب المذهب . (ط )

النخلاف إنما هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما قبله فلا يصح بلا خلاف ، هذا حكم التفريق فى الصغر ، وهو ما قبل سن التمييز ، وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا ، وفيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان (أصحهما ) يكره ولا يحرم وهو الذى نص عليه فى رواية المزنى ، وفى سير الواقدى (والثانى) يحرم حتى يبلغ فعلى هذا فى صحته الطريقان (وأما) التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن يكره باتفاق الأصحاب ،

(فسرع) لو كانت الأم رقيقة ، والولد حرا أو بالعكس ، لم يحرم بيع الرقيق منهما ، بلا خلاف للضرورة •

(فسرع) إذا قلنا بالضعيف إنه يصح بيسع الأم دون ولدها قال المساوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما ، بل يقال لهما إن تراضيتما بيع ملك أحدكما للآخر فذاك ، وإلا فسيخ البيع ، وقال ابن كج : يقال للبائع تتطوع بتسليم الآخر أو تفسخ البيع ، فان تطوع فامتنع المشترى من القبول فسخ البيع .

(فسرع) لو رضيت الأم بالتفريق لم يزل التحسريم على المذهب الصحيح رعاية لحق الولد، وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يزول •

(فسرع) اتفق أصحابنا على أن أم الأم عند عدم الأم كالأم ف التفريق بينها وبين ولد بنتها ، فلو كان له أم وجدة ، فان بيع مع الأم فلا يحرم وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففى تحريمه قولان (الصحيح) المشهور تحريمه ، لأنه تفريق بينه وبين أمه ، ولو كان له أب وأم حرم التفريق بينه وبين الأب لأن حق الأم آكد ولهذا قدمت عليه في الحضانة ، ولو كان له أب ولا أم له ، حرم التفريق بينه وبين الأب على الصحيح من القولين ، وقيل : من الوجهين ( والشانى ) لا يحرم لما ذكرناه من ضعف مرتبته عن مرتبة الأم .

وفى التفريق بينه وبين الأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم إذا لم يكن أب ولا أم ثلاثة أوجه (أحدها) يحرم (والثانى) يجوز (والثالث) يجوز بينه وبين الأجداد دون الجدات ، لأنهن أصلح للتربية وأشد حزنا لفراقه (وأما) التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وبنيهما والخال وغيرهم (فالمذهب) أنه يكره ولا يحرم ، وبه قطع الجمهور (والثانى) فيهم وجهان كالأب حكاه الرافعى .

(فسرع) قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن ، إن كان لغرض مقصود كالذبح جاز ، وإلا فهو مكروه ، ولا يحرم على المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى الصيمرى وصاحب البيان والرافعي فيه وجها شاذا أنه حرم ، والله سبحانه أعلم .

(فسرع) فى بيان الأحاديث الواردة فى المسألة (منها) عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله القول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه الترمذى وقال: حديث حسن • وعن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على رضى الله عنه قال: « وهب لى رسول الله كاغلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال رسول الله كاغلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال رسول الله كاغبرته فقال درده رده » رواه الترمذى وابن ماجه وآخرون ، قال الترمذى حديث حسن وليس بمقبول منه لأن مداره على الصجاج بن أرطاة وهو ضعيف ، ولأنه مرسل ، فان ميمون بن أبى شبيب لم يدرك عليا رضى الله عنه ، وقد ضعف البيهتى هذا الحديث ، وعن أبى شبيب لم يدرك عليا رضى الله عنه ، وقد ضعف البيهتى هذا الحديث ، وعن أبى موسى رضى الله غنه قال: « لعن رسول الله عنه ضرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه » رواه ابن ماجه والدارقطنى باسناد ضعيف ،

وعن میمون بن أبي شبیب عن على رضى الله عند « أنه فرق بين

جارية وولدها ، فنهاه النبي في ورد البيع » رواه أبو داود وقال : ميمون لم يدرك عليا ، وعن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله في قال : « لا يفرق بين والدة وولدها » رواه البيهقى ، وهو حديث ضعيف ، وحسين بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه وعن جابر الجعفى عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود « أن النبي في كان إذا أتى بالشيء أعطى أهل البيت جميعا ، وكره أن يفرق بينهم » رواه البيهقى ، وقال : تفرد به جابر هذا وهو مشهور بالضعف ،

وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله على «أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية » رواه الدارقطنى وضعفه فان أحد رواته عبد الله بن عمرو بن حسان ، وهو كذاب ، وقد انفرد به ٠

وعن سلمة بن الأكوع قال : « غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله على عليه ، فلما كان بيننا وبين المهاء ساعة أمرنا أبوبكر فعرسنا ثم شن الغارة ، فورد الماء ، فقتل من قتل عليه ، وأنظر إلى عسم من الناس فيهم الذرارى ، فخشيت أن يسبقونى إلى الخيل ، فرميت بسهم بينهم وبين انخيل ، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بسهم أسوقهم وفيهم أمرأة من بنى فزارة معها بنت لها من أحسن العرب ، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر ، فنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا ، فلقينى رسول الله في فنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا ، فلقينى رسول الله في أعجبتنى وما كثبفت لها ثوبا ثم لقينى رسول الله تي فقلت : يا رسول الله تي أعجبتنى فقلت : هى لك يا رسول الله تي فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة فقدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة » رواه مسلم ، وفيه دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ والله سبحانه وتعالى أعلم •

# باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

#### قال المصنف رحمه الله تعمالي

(إذا شرط في البيع شرطا — نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعب وما اشبهها — لم يبطل العقد لأن شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد فلم يبطله فإن شرط مالا يقتضيه العقد ، ولكن فيه مصلحة كالخيار والاجل والرهن والضمين لم يبطل العقد لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله وبه الثقة ، ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد ، فأن شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العقد ، لأن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة لتعتقها ، فاراد اهلها أن يشترطوا ولاءها فقال رسول الله عنها اشتريها واعتقها فإنما الولاء لن اعتق )) .

وإن اشتراه بشرط العتق فامتنع من إعتاقه ففيه وجهان (احدهما) يحير عليه لانه عتق مستحق عليه ، فاذا امتنع اجبر عليه ، كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من إعتاقه (الثانى) لا يجبر ، بل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع ، لانه ملكه بالعوض ، وإنما شرط للبائع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو اشترى شيئا بشرط أن يرهن بالثمن رهنا فامتنع من الرهن فان رضى البائع بإسقاط حقه من العتق ففيه وجهان (احدهما) لا يسقط لانه عتق مستحق فلا يسقط باسقاط الآدمى كالمنذور (والثانى) أنه يسقط لانه حق شرطه البائع لنفسه فسقط باسقاطه كالرهن والضمين .

وإن تلف العبد قبل العتق غفيه ثلاثة اوجه (احدها) انه ليس للبائع إلا الثمن ، لأنه لم يفقد أكثر من العتق (والثاني) ياخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق ، فيقسوم من غير شرط العتق ثم يقسوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن ، (والثالث) أنه يفسخ العقد لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده والمسترى لم يلتزم اكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد) .

(الشرح) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم • وبريرة ب بفتح المباء الموحدة بوهى بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضى الله عنها روت حديثا واحدا •

( قوله ) عتق مستحق عليه احتراز ممن نذر عتقا على وجه اللجاج ، ثم اختار كفارة اليمين بالإطعام ، وممن وعد العبد أنه يعتقه .

(اما الاحكام) فقال أصحابنا: الشروط خمسة أضرب (أحدها) ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشترى كيف شاء وشبه ذلك فهدا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا وبيانا لمقتضاه ه

(الضرب الثانى) أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيسه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها ، وكثرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط.

(الضرب الثالث) أن يتسترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا كثرط ألا يأكل إلا الهريسة ، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان ، قال إمام الحرمين : وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا : لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد ، بل يلغو ويصح البيع ، هذا هو المذهب ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما ، وقال المتولى : لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلى النوافل ، أو يصوم غير رمضان أو يصلى الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم ، ما ليس بلازم ، قال الرافعي : مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

( الضرب الرابع (١) ) أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المسترى

<sup>(</sup>۱) بلاحظ أنه ذكر من الأضرب أربعة وذكر الشرب الخامدس في الفصل الذي بعد هذا الفصل النبية . ( المطيعي )

ففيه ثلاثة أقوال (الصحيح) المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح والشرط لازم ينزم الوفاء به (والثاني) يصح البيسع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقبه (والثالث) يبطل الشرط والبيع جميعا كغيره من الشروط، والمذهب صحتهما، وعليه التفريع قال أصحابنا: وإذا صححناه فصورته إذا شرط أن يعتقه المشترى عن نفسه، أو أطلق اشتراط عتقه (أما) إذا باعه بشرط أن يعتقه المشترى من البائع فالبيع باطل قطعا، قال أصحابنا: وإذا شرط العتق للمشترى أو أطلق ففي العتق المشروط وجهان (أصحهما) أنه حق العتلى كالعتق الملتزم بالندر (والثاني) أنه حق للبائع، وقد أشار المصنف إلى دليلهما و

(فان قلنا:) إنه حق للبائع فله مطالبة المسترى به بلا خلاف (وإن قلنا) حق لله تعالى فللبائع مطالبته أيضا على أصح الوجهين وإن امتنع من الاعتاق (فان قلنا:) الحق لله تعالى أجبر عليه المشترى قطعا (وإن قلنا) للبائع لم يجبر ، بل يجبر البائع فى فسخ البيع (وإذا قلنا) بالإجبار قال المتولى: يخرج على الخلاف فى المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة ، المتولى: يحرج على الخلاف فى المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة ، ففى قول يعتقه القاضى ، وفى قول يحبسه حتى يعتقه وذكر إمام الحرمين احتمالين (أحدهما) تخريجه على القولين كما قال المتولى (والثانى) يتعين الحبس (قلت) ويحتمل أن يجزم بأن يعتقه القاضى كما إذا توجه عليه بيع ماله فى دين فامتنع فان القاضى يبيعه فى وفاء الدين .

(أما) إذا أسقط البائع حق الإعتاق (فان قلنا:) الحق لله تعالى لم يصح إسقاطه (وإن قلنا:) للبائع ، صح إسقاطه كما لو شرط رهسا أو كفيلا ثم عفا عنه ، فانه يسقط على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه ضعيف للشيخ أبى محمد الجويني إن شرط الرهن والكفيل لا يصح إفراده بالإسقاط كالأجل قال أصحابنا: ومتى أعتقه المشترى فالولاء له قطعا

سواء قلنا : الحق فيه لله تعالى أم للبائع ، لأنه أعتق ملكه ، هذا إذا أعتقه المشترى مجانا فلو أعتقه عن كفارة عليه ( فان قلنا : ) الحق فيه لله تعالى أو للبائع ولم يأذن لم يجزئه ( وإن قلنا : ) له وأذن فوجهان ( أصحهما ) يجزئه عن الكفارة وعن أداء حق العتق ( والثاني ) لا يجزئه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(فسرع) قال أصحابنا : يجموز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق ، ويجوز الوطء وتكون أكسابهما للمشترى ، لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت الفيمة للمشترى ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما • ولو أجره قال الدارمى : يحتمل وجهين (أصحهما) بطلان الإجارة •

(فسرع) لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثانى فوجهان (الصحيح) المشهور لا يصح البيع (والثانى) يصح البيع والشرط ولو أولد الجارية لم تجزئه عن الإعتاق على الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ و

(فسوع) لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثانى فوجهان (الصحيح) مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) ليس على المشترى إلا الثمن المسمى، لأنه لم يلتزم غيره (والثانى) يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل نسبته من المثل بأن يقال: قيمته من غير شرط العتق مائة ، وبشرطه تسعون فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمى .

ويرجع بالثمن • لين ويلزم المشترى قيمة العبد ، لفواته في يده ويرجع بالثمن •

( والرابع ) للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له غير المسمى ، وإن شاء فسخه ورد الثمن ، ورجع بقيمة العبد ، ثم هذه الأوجه هل هي

مفرعة على أن العتق للبائع ؟ أم مطردة ؟ سواء قلنا : له أو لله تعالى فيه احتمالان لإمام الحرمين (أصحهما) الثانى، وهو مقتضى كلام الأصحاب وإطلاقهم •

(فسرع) لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة أو يعلق عتقه ، أو اشترى دارا بشرط أن يقفها فطريقان (أصحهما) القطع ببطلان البيع (والثاني) أنه على الخلاف في شرط الإعتاق .

(فسوع) جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ، ولم يتعرض للولاء ، أو شرطا كونه للمشترى (فأما) إذا شرطاه للبائع ، فالمذهب بطلان البيع وبه قطع الجمهور لأنه منابذ لقوله على إنما الولاء لمن أعتق » وحكى جماعة قولا شاذا أنه يصح البيع ويلغو شرط الولاء ، وحكاه الدارمى وجها للإصطخرى ، وحكى إمام الحرمين وجها باطلا أنه يصح البيع ، ويصح أيضا شرط الولاء للبائع قال الرافعي : لا يعرف هذا الوجه لغير الإمام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائع دون اشتراط الإعتاق بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لى إن أعتقته فالبيع باطل بلا خلاف ، ذكره المتولى والرافعي .

(فسرع) لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه ، قال القاضى حسين : البيع باطل بلا خلاف ، لتعذر الوفاء بالشرط فانه يعتق عليه بمجرد الملك فلا يتصور إعتاقه ، وحكى الرافعى هذا عن القاضى وسكت عليه موافقة ، وفيه نظر ، ويحتمل أن يصح البيع ويكون شرط الإعتاق توكيدا للمعنى فان مقصود الشرط تحصيل الإعتاق ، وهو حاصل هنا م

(فسرع) لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ، ثم أعتقها ، فهل يتبعها الولد ؟ فيه وجهان حكاهما ابن كج ( الأصح ) لا يتبعها ، قال

الدارمى : هما مبنيان على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ والأصح أن له حكما فلا يتبعها .

(فسرع) لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق، فالمذهب بطلان هذا البيع ، وبه قطع الجمهور ، وحكى ابن كج عن ابن القطان أن في صحته وجهين ، وهذا شاذ ضعيف .

## (فسرع) في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق .

قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا صحة البيع والشرط وبه قال النخعى وأحمد وغيرهما ، وقال ابن أبى ليلى وأبو ثور : البيع صحيح والشرط باطل ، وقال أبو حنيفة وصاحباه : البيع فاسد ، لكن لو اعتقه بعد عتقه لزمه الثمن عند أبى حنيفة ، وبالقيمة عند صاحبيه ، وهو عندهم مملوك للمشترى ملكا ضعيفا كما قالوا فى غيره من البيوع الفاسدة ، واحتجوا بحديث النهى عن بيع وشرط ، وبحديث «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ،

واحتج أصحابنا بحديث عائشة فى قصة بريرة رضى الله عنهما ، فان النبى عَلَيْهَ أذن لها فى شرائها بشرط العتق ( فان قيل : ) إنما كان بشرط الولاء ( قلت : ) الولاء يتضمن اشتراط العتق ( فان قيل : ) فبريرة كانت مكاتبة و والمكاتب لا يصح بيعه على الصحيح ( قلنا : ) هو محمول على أنها عجئزت نفسها وفسخ أهلها الكتابة ولأن للعتق قوة سراية فاحتمل اشتراطه فى البيع بخلاف غيره ( وأما ) الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان بها ذكرناه .

#### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( فانشرط ما سوى ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بان باع عبدا بشرط ان لا يبيعه أو لا يعتقه ، أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة ، أو ثوبا

بشرط أن يخيطه له أو غلامة بشرط أن يحذوها له بطل البيع، لما روى عن النبى على النبى الله نهى عن بيع وشرط) وروى (( أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من أمراته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن ، فاستفتى عبد الله بن عمر رضى ألله عنهما فقال : لا تقربها ، وفيها شرط لاحد )) .

وروى ان عبد الله اشترى جارية واشترط خدمتها ، فقال له عمر رضى الله عنه : لا تقربها وفيها مثنوية ، ولأنه شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى المقد ولا من مصلحته ، فافسد المقد كما لو شرط ان لا يسلم إليه المبيع فإن قبض المبيع لم يملكه ، لانه قبض في عقد فاسد ، فلا يوجب الملك كالوطء في النكاح الفاسد ، فإن كان باقيا وجب رده وإن هلك ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، ومن اصحابنا من قال : يضمن قيمته يوم التلف لائه مانون في إمساكه ، فضمن قيمته يوم التلف كالعارية ، وليس بشيء لائه قبض مضمون في عين يجب ردها فإن هلكت ضمنها بأكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ، كقبض الفاصب ،

ويخالف العارية فان العارية ماذون في إتلاف منافعها ، ولأن في العارية لورد العين ناقصة بالاستعمال لم يضمن ، ولورد المبيع ناقصا ضمن النقصان ، وإن حدث في عينها زيادة بأن سمنت ثم هزلت ضمن ما نقص ، لأن ما ضمن عينه ضمن نقصانه كالمفصوب ، ومن اصحابنا من قال : لا يضمن لأن البائع دخل في العقد ليأخذ بدل العين دون الزيادة ، والمنصوص هو الأول ، وما قاله هذا القائل يبطل بالمنافع ، فإنه لم يدخل في العقد ليأخذ بدئها ثم تستحق ، فأن كان لئله اجرة لزمه الأجرة للمدة التي اقام في يده لأنه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به فضمن اجرته كالمفصوب ،

فان كاتت جارية فوطئها لم يلزمه الحد ، لانه وطء بشبهة لانه أعتقد أنها ملكه ، ويجب عليه المهر لانه وطء بشبهة فوجب به المهر كالوطء في النكاح الفاسد ، وإن كانت بكرا وجب عليه ارش البكارة لان البكارة جزء من اجزائها واجزاؤها مضمونة عليه فكذلك البكارة ، وإن اتت منه بولد فهو حر لانه اعتقد أنها جاريته ويلزمه قيمة الولد لانه أتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بعد الانفصال لانه لا يمكن تقويمه قبل الانفصال ، ولانه يضمن قيمة الولد للحيلولة وذلك لا يحصل إلا بعد الانفصال ، فان القت الولد مينا لم يضمنه ، لانه لا قيمة له قبل الانفصال ولا توجد الحيلولة إلا بعد الانفصال ، فان ماتت الجارية من الولادة لزمه قيمتها لانها هلكت بسبب من جهته ، ولا تصير الجارية أم ولد في الحال ، لانها علقت منه في غير ملكه ، وهل تصير الجارية أم ولد في الحال ،

(الشرح) أما الحديث فغريب ، وأما الأثران عن عمر رضى الله عنه فصحيحان روى الأول مالك فى الموطأ ورواهما جميعا البيهقى ، وعبد الله فى الموضعين هو ابن مسعود ، والذى أفتاه فى الصورتين هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقد يقع فى بعض نسخ المهذب مصحفا بابن عمر وهو غلط فاحش ، والفلعة \_ بكسر الفاء وإسكان اللام \_ جمعها فلع وهى جلدة النعل ، ومعنى يحذوها يجعلها حذاء ،

( وقوله : ) لأنه شرط لم يبن على التغليب ، احتسراز من العتسق ( وقوله : ) ولا هو مقتضى العقد احتراز من سقى الشرة ونحوه ( وقوله : ) ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن ، والضمين ونحوهما ( وقوله : ) لأنه قبض مضمون في عين يجب ردها ، احتراز بالمضمون عن الوديعة ، وبقوله في عين ، عن المنفعة فانه تجب قيمتها يوم الاستيفاء لا أكثر الأمرين ، وبقوله : يجب ردها عن المقبوضة بيع صحيح ( قوله : ) سمنت ثم هزلت هو بيضم الهاء ب ( وقوله : ) لأنه مضمون عليه غير ماذون في الانتفاع به احتراز من العارية ،

(اها الاحكام) فقد ذكرنا أن الشروط فى البيع خمسة اضرب ومرت أربعة وهذا الخامس، وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه بأن باعه بأقل أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل فى جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين.

وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أببر ثور عن

الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال ، بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف ، وحينئذ البيع عكس النكاح ، فان المشهور أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة ، وفيه قول شاذ ضعيف أنه يفسد بها ، فاذا جمع البيع والنكاح حصل فيهما ثلاثة أقوال (أحدها) يفسدان بالشروط الفاسدة (والثاني) لا (والثالث) وهو المذهب والمشهور يفسد البيع دون النكاح والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق .

ولو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف سبق فى بايه . هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد فان كان مما يفرد كالرهن والضمين فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف فى بايهما (أصحهما) يفسد كسائر الشروط الفاسدة (والثاني) لا ، كالصداق الفاسد لا يفسد به النكاح .

(فسوع) إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستنى ظهرها فان لم يبين المدة المستناة ويعلما قدرها فالبيع باطل بلا خلاف وإن بيناها فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والعراقيون فساد البيع (والثانى) فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما هذا (والثانى) يصح البيع والشرط لحديث جابر وقصة جمله التى سنذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى، وحكى القاضى أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا، وبه قال ابن المنذر و

(فرع) لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى النس ، فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد ، لأنه يجب تسليم المبيع فى الحال ، فهو شرط مناف لمقتضاه ، وإن كان حالا بنى على أن البداءة فى التسليم بمن ؟ (فان قلنا :) بالبائع لم يفسد ، وإلا فيفسد للمنافاة .

(فسرع) متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب

آخر ، لم يجز له قبضه ، فان قبضه لم يملكه بالقبض ، سواء علم فساد البيع أم لا ، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ، ولا هبة ولا غيرها ، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب، وكالمقبوض بالسوم، ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن ولأنه يقدم به على الغرماء، هذا هو المذهب وبه قطع (١) وفيه قول غريب ووجه للإصطخرى أن له حبسه أو يقدم به على الغرماء وهو شاذ ضعيف ، ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده لأنه مضمون عليه غير مأذون في الانتفاع به فضمن أجرته كالمفصوب ، وإن كان تعيب في يده لزمه أرش نقصه لما ذكرناه وإن تلف لزمة ضمانه بلا خلاف ، لما ذكرناه . وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب تجب القيمة أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمفصوب • لأنه مخاطب في كل لِحظة من جهة الشرع برده ( والثاني ) تجب قيمته يوم التلف كالعارية لأنه مادون في إمساكه ( والثالث ) يوم القبض حكاه المصنف في التنبيــــه وآخرون وهو غريب ( والمذهب الأول ) وهو المنصوص ، ونقل بعض الأصحاب هذه الأوجه أقوالا والمشهور أنها أوجه قال الشافعي رحمه الله فى كتاب الغصب يضمن المغصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم الغصب إلى التلف، قال: وكذلك في البيع الفاسد، قال القاضي أبو الطيب: حمل أكثر أصحابنا نص الشافعي على ظاهره ، فأوجبوا قيمته أكثر ما كانت كالمفصوب، وقال بعضهم : تجب قيمته يوم التلف ، وحملوا نصب على أن المراد أنه كالمغصوب في أصل الضمان دون كيفيته ، وفرق المصنف والأصحاب بينه وبين العارية بفرقين ( أحدهما ) أن العارية مأذون في إتلاف منافعها مجانا ، بخلاف هــذا ( والثاني ) أنه لو رد العارية ناقصة الاستعمال لم يضمن بخلاف هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

<sup>(</sup>۱) كذا بالأميل ولمل السنقط : جمهور الأمنجاب أو الأكثرون - المطيمي

(أما) الزوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده ، سواء كانت منفصلة كاللبن والثمرة والولد والصوف وغيرها ، أم متصلة بأن سمنت عنده ثم هزلت ، أو تعلم صنعة ثم نسيها ، وسواء تلفت العين أو ردها ، فيلزمه ضمان الزيادة الفائتة عنده هذا هو المذهب والمنصوص ، وفيه وجه ضعيف حكاه المصنف والأصحاب أنه لا يضمن الزيادة إذا تلفت العين ، وإنما يضمنها إذا رد العين وقد ذهبت الزيادة (والصواب) الأول ، لأنه كالمغصوب ، فلو زادت عنده ثم نقصت ثم زادت فردها كذلك ، فان كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولى ضمنها قطعما ، وإن كانت من جنسها وعلى قدرها فوجهان حكاهما الدارمي (أصحهما ) يلزمه ضمانها أيضا (والثاني) لا ، كالوجهين في نظيره من الغصب ،

(فسرع) إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضتين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة إن كان المشترى عالما بفساد البيع ، فان كان جاهلا فوجهان (أصحهما) لا يرجع أيضا ، لأنه متبرع .

(فسرع) لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المسترى - فان كان الواطى، والموطوءة جاهلين - فلا حد للشبهة ، ويلزمه المهر للبائع ، لأنه وط، شبهة ، فلو تكرر الوط، بهذه الشبهة لم يجب إلا مهر واحد ، سواء تكرر فى مجلس أو مجالس ، وإن كانا عالمين لزمهما الحد إن كان اشتراها بميتة أو دم ، لأنه لا يملكها ولا يباح وطؤها له بالإجماع ، فان اشتراها بخمر أو شرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء فى حصول الملك له ، فان أبا حنيفة رحمه الله يقول فى هذه الحال : إنه يملكها ملكا حقيقيا ، فصار كالوط، فى النكاح بالأولى ، ونحوه قال إمام الحرمين ، ويجوز أن يقلل : يجب الحد لأن أبا حنيفة لا ببيح الوط، فان كان يثبت الملك بخلاف الوط، فى النكاح بالأولى ، فحيث قلنا : لا حد ، ويجب المهر فان كانت بكرا وجب مهر بكر وأرش البكارة أيضا ،

(أما) أرش البكارة فلأنه أتلفها بغير حق (وأما) مهر البكر، فلأنه وطيء بكرا بشبهة ، هكذا صرح بوجوب مهر بكر مع أرش البكارة فى هذا الموضع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر المتقدمين ، وصاحب البيان والرافعي وغيرهما من المتأخرين ، ونقله القاضي أبو الطيب وغيره عن نص الشافعي ، قال القاضي والأصحاب : (فان قيل) هذا يؤدي إلى ضمان البكارة مرتين (قلت) : إلا أنه أتلف جزءا من بدنها بغير إذن من له الإذن ، فلزمه أرشه ، ووطئها بكرا فحصل له كمال اللذة ، فلزمه مهر بكر ، ولا يتداخلان لأنهما وجبا بشيئين مختلفين ، لأن الأرش يجب باتلاف الجدزء وهو سابق لتغييب الحشفة الموجب للمهر ،

(فان قيل) إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فيجب أرش بكارة ومهر ثيب، لأن تفييب كمال العشفة صادفها ثيبا فصار كما لو أزال بكارتها بأصبعه ثم وطئها فانه يلزمه أرش البكارة ومهر ثيب ، قال أصحابنا : (فالجواب) أنه حصل له لذة جماع بكر ويسمى واطيء بكر ، بخلاف مسألة الأصبع (فان قيل) فقد نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ، ولا يلزمه مع أرش البكارة ، مع أنه لا يستحق إتلاف بكارتها بخلاف المنكوحة نكاحا صحيحا (فالجواب) أن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما أنه مأذون فيه في النكاح الفاسد كما منه الوطء فهي في النكاح الصحيح ، بخلاف البيع الفاسد ، فانه لا يلزم منه الوطء فهي في النكاح الفاسد كمن قالت لإنسان : أذهب بكارتي بأصبعك ، وكمن قال لغيره ، اقطع يدي ، أو أتلف سوأتي ، فلا ضمان ،

فان أحبلها فالولد حر للشبهة ، وهل عليه ولاء ؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي (الصحيح) لا ولاء ، لأنه انعقد حرا ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب

والجمهور، فأن خرج الولد حيا لزمه قيمته يوم الولادة ، لأنه صار حرا بظنه فأتلف رقه على مالك الأمة ، وتستقر عليه القيمة ، فلا يرجع بها على البائع ، بخلاف ما لو اشترى جارية فاستولدها ، فخرجت مستحقة فأنه يغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ، لأنه غره بخلاف مسألتنا ، قال المصنف والأصحاب : ولا تصير الجارية أم ولد للواطىء فى الحال ، لأنه لا يملكها ، فأن ملكها بعد ذلك ففى مصيرها أم ولد القولان المشهوران فيمن أولد جارية غيره بشبهة ثم ملكها (أصحهما) لا تصير ، فأن نقصت بالحمل أو الولادة لزمه أرشه ،

وإن خرج الولد ميتا فلا قيمة • لكن إن سقط بجناية وجبت الغرة على عاقلة الجانى ، ويجب حينئذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة ، والغرة ، يطالب به من شاء من الجانى والمشترى ، لأن ضمان الجانى له قام مقام خروجه حيا ، فان كانت الغرة أقل أخذها البائع ولا شىء له غيرها ، وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقية لورثة الجنين ولو رد المشترى الجارية إلى البائع فولدت عنده ومانت فى الطلق ، وجبت قيمتها بلا خلاف وهل تكون فى مال الجانى ؟ أم على عاقلته ؟ فيه القولان المشهوران فى أن العاقلة هل تحمل قيمة العبد ؟ (أصحهما) تحملها ، ولو وطىء أمة الغير بشبهة فمانت فى الطلق لزمه قيمتها فى ماله على قول ، وعلى عاقلته فى آلامح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان فى الأمة الموطوءة شعبهة ، وهو شاذ مردود •

ولو وطىء حرة بشبهة ، أو فى نكاح فاسد ، فماتت بالولادة ، ففى وجوب دينها وجهان ، وحكاهما الشيخ أبو حامد قولين (أحدهما) تجب كالأمة (وأصحهما) لا تجب ، لأن الوطء سبب ضعيف ، وإنما أوجبنا الضمان فى الأمة لأن الوطء استيلاء عليها ، والعلوق من آثاره ، فأدمنا الاستيلاء كالمحرم إذا نفر صيدا ، وبقى نفاره إلى الهلاك بالبعير وغيره ،

فاته يضمنه ( وأما ) الحرة فلا تدخل تحت الاستيلاء • ولو زنى بامرأة مكرهة فمساتت بالولادة حرة كانت أو أمة ، ففيها قولان مشهوران (أصحهما ) لا ضمان ، لأن الولادة غير مضافة شرعا لعدم النسب (والثانى) يجب لأنه مولد من فعله •

ولو ماتت زوجته فى الطلق من حملها بنه ، لم يجب الضمان بلا خلاف، لتولده من مستحق ، وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدية على عاقلة الواطى، وحيث أوجبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته فى أصح القولين ، وفى ماله فى الآخر ، ومتى تعتبر قيمتها ؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) يوم الإحبال ، لأنه سبب التلف ، كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقى متألما إلى أن مات منه وقيمته عشرة ، يلزمه مائة (والثانى) يوم الموت ، لأنه وقت التلف (والثانى) يعب أكثرهما كالغصب ، والله أعلم والثه أعلم وقت التلف (والثان) يجب أكثرهما كالغصب ، والله أعلم و

(فسرع) إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر ، فهو كالغاصب بيع المفصوب ، فاذا حصل فى يد الثانى وعلم العال لزمه رده إلى المسترى الأول ، فان تلف فى يد الثانى له نظر إن كانت قيمته فى يدهما سواء ، أو كانت فى يد الثانى أكثر لله رجع المالك بالجميع على من شاء منهما ، والقرار على الثانى لحصول التلف فى يده ، وإن كانت القيمة فى يد الأول أكثر ، فضمان النقص على الأول خاصة ، والشانى يرجع به على من شاء منهما والقرار على الثانى ، وكل نقص حدث فى يد الأول يطالب به الأول دون الثانى ، وكل نقص حدث فى يد الأول يطالب به الأول دون الثانى ، وكل نقص حدث فى يد الثانى يطالب به من شاء منهما والقرار على الثانى ، وكذا حكم أجرة المثل ، ولو رد الثانى العين إلى الأول فتلفت عنده ، فللمالك مطالبة من شاء منهما ، والقرار على الأول

(فسرع) إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره ، أو يشترى منه عبده ، فالمقد الأول باطل كما سبق ، فاذا عقد العقد الثانى المشروط في

الأول \_ فان كانا يعلمان بطلان الشرط \_ صح العقد الثانى ، وإلا فلا ، لأنهما بانيان به على حكم الشرط الفاسد ، هكذا قطع به البغوى وغيره ، وقطع إمام الحرمين بالصحة وحكاه عن والده في كتاب الرهن لأن المواطأة قبل العقد لا أثر لها عندنا ، والأول أصح ، لأن المواطأة ألا يعتقد لزوم الوفاء بخلاف مسألتنا ، فنظيرها من مسألتنا أن يعلما فساد الشرط .

(فسرع) لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده ، فالمذهب بطلان البيع ، وبه قطع جمهور المصنفين ، ونقله الماوردى وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين ، وقال أبو على بن أبى هريرة : فيه القولان فيمن جمع فى عقد بين بيع وإجارة ، وقيل : شرط الحصاد باطل ، وفى البيع قولا تفريق الصفقة ، وسواء قال : بعتكه بألف على أن تحصده ، وقال الشيخ أبو حامد : لا يصح الأول قطعا ، وفى الثانى الطريقان .

ولو قال: اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على حصاده بعشرة ، فقال: بعتك وأجرتك فطريقان (أحدهما) أنه على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم (وأصحهما) بطلان الإجارة ، وفي البيع قولا تفريق الصفقة ولو قال: اشتريت هذا الزرع بعشرة واستأجرتك على حصده بدرهم فقال: بعت وأجرت ، قال البعدوي وغيره: صح الشراء ، لأنه لا شرط فيه ، ولم تصح الإجارة ، لأنه استئجار على العمل فيما لم يتم ملكه فيه ، لأن أحد شقى الإجارة وجد قبل تمام البيع ، فصار كما لو قال: استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب ، والثوب غير مملوك له في الحال ، فلو أفرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض بعقد ، فقال: اشتريته بعشرة على أن تحصده بدرهم أو اشترى ثوبا وشرط عليه خياطته وصبغه ، أو لبنا وشرط عليه جعله آجرا ، أو نعلا وشرط عليه أن ينعل به دابته ، أو جلدة وشرط عليه خرزها خفا ، أو عبدا رضيعا وشرط عليه إتمام رضاعته ، أو وشرط عليه أن يحمله إلى بيته ، وهما يعلمان البيت ، فالمذهب بطلان العقد متاعا على أن يحمله إلى بيته ، وهما يعلمان البيت ، فالمذهب بطلان العقد

فى كل هذه الصور ونظائرها ، فلو لم يعرف أحدهما البيت فى مسألة المتاع بطل العقد بلا خلاف ، وممن صرح بهذه المسائل مجموعة البغوى وتابعه الرافعى •

ولو اشترى حطبا على ظهر بهيمة ، وشرط عليه حمله إلى بيته بطل على المذهب ، كما ذكرنا ، فلو شرط وضعه موضعه صحح قطعا ، فلو أطلق فوجهان (أصحهما) يصح ، ويسلمه إليه موضعه ، لأنه مقتضى الإطلاق (والثانى) لا يصح العقد حتى يصرح باشتراط تسليمه فى موضعه ، لأن العادة تقتضى حمله إلى داره ، فيصير ذلك كالمشروط ، وهذا الخلاف له تعلق بمسألة السر والعلانية فى الصداق ونظائرها .

(فسرع) الشرط المقارن للعقد يلحقه ، فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به ، وإن كان فاسدا أفسد العقد ( وأما ) الشرط السابق فلا يلحق العقد ، ولا يؤثر فيه ، فلا يلزم الوفاء به ، ولا يفسد العقد به إن كان شرطا فاسدا ، لأن ما قبل العقد لغو ، هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب ( وأما ) الشرط الذي يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا ، وإن كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يلحق وصححه المتولى ( والثانى ) يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط و قاله الشيخ أبو زيد والقفال ( والثائث ) وهو الصحيح عند الجمهور ، وبه قطع أكثر العراقيين ، يلحق في مدة الخيارين جميعا ، وهو ظاهر نص الشافعي و

فعلى هذا فى محل صحة الإلحاق وجهان (أحدهما) قانه أبو على الطبرى ، وصححه الشيخ أبو على السنجى والبغوى وغيرهما أنه مفرع على قولنا : الملك فى زمن الخيار للبائع ، أو موقوف وفسخ العقد فأما (إن قلنا :) للمشترى أو موقوف وأمضى العقد فلا يلحق بعد

انقضاء الخيار والوجه ( الثاني ) أن جواز الإلحاق مطرد على الأقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون •

ولو ألحقا بالعقد زيادة فى الثمن أو المثمن أو ازدادا بباب (١) الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك فى المسلم فيه أو فى رأس مال السلم أو الصداق أو فى الإجارة أو غيرها من العقود ، فحكمه حكم إلحاق الصحيح الفاسد كما سبق ، فان كان بعد لزوم العقد فهو لعو ، وإن كان قبله فقيه الخلاف .

(فاذا قلنا:) يلحق فالزيادة تلحق الشفيع ، كما تلزم المسترى ، ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك ، فان كان بعد لزوم العقد فلغو فلايسقط شيء من الثمن ، ويأخذ الشفيع بجميع ما سمى فى العقد ، ويختص المسترى بفائدة الحط ، وإن كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف ، فان ألحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن ، وسبق حكمه فى أول البيوع ، وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا ، سواء كان الإسقاط فى المجلس أو بعده ، وحكى الرافعى وجها أنه ينقلب صحيحا بالإسقاط فى المجلس ، وهو شاذ ضعيف ، والله سبحانه أعلم ،

(فسرع) لو قال: بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة ، فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع ، لأنه ينافى مقتضى البيع ، فان مقتضاه أن جميع الثمن على المشترى ، ولا يلزم غيره شيء (والثانى) يصبح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه ، وقد يكون له غرض صحيح فى ذلك ، فهو كما لو قال: ألق متاعك فى البحر وعلى كذا عند إشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع ، وكما لو خالع الأجنبي

<sup>(1)</sup> كذا بالأصل ولعل المراد بباب بن أبواب الخيار أو الأجل أو تدرهما وقد برت بك أنواع الخيار والأجل . المطيمي الخيار والأجل .

بمال فى ذمته (أما) إذا قال: بع عبدك لزيد بأنف فى ذمتى ، فباعه كذلك ، فالبيع باطل قطعا .

(فسرع) قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والإشهاد ، فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن ، أو يقيم كفيلا به ، أو يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا ، ويجوز أيضا أن يشرط المشترى على البائع كفيلا بالعهدة ، ويشترط تعيين الرهن والكفيل ، والمعتبر فى الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وفى المسكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب ، ولا يكفى الوصف ، كقوله : رجل موسر ثقة ، هكذا ذكره الأصحاب ونص عليه ونقله الرافعي عنهم ثم قال : ولو قال قائل : الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا ، وقال ابن كج : لا يشترط تعيين الكفيل ، فاذا أطلق أقام من شاء كفيلا وهذا شاذ مردود لأن الغرض يختلف به اختلافا ظاهرا ، ولا يشترط تعيين الشهود على أصح الوجهين ، وادعى إمام الحرمين أنه لا يشترط قطعا ، وجعل الخلاف فى أنه لو عين شهو دا هل يتعينون ؟ و

ولا ينسرط كون المرهون عند المرتهن ، أو عند عدل على أصح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن ، أو عدل ، وإلا جعله الحاكم فى يد عدل ( وإلثانى ) يتسترط ليقطع النزاع ، فلو لم يرهن المشترى ما شرطه ، أو لم يشهد ، أو لم يقم كفيلا أو لم يتكفل الذى عينه لم يجبر على شىء من ذلك بل للبائع الخيار فى فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا كفيل آخر مقام المعين ، فان فسخ فذاك ، وإن أجاز لزم البيع ، ولا خيار للمشترى ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل ـ فان قلنا : يشترط تعيينهما ـ فللبائع الخيار وإلا فلا ،

(فسرع) فى مداهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافى مقتضاه ، بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو لا يطأها أو لا يزوجها أو يخرجها من البلد ، قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع وسواء شرطا واحدا أم شرطين ، وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء ، قال الماوردي : هو مذهب جميع الفقهاء ، وقال أبن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن أبي سليمان : البيع صحيح والشرط صحيح وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلي وأبو ثور وابن المنذر : البيع صحيح والشرط باطل لاغ .

وقال أحمد وإسحق : إن شرطا شرطا واحدا من هذه الشرائط ونحوها صح البيع ولزم الشرط ، وإن شرطا شرطين فأكثر بطل البيع وإلا فلا ، فاذا بأع ثوبا بشرط أن يخيطه البائع ويقصره فهما شرطان ، فيبطل العقد ، فان شرط أحدهما فقط صح ولزم .

واحتج من صحح البيع وأبطل الشرط بقصة بريرة في قوله على: «واشترطى لهم الولاء» دواه البخارى ومسلم قالوا: فصحح النبى على البيع وأبطل الشرط واحتج من صححهما بحديث جابر رضى الله عنه أنه قال: «كنت مع النبى الله في سفر فاشترى منى جملا واستثنيت حملانه يعنى ركوبه إلى مع النبى في سفر فاشترى منى جملا واستثنيت حملانه يعنى ركوبه إلى أهلى » رواه البخارى ومسلم و وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى في قال: « المسلمون على شروطهم » رواه أبو داود باستاد حسن أو صحيح وصحيح و

واحتج أحمد بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله تلی قال : « لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان فی بیع ، ولا رسول الله تلی قال : « لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان فی بیع ، ولا ربح ما لم یضمن ، ولا بیع ما لیس عندك » حدیث صحیح رواه أبوداود والترمذی والنسائی وغیرهم بأسانید صحیحة قال الترمذی : حدیث حسن صحیح .

واحتج أصحابنا بحديث عائشة فى قصة بريرة رضى الله عنهما أن النبى على خطب فقال: « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ، ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط فهسو باطل ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق وإنسا الولاء لمن أعتق » رواه البخارى ومسلم وبحديث النهى عن بيع وشرط ، وبالأثرين المذكورين فى الكتاب عن عمر رضى الله عنه وهما صحيحان كما سبق لأنه شرط يمنع كمال التصرف فأبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض •

( والجواب ) عن قصة بريرة بجوابين ( أحدهما ) أن الشرط لم يكن فى نفس العقد بل كان سابقا أو متأخرا ( والثانى ) أن معنى اشترطى لهم أى عليهم وهذا منقول عن الشافعى رضى الله عنه والمزنى وغيرهما .

(والحواب) عن قصة جابر من وجهين (أحدهما) أنه لم يكن بيعا مقصودا وإنما أراد النبي يُنْقَبره والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحى من أخذه وفي طرق الحديث دلالة على هذا (والثاني) أن انشرط لم يكن في نفس العقد ، ولأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات ولا عموم لها ، فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه اضطراب .

( والجواب ) عن حــديث : « المــــلمون على شروطهم » أنه عام مخصوص والمراد به الشروط الجائزة وليس هذا منها .

(والجواب) عن حديث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه فلا يلزم النهى «عن بيع وشرطين » جواز شرط واحد فهذا هو الجواب المعتمد ، وأما الخطابي وغيره فمعناه أن يقول بعتك هذا بدينار نقدا وبدينارين نميئة فيكون بمعنى بيعتين في بيعة وحملهم عنى هذا التأويل أن العلة في النهى عن شرطين موجودة في شرط وهي الغرر •

### (فرع) في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا .

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه فيه ، ويلزمه رده ، فان تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء ، وقال أبو حنيفة : يملكه بالقبض ملكا ضعيفا خييثا ، ويصح تصرفه ، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه ، وحقيقة مذهبه أنه لا يملكه بالعقد ، ولا يجب الإقباض ، فإن أقبضه ملكه ملكا ضعيفا ، ومعناه أن للبائع انتزاعه عن المشترى لكن لو تصرف فيه المشترى قبل ذلك بيع أو عتق أو غيرهما نفذ تصرف ، فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة ، هذا إذا اشتراه بشرط فاسد أو بخمر أو خنزير ، قال فإن اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما ليس هو مالا عند أحد من الناس لم يملكه أصلا ، ولم يصح تصرفه ، فوافقنا في الدم ونحوه وشبهه ، واحتج له بقصة بريرة ، فإن «عائشة رضى فوافقنا في الدم ونحوه وشبهه ، واحتج له بقصة بريرة ، فإن «عائشة رضى عقها ، وأقر النبي تشكل ذلك ، وقياسا على النكاح فإن الوطء في فاسده عتقها ، وأقر النبي تشكل الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها علي عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها علي عليه أحكام الوطء في صحيحه وقياسا على الكتابة فإن فاسدها عصول العتق إذا وجدت الصفة ،

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: (() الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه ، لما توعده و وقياسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم و ولأن كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به شرط الخيار عند تمنع حصول الملك في الصحيح والفاسد .

والجواب) عن قصة بريرة من أوجه (أحدها) أن الشرط لم يكن في نفس العقد (والثاني) أن لهم بمعنى عليهم (والثالث) هو اختيار

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٥ من سُورة البقرة .

النسيخ أبى حامد والمحققين أن هذا الشرط والعقد كانا خاصة فى قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم ، كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا بالصحابة فى حجة الوداع لمصلحة بيان جواز العمرة فى أشهر الحج .

(والجواب) عن قياسهم على النكاح أنا لا نسلم ما ادعوه وأن الأحكام فى النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطء ، ولهذا يملك به الطلاق والظهار والخلع بخلاف الفاسد ، وقد أجمعنا على أنه لا يملك البضع بالوطء فى النكاح الفاسد (وأما) ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وسقوط الحد ، فلم يمكن ذلك بسبب العقد ، بل لكونه وطء شبهة ، ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد ه

( والجواب ) عن قياسهم على الكتابة أن العتق حصل بوجود الصفة لا بالعقد ، ولهذا لو مات السيد بطلت الصفة ولم يعتق بالأداء إلى الوارث .

(فسرع) فى مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة ، قد ذكرنا أن الصحيح المشهور فى مذهبنا بطلان البيع ، وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق ، وقال الأوزاعى وأحمد وإسحق : يصح البيع ويثبت الشرط ، وبه قال أربعة من أئمة أصحابنا الفقهاء المحدثين ، أبو ثور ، ومحمد بن نصر ، وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث ، وروى نحوه عن عثمان وصهيب رضى الله عنهما وقال مالك : إن شرط مدة قريبة كالشهر والشهرين ، أو ركوب الدابة إلى مكان قريب جاز ، وإن كانت مدة طويله أو مكانا بعيدا فمكروه .

واحتج المجوزون بحديث جابر السابق وبالقياس على من باع نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة ، واستثنى البائع الثمرة له ، فانه يصح البيع وتبقى النمرة على النخل إلى أوان الجذاذ ، وهذا استثناء لمنفعة البيع ، واحتج اصحابنا بما سبق ، وعن الإجارة بأنه ليس باستثناء ، بل المنافع كانت مستحقة قبل البيع ، وعن النخل أنها ليس باستثناء ، بل هم استثناء جزء معلوم من عين المبيع .

(فسرع) في مذاهبهم فيمن باع سلعة ، وقال في العقد للمشترى إن لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا ، فمذهبنا بطلان هذا البيع وحكى ابن المنذر عن الثورى وأجمد وإسحق أنه يصح البيع والشرط ، قال : وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام ، وروى مثله عن ابن عمر ، وبه قال أبو حنيفة : إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط ، وقال وإن كان أكثر فسد البيع ، فان نقده في ثلاثة أيام صح البيع ولزم ، وقال محمد : يجوز نحو عشرة أيام ، قال : وقال مالك : إن كان الوقت نحو يومين وئلاثة جاز ، دليلنا أنه في معنى تعليق البيع فلم يصح .

## باب تفريق الصفقة

الصفقة هي عقد البيع ، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد

#### قال المصنف رحمسه الله تعسالي

( إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين مالا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبد غيره ، ففيه قولان :

( احدهما ) تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ، ويصح فيما يجوز ، لانه ليس إبطاله فيهما لبطلاله في احدهما باولى من تصحيحه فيهما لصحته في احدهما ، فبطل حمل احدهما على الآخر وبقيا على حكمهما ، فصح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز ،

(والقول الثانى) ان الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما ، واختلف الصحابنا في علته فمنهم من قال : يبطل لأن العقد جمع حلالا وحسراما فغلب التحريم كما لو جمع بين اختين في النكاح أو باع درهما بدرهمين ، ومنهم من قال : يبطل لجهالة الثمن ، وذلك انه إذا باع حرا وعبدا بالف ، سقط ما يخص الحر من الثمن فيصيرالعبد مبيعا بما بقى ، وذلك مجهول فيحال العقد ، فبطل، كما لو قال : بعتك هذا العبد بحصته من الف درهم (فإن قلنا) بالتعليل الأول بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة ، كالعبدين ، وفيما ينقسم الثمن فيه على القيمة ، كالعبدين ، وفيما ينقسم الثمن فيه على الإجزاء كالعبد الواحد نصفه له ونصفه لفيره ، أو كرين من طعسام احدهما له والآخر لفيره ، وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز في الرهن أو الهبة أو النكاح ، بطل في الجميع ، لأنه جمع بين الحلال والحرام ،

(وإن قلنا) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع ، فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء لأن العوض غير مجهول ، ولا يبطل الرهن والهبة لأنه لا عوض فيه ، ولا يبطل النكاح لأن الجهل بالعوض لا يبطله ( فإن قلنا ) : إن العقسد يبطل فيهما ، رد المبيع واسترجع الثمن ،

( وإن قلنا ) إنه يصح في احدهما فله الخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه، لانه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار ، فإن اختسار الإمساك فبكم

يمسك ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يمسك بجميع الئمن ، أو يرد ، لأن مالا يقابل العقد لا ثمن له ، فيصير الثمن كله في مقابلة الآخر ( والثاني ) انه يمسكه بقسطه ، لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما ، فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما ، واختلف أصحابنا في موضع القولين ( فمنهم ) من قال : القولان فيما يتقسط العوض عليه بالأجزاء فإنه فيما يتقسط العوض عليه بالأجزاء فإنه بمسك الباقي بقسطه من الثمن ، قولا واحدا ، لأن فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة ما يخص الجائز مجهول ، فدعت الضرورة إلى أن يجعل جميع الثمن في مقابلته ليصير معلوما ، وفيما يتقسط الثمن عليه بالأجزاء ما يخص الجائز معلوم ، فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن في مقابلته ( ومنهم ) من قال : معلوم ، فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن في مقابلته ( ومنهم ) من قال : القولان في الجميع ، وهو الصحيح ، لأنه نص على القولين في بيع الثمرة قبل أن تخرج الزكاة والثمارا مما يتقسط الثمن عليها بالأجزاء .

( فإن قلنا ) يمسك بجميع الثمن لم يكن للبائع الخيار ، لانه لا ضرر عليه ( وإن قلنا ) يمسك بحصته ، فهل للبائع الخيار ؟ فيه وجهان .

( أحدهما ) أن له الخيار ، لأنه تبعضت عليه الصفقة فيثبت له الخيار ، كما يثبت للمشترى ،

(والثانى) لا خيار له ، لأنه دخل على بصيرة ، لأن الحر لا يؤخذ منه بئمن وإن باع مجهولا ومعلوما ( غإن قلنا ) لا تفرق الصفقة بطل العقد فيهما ( وإن قلنا ) تفرق ، وقلنا : إنه يمسك الجائز بحصته ، بطل البيع فيه ، لان الذى يخصه مجهول ( وإن قلنا ) يمسكه بجهيع الثمن صح العقد غيه .

وإن جمع بين حلالين ثم تلف احدهما قبل القبض بطل البيع فيه ، وهـــل ببطل في الباقي ؟ فيه طريقان :

( احدهما ) أنه على القولين في نفريق الصفقة ، لأن ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في حال العقد في إيطال العقد فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد فيما نكرناه .

(والثانى) لا يبطل إلا فيما تلف لأن فى الجمع بين الحلال والحرام إنها بطل للجهل بالعوض ، أو للجمع بين الحلال والحرام فى العقد ، ولا يوجد ههنا واحد منهما ، فعلى هذا يصح العقد فى الباقى وللمشترى الخيار فى فسخ العقد لانه تفرقت عليه الصفقة ، فإن أمضاه أخذ الباقى بقسطه من الثمن قولا واحدا لأن العوض ههنا قابل المبيعين فانقسم عليهما فلا يتغير بالهلاك) .

(الشرح) تفريق الصفقة باب مهم يكثر تكرره والحاجة إليه ، والفتاوى فيه ، فأنا ألخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى ، فاذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان :

(أحدهما) أن تجمعهما فى عقدين مختلفى الحكم، وهذا هو الذى ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا (والثانى) أن تجمعهما فى عقد واحد، وهذا الضرب له حالان:

(أحدهما) يقع التفريق في الابتداء (والثاني) في الانتهاء ، فالحال الأول ينظر فيه إن جمع فيه شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ، كجمع أختين أو خمس نسوة في عقد نكاح ، فالعقد باطل في الجميسع بلا خلاف ، وإن جمع بين ما لا يمتنع جمعهما ، فان كان كل واحد منهما فابلا للعقد ، بأن جمع عينين له كعبد وثوب ، أو من جنس لكنهما مختلفا القيمة كعبدين ، وزع الثمن عليهما باعتبار انقيمة ، وإن كانا من جنس متفقى القيمة ، كقفيزى حنطة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ،

وإن كان أحدهما قابلا للبيع دون الآخر ، فهذه مسألة الكتاب ، فالذي ليس قابلا للبيع قسمان :

(أحدهما) أن يكون متقوما ، كمن باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة ، فلا يصح البيع في عبد غيره ، وفي صحته في عبده قولان مشهوران (أحدهما) لا يصح (وأصحهما) يصح (فان قلنا:) لا يصح ففي علته وجهان ، وقيل : قولان (أصحهما) الجمع بين حلال وحرام ، فصار كمن باع درهما بدرهمين ، أو جمع في عقد النكاح بين أختين أو خمس نسوة (والثانية) جهالة العوض القابل للحلال ، فيصير كما لو قال : بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان ، فانه لا يصح قطعا ، قال إمام الحرمين : لا يصح بالإجماع .

(وإن قلنا:) يصح فوجهه أنه يصح العقد عليه لو أفرده ، فلا يتغير حكمه بضم غير ماله ، كما لو باع شقصا وسيفا ، فانه تثبت الشفعة فى الشقص بلا خلاف ، كما لو أفرده ، ولأنه ليس له إلحاق ما يقبل البيع بالآخر بأولى من عكسه (والجواب) عن العلة الأولى بأنها منكرة بمن بالآخر بأولى من عكسه (والجواب) عن العلة الأولى بأنها منكرة بمن باع شقصا وسيفا ، ولأنه ليس أحد الدرهمين وإحدى الأختين أو الخمس بأولى من مشاركه ، فبطل فى الجميع بخلاف مسالتنا (والجواب) عن الثانية أن المسمى وقع فى العقد معلوما ، وسقط بعضه لمعنى فى العقد ، فلم يفسد العقد ، كما إذا رجع بأرش العيب .

(القسم الثانى) أن لا يكون متقوما ، وهو نوعان (أحدهما) يتأتى تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغير الخلقة كمن باع حرا وعبدا فالحر غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقا ، وفي هذا النوع طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه على القولين (أصحهما) الصحة (والطريق الثانى) القطع بالفساد ، لأن الحر ونحوه غير قابل للبيع بحال ، ولو باع عبده ومكاتبه أو أم ولده ، وقلنا لا يصح بيعهما ، فهو كما لو باع عبده وعبد غيره ، فيكون على قولين ، لأن الكاتب وأم الولد متقومان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما (النوع الثانى) أن لا يتأتى تقدير تقويمه من غير تقدير تغير الخلقة ، كمن باع خلا وخمرا ، أو مذكاة وميتة ، أو شاة وخنزيرا ، ففي صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة طريقان (أصحهما) طرد الطريقين السابقين فيما إذا جمع حرا وعبدا (والثانى) القطع بالفساد لأنه لابد في التقويم من التقدير بغيره ، فلا يكون المقوم هو المذكور في العقد ، والمذهب الصحة ،

ولو باع شيئًا بتوزع الثمن على أجزائه ، بعضه له وبعضه لغيره ، كعبد أو صاع حنطة ، له نصفهما ، أو صاعى حنطه له أحدهما صفقة واحدة ، ففيه خلاف مرتب على ما إذا باع عبدين له أحدهما ( فإن قلنا ) يصح هناك فى ملكه فهنا أولى ، وإلا فقولان ــ إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام ــ لم يصح ، وإن عللنا بالجهالة صح ، لأن حصة المملوك معدومة لا تنوقف على التقويم الذى لا يفيد إلا ظنا .

ولو باع الثمار التي وجبت فيها الزكاة ، ففي صحة البيع في قدر الزكاة خلاف سبق في كتاب الزكاة (الأصح) لا يصح ، فعلى هذا الترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه ولو باع أربعين شاة وجبت فيها الزكاة وقلنا بالأصح: إنه لا يصح البيع في قدر الزكاة ، والترتيب في الثاني كما سبق ، فيمن باع عبده وعبد غيره .

(فرع) المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة ، هكذا صححه الجمهور ، سواء كان ذلك مما يتوزع الثمن على أجزائه كعبد له نصفه ، وكذا صاع حنطة وثوب ، وضاعى حنطة من صبرة مستوية له أحدهما ، أو كان مما يتوزع عليه بالقيمة كعبده وعبد غيره ، أو عبده وحر ، أو كخل وخمر ، وميتة ومذكاة ، وخنزير وشاة ، وغير ذلك أو عبده وحر ، أو كخل وخمر ، وميتة ومذكاة ، وخنزير وشاة ، وغير ذلك ( فالصحيح ) صحة البيع في جميع هذه الصور عند الجمهور ، قال الرافعي : توسطت طائفة من الأصحاب بين قولي تفريق الصفقة فقالوا : ( الأصح ) الصحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على أجزائه ، والفساد فيما يتوزع على قيمته ، قال : وقال الأكثرون الأصح الصحة في القسمين .

(فرع) لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين ، هذا هو المذهب الذي صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين ، وقال الشيخ أبو محمد في مسألة الجمع بين حر وعبد : الخلاف مخصوص بما إذا كان المشترى جاهلا بحقيقة الحال ( فأما ) إذا كان عالمها فالوجه القطع بالبطلان ، كما لو قال : بعتك

عبدى هذا بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان ، قال إمام الحرمين : هذا الذى قاله شيخى أبو محمد غير سديد ، بل الوجه طرد القولين ، واختار الغزالي قول أبى محمد ، وهو شاذ .

(فسرع) لو رهن عبده وعبد غيره ، أو عبده وحرا ، أو وهبهما ، أو زوج موليته وغيرها ، أو مسلمة ومجوسية ، أو حرة وأمة ، لمن لا تحل له الأمة ، فان صححنا البيع في الذي يملكه ، فهنا أولى ، وإلا فقولان بناء على العلتين - إن عللنا بجهالة العوض - صح إذ لا عوض هنا ، وإن عللنا بالجمع بين حلال وغيره فلا ، وإن شئت قلت : فيه طريقان (المذهب) الصحة .

( والثانى ) فيه قولان ، ولو جمع فى شهداته بين مقبول وغيره كشهادته لابنه وأجنبى ففى قبولها فى حق الأجنبى هذا الخلاف (المذهب) القبول .

(فرع) إذا باع ماله وغيره ، وصححنا العقد في ماله ، فان كان المسترى جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع ، فان فسخ فذاك ، وإن أجاز فكم يلزمه من الثمن ؟ فيه قولان مشهوران (اصحهما) صحة حصة الماوك فقط إذا وزع على القيمتين ، لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما (والثاني) يلزمه جميع الثمن ، لأن ما لا يقبل العقد لا ثمن له ، فيصير العوض في مقابلة الآخر .

ثم فى موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أصحهما) أنهما مخصوصان بما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة فان كان مما يتقسط على أجزائه فالواجب القسط قطعا ، لأن حصته معلومة من غير تقويم (وأصحهما) طرد القولين فى الحال، ورجح المصنف

والأصحاب هذا الطريق ، لأن الشافعي نص في كتاب الأم وغيره على القولين في بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ، والثمرة يتقسط الثمن عليها بالأجزاء ، فإن المصنف والأصحاب : (فإن قلنا :) الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع ، لأنه لا ضرر عليه (فإن قلنا ) بالقسط فوجهان ، قال الثميخ أبو حامد في تعليقه : وقيل : هما قولان (أحدهما) له الخيار لتبعيض الثمن (وأصحهما) لا خيار له ، لأنه لم يلحقه نقص فيما يخص ملكه ،

هذا كله إذا كان المشترى جاهلا ، فان كان عالما بالحال فلا خيار له قطعا كما لو اشترى معيبا عالمها بعيبه ، وفيما يلزمه من الثمن طريقان ( المذهب ) أنه على القهولين ( أصحهما ) القهد ( والثاني ) جميعه ( والطريق الثاني ) القطع بجميع الثمن ، لأنه التزمه عالمها ، وهذا فاسد ، فانه إنها التزمه في مقابلة العبدين فلم يلزمه في مقابلة الحلال إلا حصته ،

ولو اشترى عبدا وحرا ، أو خلا وخبرا ، أو مذكاة وميتة ، أو شاة وخنزيرا ، وصححنا العقد فيما يقبله ، وكان المشترى جاهلا بالحال فأجاز ، أو عالمها ، ففيما يلزمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) القسط ( والثانى ) الجميع ( والطريق الثانى ) الجميع ، وهذا الطريق وإن كان فيه احتمال فى صورة العلم ب فهو غلط فى صورة الجهل ، وهذا الطريق قول صاحب التلخيص وابن أبى هريرة والمهاوردى ، ومعن حكاه الدارمى وأبو على الطبرى فى الإفصاح والبغوى ، وإن أوجبنا القسط فى هذه الصورة ففى كيفية توزيع الثمن على هذه الأشياء أوجه ( أشهرها ) وبه قطع الدارمى والبغوى وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن طوائف من أصحاب القفال ، أنه يقدر الحز عبدا والميتة مذكاة والخنزير شاة ، ويوزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ( والثانى ) يقدر الخمر خلا والخنزير بقرة ( والثائث ) ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها

قيمة ، وصحح الغزالي هذا الوجه ، وهو احتمال لإمام الحرمين ، وضعفه الإمام فقال : وكل هذا خبط ، والله سبحانه أعلم .

ولو نكح مسلمة ومجوسية ، حرة وأمة فى عقد ، وصححنا نكاح المسلمة الحرة فطريقان ، المذهب وبه قطع الجماهير أنه لا يلزمه جميع المسمى ، وله الخيار فى رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل ، حكاه إمام الخرمين عن الشيخ أبى على السنجى ، وضعفه جدا ، وقال : هذا لم أره لغيره وهو ضعيف جدا لأن فيه إجحافا بالزوج ، لأنه لا خيار له فى النكاح .

(وأما) تخيره فى رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل فلا يزول به الإجحاف ، لأن مهر المثل قد يكون بقدر المسمى أو أكثر (فاذا قلنا) بالمذهب: إنه لا يلزمه جميع المسمى ، ففيما يلزمه قولان (أصحهما) مهر المثل (والثاني) قسطها من المسمى ، إذا وزع على مهر مثلها ، ومهر مثل المجوسية أو الأمة ، وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة أقوال كما حكاء المتبيخ أبو على وإمام الحرمين (أصحها) الواجب مهر المثل (والثاني) قسطها من المسمى (والثالث) جميع المسمى ، وهو شاذ ضعيف .

(فسرع) لو باع ربویا بجنسه خرج بعض أحد العوضین مستحقا، وصححنا العقد فی الباقی ، فأجاز المشتری فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف لأن المفاضلة بینهما حرام ، كذا نقله البغوی وغیره .

(فسرع) لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد ، كقوله : بعتك هذا العبد وعبدا آخر ، والجميع له ، لم يصح فى المجهول قطعا ( وأما ) المعلوم فقال المصنف والأصحاب بهنى على ما لو كانا معلومين ، وأحدهما ليس له ( فان قلنا : ) هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا فى المعلوم ( وإن قلنا : ) هناك لا يصح فيما هو له لم يصح هنا فى المعلوم ( وإن قلنا : ) هناك يصح ، فهنا قولان بناء على أنه كم يلزمه من الثمن ؟ (إن

قلنا:) جميعه ، صح ولزمه هنا أيضا جميع الثمن ( وإن قلنا: ) القسط وهو الأصح لم يصح هنا في المعلوم ، لتعذر التقسيط ، وحكى البغوى والرافعي وغيرهما هذا قولا شاذا أنه يصح في المعلوم ، ويثبت للمشترى الخيار ، فإن أجاز لزمنه جميع الثمن قطعا ، والمذهب فساد البيع في المعلوم .

(فسرع) (المحل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت ، حتى لو باع ماله في صفقة ، ومال غيره في صفقة أخرى ، فيصح في ماله بلا خلاف ، وطريق بيان تعددها واتحادها أن يقول إذا سمى لكل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا بألف ، وهذا بمائة ، فهما عقدان متعددان ، فيصح في ماله بلا خلاف ، ويجب ما سمى له بلا خلاف ، فلو جمع المشترى في القبول فقال : قبلتهما أو قبلت ، فطريقان حكاهما البغوى وغيره (أحدهما) الصفقة متحدة فيكون فيه القولان (وأصحهما) وبه قطع الأكثرون أنها متعددة ، فيصح في ماله بما القولان ( وأصحهما ) وبه قطع الإكثرون أنها متعددة ، فيصح في ماله بما القولان ( وأصحهما ) وبه قطع الإكثرون أنها متعددة ، فيصح في ماله بما القولان .

وتتعدد الصفقة أيضا بتعدد البائع ، فان اتحد المشترى والمعقود عليه ، كما إذا باع رجلان عبدا لرجل صفقة واحدة ، وهل تتعدد بتعدد المشترى مثل أن يشترى رجلان من رجل عبدا ؟ فيه قولان (أصحهما) تتعدد كالبائع (والثانى) لا ، لأن المشترى يبنى على الإيجاب السابق بالنظر إلى ما وجب وهو واحد ، وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا ،

( منها ) إذا حكمنا بالتعدد قوزن أحد المشتريين نصيبه من الثمن ،

 <sup>(</sup>۱) و تنبیه و حدا الفرع عبارته هكذا في الاصل فانظر وحرر ثلث : ولعله بتصد بالفرعين
 عنا فرعي المستقة اي مستقة لها : وجها صحة وبطلان أو جائز وغيره والله أعلم ، المطبعي

لام البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع تسليم المشاع (وإن قلنا:) بالاتحاد لم يجب تسليم شيء إلى أحدهما ، وإن وزن جميع ما عليه حتى يزن الآخر لثبوت حق الحبس كما لو اتحد المشترى وسلم بعض الثمن لا يجب تسليم قسطه من المبيع ، وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين والغزالى أنه يجب أن يسلم إليه القسط فى المقيس والمقيس عليه ، إذا كان قابلا للقسمة ، وهذا شاذ .

(ومنها) إذا قلنا بالتعدد ، فخاطب رجل رجلين فقال : بعتكما هذا العبد بألف ، فقيل أحدهما نصفه بخمسمائة ، أو قال مالكا عبد لرجل : بعثاك هذا العبد بألف ، فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة ( فوجهان حكاهما ) البغوى وغيره (أصحهما ) بطلان العقد لعدم مطابقة القبول للإيجاب ( والثاني ) صحته ، كما يجوز لأحد المشترين رد نصيبه من المعيب .

ولو قال لرجلين: بعتكما هذين العبدين بائف ، فقال احدهما: قبلت هذا بخمسمائة ، لم يصح قطعا ، كما لو قال: بعتث هذا بالف ، فقبل نصفه بخمسمائة ، أو بعتك هذين العبدين ، فقبل أحدهما بخمسمائة أو بما يخصه من الألف ، لم يصح ، قال الشيخ أبو على وإمام الحرمين والغزالي والبغوى : وهذا بخلاف ما لو قال ولى المرأتين : زوجتكما بألف ، فقبل إحداهما بعينها فانه يصح النكاح فيهما .

ولو وكل رجلان رجلا فى البيع أو الشراء ، وقلنا : الصفقة تتعدد بتعدد المشترى ، أو وكل الرجل رجلين فى البيع أو الشراء ، فهل الاعتبار فى تعدد العقد واتحاده بالعاقد ؟ أم المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه (أصحها) وبه قال ابن الحداد ، ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد لأن أحكام العقد تتعلق به ألا ترى أن المعتبر رؤبته دون رؤبة الموكل ؟ وكذا خيار المجلس يتعلق به دون الموكل ؟

( والثاني ) الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زيد وأبو عبد الله الخضري وصححه الغزالي في الوجيز لأن الملك له •

( والثالث ) الاعتبار فى طرف البيع بالمعقود له وفى الشراء بالعاقد وهو قول أبى إسحق المروزى والفرق أن العقد يتم فى الشراء بالمباشر دون المعقود له ، ولهذا لو أنكر المعقود له الإذن فى المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع • قال إمام الحرمين رحمه الله : وهذا الفرق هو فيما إذا كان التوكيل بالشراء فى الذمة فان وكله فى شراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع •

( والرابع ) الاعتبار فى جانب الشراء بالموكل وفى البيع بهما جميعا فانهما إن تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فان العقد يتعدد بتعدد الموكل فى حق الشفيع لا بتعدد الوكيل ويتفرع على هذه الأوجه مسائل:

( منها ) لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا ، فان اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد وهل لأحد الموكلين وأحد الابنين طلب الأرش ؟ ينظر « إن وقع الناس بمن رد الآخر بأن رضى به أو تلف » (۱) فله وإلا فوجهان (أصحهما) له أيضا •

( ومنها ) لو وكل رجلان رجلا ليبيع عبدا لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الجميع ، فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخرى يجوز • ولو وكل رجلين في يبع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشترى

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة هكذا بالاصل خحرر قلت : با ينهم بن هذه العبارة انفايضة بعد النظر في الجيلة كلها هو : ينظر أن وقع التغريق بين الموكلين بأن رد احدها دون الآخر لرضاه به أو للغه في بده غله والا خوجهان ، المطبعي

رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأخرى لا يجوز ، ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد ، وعلى الثاني والرابع يجوز ، وقال القفال : إن علم البائع أنه يشترى لهما فلاحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص ، وإن جهله فلا .

(ومنها) لو وكل رجلان رجلا فى بيع عبد ، ورجلان رجلا فى شرائه فتبايعه الوكيلان فخرج معيبا ، فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق ، وعلى الوجه الآخر يجوز ، ولو وكل رجل رجلين فى بيع عبد ، ووكل آخر آخرين فى شرائه فتبايعه الوكلاء ، فعلى الوجه الأول يجوز النفريق وعلى الوجه الآخر لا يجوز ، والله تعالى أعلم .

(الحال الثانى) أن يقع التفريق فى الانتهاء وهو صنفان اختيارى وغيره فالاختيارى هو فيما إذا اشترى شيئين صفقة فوجد بأحدهما عيبا، وقد ذكره المصنف فى باب المصراة والرد بالعيب، وسنشرحه بفروعه هناك إن شاء الله تعالى () ( وأما ) غير الاختيارى فمن صوره إذا اشترى عبدين أو ثوبين و نحوهما ، أو ثوبا وعبدا ، فتلف أحدهما قبل القبض دون الآخر فيفسخ العقد فى التالف بلا خلاف ، وفى الباقى طريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) أنه على القولين فيمن مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب (أحدهما) أنه على القولين فيمن باع عبده وعبد غيره ، لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود فى حال العقد فى إبطال العقد ( وأصحهما ) القطع بأنه لا ينفسخ لعدم علتى الفساد المذكورتين هناك .

( فاذا قلنا : ) لا ينفسخ فللمشترى الخيار فى الفسخ فيه لتبعض الصفقة عليه ، فان أجاز فبكم يجيز ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع

<sup>(</sup>۱) شماء الله أن يكون هذا من نصيب الامام على الدين السبكي مرحم الله المشيخين واجزل متوبتها .

المصنف والجمهور: لا يلزمه إلا قسط الباقى قولا واحدا ، لأن العوض هذا قابل المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد ، وانقسم العوض عليهما ، فلا يتغير بهلاك بعضه ( والثانى ) فيه القولان فيمن جمع بين عبده وعبد غيره ( أصحهما ) التقسيط ( والثانى ) يلزمه جميع الثمن ، وهذا الطريق مشهور فى كتب الخراسانيين ، وذكره جماعات من العراقيين ، منهم القاضى أبو حامد والقاضى أبو الطيب والدارمي والماوردي وابن الصباغ وآخرون منهم ، وهو قول أبى إسحق المروزى إلحاقا للطارى والمقارن ، بالمقارن ،

قال القاضى أبو الطيب وصاحب البيان وآخرون: ( فان قلنا: ) يلزمه جميع الثمن فلا خيار نلبائع ( وإن قلنا: ) بالقسط ففى ثبوت الخيار له الوجهان السابقان ( أصحهما ) لا خيار له ولو اشترى عصيرا فصاد بعضه خمرا قبل القبض ، فهو كنلف أحد العبدين والحكم ما سبق و ولو تفرقا فى السلم وقد قبض بعض رأس المال دون بعض ، أو فى الصرف وقد قبض البعض فهل ينفسخ فى الباقى ؟ فيه الطريقان (المذهب) لا ينفسخ ولو قبض أحد العبدين ثم تلف الآخر فى يد البائع ففى الانفساخ فى المقبوض خلاف مرتب على الصور السابقة ، وهى إذا تلف أحدهما قبل قبض الآخر ، وهذا أولى بعدم الانفساخ لتأكد العقد فيه بائتقال ضمانه إلى المشترى ، هذا إذا كان المقبوض باقيا فى يد المشترى ، فان تلف فى يده ثم تلف الآخر فى يد البائع ففى الانفساخ فى المقبوض خلاف مرتب على الصورة التى قبلها ، وأولى بعدم الانفساخ لتلفه من ضمان المشترى ،

( وإذا قلنا ) فى هذه الصورة بعدم الانفساخ ، فهل له الفسخ ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ، ويرد قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه ( وأصحهما ) لا ، بل عليه حصته من الثمن • ولو اكترى دارا وسكنها بعض المدة ثم انهدمت ، انفسخ العقد في المستقبل ، وفي الماضى الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض التالف (المذهب) انه لا ينفسخ ، فعلى هذا هل له الفسخ ؟ فيه الوجهان (فان قلنا) لا فسخ ، وهو الأصح فعليه من المسمى حصة الماضى من المدة (وإن قلنا) بالانفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ ، فعليه أجرة المثل للماضى ، ويسترد المسمى إن كان دفعه ، ولو انقطع بعض المسلم فيه عند المحل ، وكان الباقى مقبوضا أو غير مقبوض ، وقلنا لو انقطع الجميع انفسخ العقد فيفسخ هنا في المنقطع وفي الباقى الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما .

(فاذا قلنا) لا ينفسخ فله الفسخ ، فان أجاز فيلزمه حصته من رأس المال فقط (وإن قلنا:) لو انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان المسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الجميع ، وإن شاء أجازه في الجميع ، وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي ؟ فيه قولان (أصحهما له اليس له ، بناء على القولين فيمن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيا هل له إفراده بالرد؟ (الأصح) ليس له ،

(فسرع) لو اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الآبق (١) .

(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة وذكرنا مذهبنا وممن قال ببطلان العقد فيهما مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة: إنجمعت الصفقة مالا وغيره كخل وخمر ، وعبد ، وحر ، وشاة وخنزير ، ومذكاة وميتة ، بطل العقد فى الجميع ، وإن جمعت مالا وماله حكم المال كعبده وأم ولده بطل فى أم الولد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل خجرر (١ ش ) قلت : ولقل البيقط : لا يؤثر في صحة البيع الثاني ، المطلعي

وصح فى عبده لأن أم الولد فى حكم المال ، فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لمسيدها ، وقد يحكم حاكم بصحة بيعها ، قال : وإن جمعت مأله ومال غيره صح البيع فى ماله ، ووقف فى مال غيره على إجازته إن أجاز نفذ ، وإن رد بطل العقد فيه ، بناء على قاعدته ، وفى مذهب أحمد ثلاث روايات ، البطلان مطلقا ، والصحة مطلقا ، والأصح عندهم صحته فيما ينقسم النمن على أجزائه وبطلانه فى غيره .

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(وإن جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف ، أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما دون الآخر بعوض واحد ، غفيه قولان (أحدهما) آنه يبطل المقدان ، لأن أحكام المقدين متضادة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل الجميع (والثاني) آنه يصح المقدان وينقسم العوض عليهما ، على قسدر قيمتها ، لاته ليس فيه أكثر من اختلاف حكم المقدين ، وهذا لا يمنع صحة المقد ، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه ، وإن جمع بين ألبيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا يبطل ، لاته لا يبطل بفساد المسوض ، وفي البيع قسولان ، ووجههما ما نكسرناه ، وإن جمع بين البيع والكتابة (فإن قلنا) في ألبيع والإجارة : إنهما يبطلان بطل البيع والسكتابة (وإن قلنا) : إن المبيع والإجارة يصحان بطسل البيع ههنا ، لاته لا يجوز أن يبيع السيد من عبده ، وهل تبطل الكتابة ؟ يبنى على تفريق الصفقة (فإن نيبيع السيد من عبده ، وهل تبطل الكتابة ؟ يبنى على تفريق الصفقة (فإن قلنا) : لا تفرق بطل (وإن قلنا) : تفرق ، بطل البيع وصحت الكتابة ) .

### ( الشرح ) فيه ثلاث مسائل :

(إحداها) إذا جمع فى العقد مبيعين مختلفى الحكم كتوبين شرط الخيار فى أحدهما دون الآخر ، أو بين بيع وإجارة ، أو بيع وسلم ، أو إجارة وسلم ، أو صرف وغيره فقولان مشهوران (أصحهما) صحة العقد فيهما ، ويقسط العوض عليهما بالقيمة (والثانى) يبطل فيهما ، وصورة البيع والإجارة : بعتك عبدى وأجرتك دارى سنة بألف ، وصورة الإجارة البيع والسلم بعتك ثوبى ومائة صاع حنطة سلما بدينار ، وصورة الإجارة

والسلم: أجرتك دارى سنة وبعتك مائة صاع سلما بمائة درهم ولو باع حنطة وثوبا بشعير ففى صحة البيع القولان لأن التقابض فى الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب، ولا يجب فى الباقى، فهو كبيع وصرف .

(والثانية) إذا جمع بيما ونكاحا وقال: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدى هذا بمائة ، وهو ممن تحل له الأمة ، أو قال: زوجتك بنتى وبعتك عبدها ، وهى فى حجره ، أو رشيدة وكلته فى بيعه ، صبح النكاح بلا خلاف ، وفى البيع والصداق القولان السابقان فى البيع والإجارة (أصحهما) الصحة فان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب فى النكاح مهر المثل (وإذا قلنا) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح فى صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر فان كانت أقل وجب مهر المشل بلا خلاف ، فهد ذه صورة الجمع بين البيع والنكاح وهى أن يكون الموضان لشخص كما ذكرنا ، فلو كانا لاثنين بأن قال : بعتك عبدى وزوجتك بنتى بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع ، ولعله فرعه على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى على أنهما لو كانا لشخص (فان قلنا:) على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى على أنهما لو كانا لشخص (فان قلنا:) لا يصح البيع فهنا أولى وإلا ففيه القولان فيما لو كانا لرجلين عبدان لكل واحد عبد ، فباعهما بشن واحد ، والأصح البطلان .

(الثالثة) لو جمع بيعا وكتابة فقال لعبده: كاتبتك على نجمين إلى كذا وكذا ، وبعتك ثوبى همذا جميعا بألف (فان قلنما) في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما ، فهنا أولى ، وإلا فالبيع باطل ، وفي الكتابة القولان (أصحهما) الصحة وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفيد بالشرط الفاسد ، وفيه القول تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ، وفيه القول الشياذ السابق .

(فسرع) في شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة .

فاذا باعمريض عبدا لا مال له غيره بعشرة ، وهو يساوى ثلاثين ، بطل البيع ، فى بعض المبيع ، وفى الباقى طريقان (أصحها) عند الجمهور أنه على قولى تفريق الصفقة (وانسانى) القطع بالصبحة ، وصححه البغوى لأن المحاباة هنا وصية ، وهى تقبل من الغرر مالا يقبل غيرها ، فان صححنا بيع الباقى ففى كيفيته قولان ، وقيل وجهان (أحدهما) يصح البيع فى القدر الذى يحتمله الثلث ، والقدر الذى يوازى النسن بجميع الثمن ، ويبطل فى الباقى فيصح فى ثلثى العبد بالعشرة ، ويبقى مع الورثة ثلث العبد ، وقيمته عشرة ، والثمن وهو عشرة ، وذلك مثلا المحاباة وهى عشرة ، ولا تدور المسألة على هذا القول .

(والثانى) أنه إذا أزيد البيع فى بعض المبيع وجب أن يزيد إلى الشراء ما يقابله من الثمن ، فتدور المسألة لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج وما يقابله من الثمن يدخل فيها ، ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة ، وينقص بنقصها ، ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق (منها) أن ينسب ثلث المسأل إلى قدر المحاباة ، ويصح البيع فى المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة ، فنقول فى هذه الصورة ثلث المسأل عشرة ، والمحاباة عشرون ، والعشرة نصف العشرين ، فيصح البيع فى نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن ، وهو خمسة ، كأنه اشترى سدمه بخمسه ، ووصى له بثلثه ، ويبقى مع الورثة نصف العبد ، وهو خمسة عشر ، وهو خمسة فلمبلغ عشرون وذلك مثل المحاباة ،

واختلفوا فى الأصح من هذين القولين أو الوجهين فى الكيفية ، فرجح كثيرون الأول وبه قال ابن الحداد قال القفال والأستاذ أبو منصور وغيرهما : هو المنصوص للشافعي رحمه الله قالوا : والثاني خرجه ابن سريج ورجح آخرون الثاني واختاره أكثر الحساب وبه قال ابن القاص وابن اللبان وإمام الحرمين قال الرافعي : وهو فى المعنى والله سبحانه أعلم .

## باب الربـــا

الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ، وتثنيته ربوان ، واختار الكوفيون كته وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله ، وغلطهم البصريون ، قال الثعلبي : كتبوه في المصحف بالواو ، وقال الفراء : إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ، ولغتهم الربوا ، فعلموهم صورة الخط على لختهم ، قال : وكذلك قرأها أبو سماك العدوى بالواو ، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء ، وأقر الباقون بالتفخيم لفتحة الباء قال : وأنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء والرماء بالمليم والمد والربية بالضم والتخفيف لغة في الربا ، وأصله الزيادة ، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا .

### قال المصنف رحميه الله تعيالي

(الربامحرم) والأصل فيه قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)(١) وقوله تعالى (النين(١) يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) روى في التفسير حين يقوم من قبره، وروى ابن مسعود رضى الله عنه قال: ((لعن رسول الله على الربا وموكله وشاهده وكاتبه ))).

(الشرح) المس الجنون قال العلماء من المفسرين وغيرهم: قوله تعالى: (الذين يأكون الربا) معناه يتعاملون به يبعا أو شراء، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم المقصود، كما قال تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما) (أ) وقوله تعالى: (لا يقومون) أى يوم القيامة من قبورهم (إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) قال أهل التفسير واللغة:

<sup>( 1 ،</sup> ۲ ) [الآية ٥٧٦ من سوره البقرة .

١٢) من الآية ١٠ من سورة النساء ..

التخبط هو الضرب على غير الاستواء، ويقال: خبط البعير إذا ضرب بأخفافه، ويقال للرجل الذي يتصرف تصرفا ردينا ولا يهتدى فيه: هو يخبط خبط عشواء. وهي الناقة الضميفة البصر، قالوا: فمعنى الآية أن الشيطان يصيبه بالجنون حين يقوم من قبره فيبعث مجنونا، فيعرف أهل الموقف أنه من أكلة الربا .

(وأما) حديث ابن مسعود المذكور فى الكتاب فصحيح رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ، وهو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، وقد قال يحيى بن معين : إنه لم سمع أباه ، ولكن قال على بن المديني والأكثرون المحققون : صمعه ، وهي زيادة علم ورواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : ووقع فى المهذب وسنن أبي داود : ( وشاهده ) بالإفراد وفى الترمذى ( وشاهديه )

اما الاحكام فقد أجمع المسلمون على تحريم الرباء وعلى أنه من الكبائر، وقبل: إنه كان محرما فى جميع الشرائع، وممن حكاه المساوردى والله سبحانه وتعالى أعلم •

(فسرع) قال الماوردى: اختلف أصحابنا فيما جا، به القرآن من تحريم الربا على وجهين (أحدهما) أنه مجمل فسرته السنة، وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن ونقدا كان أو نسيئة (والثاني) أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء، وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأضعف الأجل، ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر، وهو معنى قوله تعالى:

( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) (۱) قال : ثم وردت السنة بزيادة الربا فى النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن ، قال : وهذا قول أبى حامد المرودى .

(فسرع) يستوى فى تحريم الربا الرجل والمرأة ، والعبد والمكاتب بالإجماع ، ولا فرق فى تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب ، فما كان حراما فى دار الحرب ، مواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربى ، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره هذا مذهبنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور .

وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا فى دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، وإذا باع مسلم لحربى فى دار الحرب درهما بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم بهاجرا فتبايعا درهما بدرهمين جاز، واحتج له بما روى عن مكحول عن النبى تلقيقال: « لا ربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى و

واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة فى تحريم الربا من غير فرق ، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرما فى دار الحرب ، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران ، وكما لو تبايعه مسلم وحربى فى دار الإسلام ، ولأن ما حرم فى دار الاسلام حرم هناك ، كالخمر وسائر المعاصى ، ولأنه عقد على ما لا يجوز فى دار الإسلام ، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك عقد على ما لا يجوز فى دار الإسلام ، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك ( والجواب ) عن حديث مكحول أنه مرسل ( ضعيف فلا حجة في ، ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا فى دار الحرب جمعا بين ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا فى دار الحرب جمعا بين

<sup>11)</sup> من الآية ١٣٠ من سنورة النساء .

<sup>(</sup>٢) مكتول الهدلي تُأبِعي روى عن أنس وكان مولى لسعيد بن العاص .

( وأما ) قولهم : إن أموال الحربى مباحة بلا عقد ، فلا نسلم هذه الدعوى إن دخلها المسلم بأمان ، فان دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربى دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما بدرهمين ، وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد وأهذا تباح أيضا على نسائهم بالسبى دون العقد الفاسد .

#### قال المصنف رحميه الله تعسالي

(والاعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والمتبر والملح ، والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : (( سمعت رسول الله عنه ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتبر بالتبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد اربى ) ( فاما ) الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لملة واحدة ، وهو انهما من جنس الاثمان ، فيحرم الربا فيهما ، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات ، والدليل عليه أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال ، لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال ، لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال ، لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام الدهب والفضة في الموزونات والكيلات وغيرهما من الأموال ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والكيلات وغيرهما من الأموال ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والكيلات وغيرهما من الأموال ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والكيلات وغيرهما من الأموال ، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والكيلات وغيرهما من الأموال ) .

(الشرح) حديث عبادة رضى الله عنه رواه مسلم ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا فى هذه الأعيان الستة المنصوص عليها ، واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والكاسانى وسائر ثقاة الناس لا تحريم فى الربا فى غيرها ، وحكاه صاحب الحاوى عن طوس ومسروق والشعبى ، وقتادة وعثمان البتى ، وقال سائر العلماء : لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما فى معناها ، وهو ما وجدت فيه العلة التى هى سبب تحريم الربا فى السنة واختلفوا فيها .

(فاما) الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما ، وقال أبو حنيفة : العلة فيهما الوزن في جنس واحد ، فألحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف ، وكل ما يوزن في العادة ، ووافق أنه لا يحرم الرب في معمول الحديد والنحاس ونحوهما ، وإنما يحرم في التبر ، وممن قال بمعنى قول أبى حنيفة الزهرى والحكم وحماد والثورى والأوزاعي .

واحتج لهم بحديث سعيد بن المسبب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهم أنهما حدثاه « أن رسول الله عنه أخا بني عدى الأنصارى فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ققال له رسول الله عنه أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله • إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله عنى : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا ، وكذلك الميزان » رواه البخارى ومسلم قالوا : يعنى وكذلك الموزون ، فيدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه قالوا : ولأن علتكم قاصرة فانها لا تتعدى الذهب والقضة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلة ، وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي :

(أحدهما) أنها فاسدة لا يجوز التعدل بها لعدم الفائدة فيها ، فان حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق بالأصل غيره .

( والوجه الثاني ) أن القاصرة صحيحة ، ولكن المعتدية أولى ، قالوا : فعلتكم مردودة على الوجهين ، لأن حكم الذهب والفضة عرفناه بالنص . قالوا : ولأن علتكم قد توجد ولا حكم ، وقد يوجد الحكم ولا علة

كانفلوس بخراسان وغيرها فانها أثمان ولا ربا فيها عندكم ( والثاني ) كأواني الذهب والفضة يحرم الربا فيها مع أنها ليست أثمانا .

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف ، وهو أنه يجوز إسلام الذهب والفضة فى غيرهما من الموزونات بالإجماع ، كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة فى الشعبر ، والدراهم فى الدنانير ، ولأن أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد والرصاص ، بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز ( فان قالوا : ) خرجت بالضرب عن كونها موزونة (قلنا : ) لا نسلم .

وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة (أحدها) جواب البيهقى قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام أبي سبعيد الخدرى موقوف عليه (الثاني) جواب القاضى أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد ، فان الميزان نفسه لا ربا فيه وأضسرتم فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصح (الثالث) أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة .

وأجابوا عن قولهم: لا فائدة فى العلة القاصرة بأن مذهبنا جواز التعليل بها ، فان العلل أعلام نصبها الله تعالى للاحكام ، منها متعدية ، ومنها غير متعدية ، إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط ، وإلحاق فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدى وخاصت و ثم لغير المتعدية فائدتان (إحداهما) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع فى القياس (والثانية) أنه ربما حدث ما يشارك الأصل فى العلة فيلحق به ، وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا ، وإن لم تكن أثمانا ، والله سبحانه أعلم و

(فسرع) ( وأما ) داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى :

( وأحل الله البيع ) () وبقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) () وبأن أصل الاستثناء الإباحة • واحتج أصحابنا بحديث معمر ابن عبد الله رضى الله عنه قال « كنت أسمع رسول الله وي يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل » رواه مسلم ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « نهى رسول الله في عن المزاينة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله » رواه البخارى ومسلم •

قال أصحابنا: الطعام المذكور في الحديث الأول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما (فان قبل:) فقد خصه بالأشياء الستة (قلنا:) ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح (فان قبل:) الطعام مخصوص بالحنطة (قلنا:) هذا غلط، بل هو عام لكل ما يؤكل، قال الله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) ("وقال تعالى: (فلينظر الإنسان إلى طعامه) (أ) إلى قوله تعالى: (فأنبتنا فيها حبا وعنبا) (أ) الآية وقال تعالى: (فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى) (أ) وعن أبى ذر رضى الله عنه في حديثه الطويل في قصة إسلامه قال: قال رسول الله تلاث : «فمن كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لى طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى قال: إنها مباركة إنها طعام طعم » رواه البخارى ومسلم •

<sup>(</sup>١) مِن الآية ٢٧٥ مِنْ سورة البقرة -

<sup>(</sup>٢) مِن الآية ٢٩ مِنْ سورة النساء ،

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من د ورة آل عبران ٠

<sup>(})</sup> الآية ٢٤ من سنؤرة عبس ﴿

<sup>(</sup>ه) من الآيتين ٢٧ أَ ٢٨ من سنورة عيسي -

<sup>(</sup>٦) مِن الآية ٦٤٦ أَن سبورة البقرة ،

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « مكتنا مع رسول الله ﷺ زمانا مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر رواه (١١) » والجواب عن الآيتين أنهما عام مخصوص بما ذكرنا ( وقولهم: ) أصل الأشياء الإباحة ليس كذلك ، بل مذهب داود أنها على الوقف ، والصحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود الشرع ، والله مسجانه أعلم .

(فسرع) ذكرنا أن علة الربا فى الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا ، قال أصحابنا : وقولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود ، كما قدمناه ، ويدخل فيه الأوانى والتبر ، وغير ذلك فهذه العبارة هى الصحيحة عند الأصحاب ، وهى التى نقلها الماوردى وغيره عن نص الشافعى ، قال الماوردى : ومن أصحابنا من يقول : العلة كونهما قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما ، قال : وكله قريب ، وجزم المصنف فى التنبيه بأنهما قيم الأشياء ، وأنكره القاضى أبو الطيب وغيره على من قاله من أصحابنا ، قالوا : لأن الأوانى والتبر والحلى يجرى فيها الربا ، وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة ، حكاه المتولى وغيره ،

(فسوع) إذا رجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها ، هذا هو الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولى والرافعي عن أبي بكر الأودني

 <sup>(</sup>۱) بیاض بالاصل قلت رواه ابن ماجه فی سننه عن هشام بن عروة عن آبیه عن حائشـــة بلفظ : ان کا آل محمد لنمکث شمرا ما توقد نیه نار ما هو الا المنمر والماء .

من أصحابنا المتقدمين أنه قال: لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلاً ، سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما ، وهذا شاذ ضعيف .

#### قال المصنف رحميه الله تعيالي

( فاما الأعيان الأربعة ففيها قولان ( قال ) في الجديد : العلة فيها أنها مطعومة ، والدليل عليه ما روى معمر(۱) بن عبد الله أن النبي على قال : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) والطعام اسم لكل ما يتطعم ، والدليل عليه قوله تعالى : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )(١) وأراد به الذبائح ، وقالت عائشة رفى الله عنها : (( مكثنا مع نبينا على سنة مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتهر )) وقال لبيد :

### لعفر قهدد بنازع شده غبسكواسب ما يمن طعامها

واراد به الفريسة والحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه كالقطع في السرقة ، والحد في الزنا ، ولان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا ، فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا ، فعل على أن العلة فيه كونه مطعوما ، فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية ، وفي الماء وجهان (احدهما) يحرم فيه الربا ، لأنه مطعوم فهو كفيره (والثاني) لا يحرم فيه الربا ، لأنه مطعوم فهو كفيره (والثاني) لا يحرم فيه الربا ، لأنه مباح في الأصل غير متمول في العادة ، فلا يحرم فيه الربا .

وفي الأدهان المطيبة وجهان (احدهما) لا ربا فيها لإنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل (والثاني) أنه يحرم فيها الربا وهو الصحيح ، لانه مأكول وإنها لا يؤكل لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل ، وفي البرز ودهن السمك وجهان (احدهما) لا ربا فيه لانه يعد للاستصباح (والثاني) أنه يحرم الربا فيه ، لأنه مأكول فاشبه الشيرج (وقال) في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أير مطعومة موزونة ، والدليل عليه أن النبي على قال : «الطعام بالطعام

 <sup>(1)</sup> سعير بن عبداله بن نافع بن نغسلة العدوى وهو ابن أبى سعير صحّابى كبير من سهاجرة انحيشية روى له سييم وأبو دُاود والتربذي وابن ساجة رضي الله عنه .

٢) من الآية ه من سؤرة المائدة -

مثلا بمثل » والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن فعل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ، فعلى هذا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة كالرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبهها ) .

(الشرع) أما حديث معمر فرواه مسلم وسبق بيساته وحديث عائشة (اوقوله) وأما الأعيان الأربعة هكذا هو في المهذب الأربعة وكان الأصل أن يقول الأربع، ولكنه أراد بالأعيان الأجناس فأثبت الهاء وقولها) الأسودان هو من باب التغليب، وتسمية الشيئين باسم أحدهما كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره، فإن المساء ليس بأسود (قوله) في بيت لبيد لمعفر هو بفتح العين المهملة والفاء المشددة بوهو ولد الظبية إذا أرادت فطامه عن الرضاع فإنها تقطعه عن الرضاع أياما ثم تعود إلى إرضاعه أياما ثم تقطعه عن الرضاع أياما ثم تعود إلى لا يضره القطع جملة ، فإذا فعلت هذا قيل : عفرت الظبية ولدها ، ومعفر لا يضره القطع جملة ، فإذا فعلت هذا قيل : عفرت الظبية ولدها ، ومعفر وعفر به والقهد بينت البيان وفسره غيره بأنه الذي سحب في التراب وعفر به والقهد بينت القاف وإسكان الهاء بين : هو الأبيض ، وقيل : أبيض فيه كدورة وفيه حمرة أو صفرة ، وجمعه قهاد و

( وقوله : ) تنسازع شلوه أى تحاذف أعضاءه ( وقوله : ) غبس سبغين معجمة ثم موحدة ساكنة ثم سين مهملة س أى ذئاب ، جمع ، أغبس ، وهو الذى لونه كلون الرماد ( وقوله : ) كواسب أى تكسب قوتها ( وقوله : ) ما يمن طعامها فيه تأويلان ( أصحهما ) وأشهرهما أنه لامنة عليها فيه ، بل تأخذه بالقهر والغلبة لا بالسؤال والمسكنة بخلاف السنور وشبهه ( والثانى ) معناه لا ينقص ولا ينقطع لقوله تعالى : ( أجر غير ممنون ) ( قبل هذا البيت بيت آخر يظهر معنى هذا ، وهو :

خساء ضيعت الفريز فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصل وقد أخرجه ابن ماجه وغيره .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة الزينون .

الخنساء بقرة وحشية والفرير بفتح الفاء ولدها (وقوله) يرم بفتح الياء وكسر الراء معناه يفارق ، وعرض بضم العين وهو الناحية والشقائق جمع شقيقة ، وهي رملة فيها نبات ، وقيل : أرض غيظة بين رمنين (وقوله) طوفها بفتح الطاء ورفع الفاء وهو ذهابها ومجيئها وهو فاعل يرم وبعامها بضم الباء الموحدة ، وبالغين المعجمة ، وبرفع الميم معطوف على طوفها والبغام الصوت ، واللام في قوله : وبرفع الميم معطوف على طوفها والبغام الصوت ، واللام في قوله : لمغفر مكسورة ، وهي لام التعليل ، ومعنى البيتين أنها ضيعت ولدها فلا تزال تطوف في ناحية الرمال لطلبه ، ظانة أنه هناك ، ولا تعلم أن الذئاب تجاذبت اعضاءه وأكلته ه

(وأما) ليد صاحب هذا فهو أبو عقيل - بفتح العين - لبيد بن ربيعة بن مالك العلمري الصحابي ، الشاعر المشهور ، كان من فحلول شعراء الجاهلية ، ثم وفد على رسول الله يقفي فأسلم وحسن إسلامه ، وكان من المعمرين عاش مائة وأربعا وخسين سنة ، وقيل غير ذلك ، توفى فى خلافة عثمان ، وقبل فى أول خلافة معاوية رضى الله عنهم (قوله:) فى الماء لأنه مباح فى الأصل احتراز مما يتأثر من الزروع والثمار ، وما يلقى من الأطعمة رغبة عنه ، فانه إذا أخذ إنسان شيئامن ذلك جرى فيه الرما ، لأنه ليس بمباح فى الأصل (وقوله:) غير متمول فى العادة احتراز من الصيد والبزر - بفتح الباء وكسرها - لغتان والقثاء - بكس القاف وضمها - والكسر أفصح وأشهر م

اما الاحكام ففي عله تحريم الربا في الأجناس الأربعة قولان (أصحهما) وهو الجديد أنها الطعم ، فيحرم الربا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما ، ولا يحرم في غير المطعوم ، فيجرى الربا في السفرجل والبطيخ والرمان والبقول وغيرها من المطعوم (والثاني) وهو القديم لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن فعلى هذا لا ربا في

السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما لا يكال ولا يوزن ، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ، وهذا القول ضعيف جدا وانتفريع انما هو على الجديد ، فعلى هذا قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتا وتأدما ، أو تفكها أو تداويا أو غيرها ، وغيرها فيحرم الربا في جميع ذلك ، قال أصحابنا : وسواء ما أكل غالبا فيدخل فيه الحبوب والادام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية أو نادرا ، كالبلوط والطرثوث ، وهو نبت معروف ، وسواء ما أكل وحده أو مع غيره .

وفى الزعفران وجهان حكاهما القاضى حسين والمتولى والرافعى أحدهما لا ربا فيه لأنه لا يقصد بالأكل • (والثانى) وهو الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور : يحرم فيه الربا • لأنه مأكول فى الجملة ، وفى المصطكى والزنجبيل وجهان : (الصحيح) المشهور ، يحرم فيهما الربا • (والثانى) لا ربا فيهما حكاه الرافعى وقطع صاحب البيان بأنه لا ربا فى المصطكى ، ويجرى تحريم الربا فى جميع الأدوية ، كالأهليلج والأبليلج والسيقمونيا وغيرها ، نص عليه الشافعى ، واتفق عليه الأصحاب ، الا وجها حكاه القاضى حسين والمتولى وغيرهما أن ما يقتل كثيره ، ويستعمل قليله فى الأدوية كالسقمونيا لا ربا فيه وهو شاذ ضعيف •

(وأما) الماء (اذا قلنا) بالمذهب: انه مملوك يصح بيعه ؛ فهل يحرم فيه الربا ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (آصحهما) يحرم هكذا صححه امام الحرمين والرافعي والجمهور ؛ وهو الصواب ، ولا يغتر بتصحيح صاحب الانتصار الاباحة ؛ فانه شاذ ضعيف . فان قيل : لو كان مطعوما لم يجز الاستنجاء به «قلنا » ثبتت الأحاديث في جواز الاستنجاء به فصار مستثنى •

(وأما) الأدهان فأربعة أضرب (أحدهما) ما يعد للأكل كالزبد والسمن والزيت والشيرج، ودهن الجوز واللوز والبطم ودهن الفجل والخسردل

والصنوبر وأشباهها ، فيحرم فيه الربا أيضاً ؛ لأنه يؤكل للتداوي فأشبه الأهليلج (١) .

(الثالث) ما يراد للطيب كدهن البنفسج والورد والياسمين والزئبة والبان وسائر الأدهان الطيبة ، فيها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما «أصحهما» عنده وعند الأصحاب أنها ربوية وذكر امام الحرمين أن العراقيين نقلوا في المسألة قولين المنصوص أنها ربوية ، وفي قول مخرج ليست ربوية ، قال : وقال صاحب التقريب : دهن البنفسج ربوى ، وفي دهن الورد وجهان ، قال الامام : ولا أفهم الفرق بينهما (فاذا قلنا :) انها ربوية نم يجز بيع شيء من هذه الأدهان بعضه ببعض متفاضلا ، ولا بيع بعضها بالشيرج متفاضلا بلا خلاف ، هكذا صرح به الأصحاب ونقله الامام عن العراقيين ، ولم يذكر خلاف ، هكذا صرح به الأصحاب ونقله الامام عن العراقيين ، ولم يذكر خلافه ، قالوا : لأنها كلها شيرج اختلف رائحت هيسب ما جاورها من هذه الأدهان ،

(والرابع) ما يراد للاستصباح كدهن السمك وبزر الكتان ودهنه وفيه وجهان مشهوران فى الطريقين بَ ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) أنه ليس بربوى (وأما) قول امام الحرمين والغزالى: ان العراقيين قطعوا بأنه لا ربا فيه فليس بمقبول ، بل الخلاف فيه مشهور فى كتب العراقيين ، والله أعلم .

فرع الطين الأرموى ربوى على الصحيح من الوجهين ، ونقله امام الحرمين عن الغزالي قال : ولا خلاف فيه ، وممن ذكر الوجهين فيه القاضي حسين والمتولى والرافعي ( وأما ) الطين الذي يؤكل سفها ، ويقال له : الخراساني ففيه الوجهان ( الصحيح ) أنه ليس ربويا وبه قطع القاضي حسين وأبو الطيب والمتولى وصاحب البيان ونقله امام الحرمين عن العراقيين

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وانظر أين الضرب الثانى ؟ والضرب الثانى لا مناص انه ما يستعمل للتداوى ، كالأدهان التى يعالج بها النقرس ويبوسة الشرايين وما الى ذلك فيحرم فيه الربال.

قال: وتردد فيه الشيخ أبو محمد ومال الى أنه ربوى ، وصححه الغزالى فى الوسيط أنه ربوى والمذهب الأول •

فرع فى دهن الورد وجهان حكاهما الصيمرى وصاحب البيان وغيرهما (أصحهما) ليس بربوى صححه الرافعى وهو كلام الجمهور وحكى الرافعى الوجهين فى العود المطيب أيضاً وقطع الأكثرون بأنه ليس ربويا •

فيرع لا ربا في الحيوان عندنا فيجوز بيع شاة بشاتين ، وبعير ببعيرين ودجاجة بدجاجتين ؛ وكذا سائر الحيوان ، ولا خلاف في هذا عندنا الا الوجه الذي قدمناه عن الأودني ، وهو شاذ ضعيف ؛ والا وجها حكاه امام الحرمين ومتابعوه في السمك الصغار التي يمكن ابتلاعها في حياتها أنه يجرى فيه الربا بناء على جواز أكلها حية ، وفيه وجهان سبقا في الأطعمة والصيد والذبائح ( ان قلنا : ) لا يجوز أكلها حيبة ليست ربوية ؛ فيجوز يع سمكة بسمكات كسائر الحيوان والا فوجهان : (أصحهما) الجواز ، وهو مقتضي كلام الجمهور ، (والثاني) لا ، وبه قطع المتولى تفريعا على جواز أكله ،

فرع قال ابن الصباغ والأصحاب: لا ربا في النوى ؛ لأنه ليس بطعام للادمى ، وان كان طعاما للبهائم فأشبه الحشيش •

في لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها ، وهـذا لا خلاف فيه ؛ وممن صرح به الماوردي ، لأنها لا تؤكل في العادة .

فرع قال المتولى وغيره: أنواع الحشيش التى تنبت فى الصحارى وتؤكل فى حال رطوبتها وأطراف قضبان العنب لا ربا فيها ؟ لأنها لا تقصد للأكل عادة .

# قال المصنف رحه الله تعالى

(وما سوى النهب والفضة والماكول والشروب لا يحرم فيها الربا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيها التفرق قبل التقابض ،

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (( أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الابل فأمرنى أن آخذ على قلاص الصدقة ، فكنت آخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة ) وعن على كرم الله وجهه (( أنه باع جملا الى أجل بعشرين بعيراً )) وباع ابن عباس رضى الله عنه (( بعيراً بأربعة أبعرة )) والسترى ابن عمر رضى الله عنه (( راحية بأربع رواحييل ، ورواحله بالربذة )) (( والسيترى رافع بن خديج رضى الله عنيه بعيرا ببعيرين فأعطياه أحدهما ، وقال آتيك بالآخر غداً )) ولا يجوز بيع نسيئة بنسسيئة ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع المكالى، بالكالىء )) قال أبو عبيدة : هو النسيئة بالنسيئة ) .

الشرح حديث ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود وسكت عليه به فيقتضى أنه عنده حسن كما سبق تقريره به وان كان في اسناده نظر به لكن قال البيهقى : له شاهد صحيح فذكره باسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو ابن العاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله : وليس عندنا ظهر ، قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهراً الى خروج التصدق ، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة الى خروج التصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه الرواية رواها خروج التصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه الرواية رواها أيضاً الدارقطني باسناد صحيح .

(وأما) الأتر الذكور عن على رضى الله عند فرواه مالك فى الموطأ والشافعى فى مسنده وفى الأم باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن على «أن على بن أبى طالب رضى الله عنه باع جملا له عصيفير بعشرين بعيرا الى أجل » لكن فى اسناده انقطاع من طريق حسين بن محمد بن على فلم يدركه (وأما) الأثر عن ابن عمر فصحيح رواه مالك فى الموطأ والشافعى عن مالك عن نافع ؛ ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا (وأما الأثر) عن رافع بن خديج فصحيح ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا (وأما) حديث النهى عن بيع فصحيح ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا (وأما) حديث النهى عن بيع الكالىء فرواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف ، مداره على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف .

(أما) ألفاظ الفصل: القلاص \_ بكسر القاف \_ جسع قلص والقلص جمع قلوص وهي الناقة الشابة ذكره الجوهري وغيره ( وقوله: ) أخذ من

قلاص الصدقة هكذا هو فى المهذب (من) والذى فى سنن أبى داود والبيهقى وغيرهما (ف) ؛ ومعناهما السلف على ابل الصدقة الى أجل معلوم (وأما) الراحلة فالبعير النجيب والربذة \_ بفتح الراء والباء الموحدة والذال معجمة \_ موضع على ثلاث مراحل من المدينة ، والكالىء بالهمز .

# أما الأحكام ففي الفصل مسألتان:

(احداهما) أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم لا يحرم فيه الربا ، فيجوز بيع بعير بأبعرة ، وشاة بشياه وثوب بثياب ، وصاع نورة أو جص أو أشتان بصيعان ورطل غزل بأرطال من جنسه وأشباهه وكل هذا مما سبق بيانه ،

( المسألة الثانية ) لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول : بعنى ثوباً فى ذمتى بصفته كذا الى شهر كذا بدينار مؤجل الى وقت كذا فيقول : قبلت ، وهذا فاسد بلا خلاف .

فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة ، وهي البر والشعير والتسر والملح ، ولهم فيها عشرة مذاهب : ( أحدها ) مذهب أهل الظاهر ، ومن وافقهم أنه لا ربا في غير الأجناس الستة كما سبق . ( الثاني ) مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة في كونها منتفعا به حكاه عنه القاضي حسين • ( والثالث ) مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا أن العلة الجنسية تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثويين والشائين • ( الرابع ) مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس ، فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار شوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار شوبين قيمتهما دينار ، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار الأوب قيمته ديناران •

(الخامس) مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة فى الجنس فحرم التفاضل فى الحنطة بالشعير ولأن العلة تقارب المنفعة فى الجنس، فحرم التفاضل فى منافعها ؛ وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة.

- (السادس) مذهب ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن العلة كونه جنساً ؛ تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرها ، ونفاه عما لا زكاة فيه ٠
- ( السابع ) مذهب مالك كونه مقتانا مدخر جنس فحرم الربا في كل ما كان قوناً مدخراً، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه ، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم .
- ( الثامن ) مذهب أبى حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا فى كل مكيل ، وان لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان ونفاه عما لا يسكال ولا يوزن وان كان مأكولا كالسفرجل والرمان .
- (التاسع) مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعي في القديم أن العلمة كونه مطعوما يكال أو يوزن ، فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ، ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب ، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ .
- ( العاشر ) أن العلة كونه مطعوما فقط سواء كان مكيلا أو موزونا أم لا ؛ ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة ، وهذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما
- ( فأما ) أهل الظاهر فسبق دليلهم والدليل عليهم ، وأما الباقون فدليلنا على جميعهم قوله صلى الله عليه وسلم : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » وهو صحيح سبق بيانه ، ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف ، وأيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب وعن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين أسودين » رواه مسلم . وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس » رواه مسلم وغيره ،

واحتج لابن كيسان بأن المقصود بتحريم الربا الرفق بالناس ۽ وهذا المعنى

موجود في الجبيع ؛ واحتج أصحابنا عليه بما ذكره المصنف من الآثار والمعنى ، وبحديث العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين وغير ذلك ، وأفسدوا علته بأنها تؤدى الى تحريم التجارات والأرباح . واحتج لابن سيرين بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ؛ مثلا بمثل ؛ سواء بسواء ؛ يدا بيد ؛ فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد » رواه مسلم ، وموضع الدلالة أنه شرط في جواز التفاضل اختلاف الإصناف ، وهي الأجناس •

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في بيع عبدين بعبد وأبعرة ببعير فدل على أن الجنس ليس بعلة •

(والجواب) عن حديث «فاذا اختلفت هذه الأصناف » فالمراد جواز التفاضل في هذه الأصناف اذا اختلفت ؛ ومنعه فيها اذا اتفقت لا منعه في غيرها • واحتج للحسن بأن المقصود بتحريم الربا في القدر موجود في القيمة فيمتنع التفاضل في القيمة ، كما امتنع في القدر واحتج الأصحاب بما سبق ، ولا نسلم الحاق القيمة بالقدر •

واحتج لابن جبير بأن المنفعة كالقدر ، قال الأصحاب : هـذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » واحتج لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الأجناس انما كان حثاً على المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الزكاة ، قال أصحابنا : هذا فاسد منابذ للأحاديث والآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان ، وفاسد أيضا بالملح ، فانه ربوى بالنص ؛ وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه ؛ لأنه ليس ربوياً .

واحتج لمالك بأن علته أكثر شبها بالأصل ، فهى أولى ، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : «فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » وما قاله مالك منتقض بالرطب ، فانه ربوى بالنص ، وليس مدخرا

( فان قيل ) الرطب يؤول الى الادخار ( قلنـــا ) الربا جار فى الرطب الذى لا يصير تمرأ أو العنب الذى لا يصير زبيبا .

واحتج لأبى حنيفة بأن الكيل هو المعتبر فى التساوى ، فكان علته ، واحتج أصحابنا بما سبق ؛ ولا يلزم من كون الكيل معياراً كونه علة والله سبحانه أعلم .

فسرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين ، وثياب من جنسه حالا ومؤجلا وبه قال أبو ثور وابن المنذر ومنعه مالك وأبو حنيفة [ وقال ] لا ربا في القليل من الحنطة والشعير ونحوهما ، كالحفنة والحفنتين ونحوهما مما لا يكال في العادة ، قال : وكذا لا ربا في البطيخ والباذنجان والبيض والسفرجل والرمان وسائر الفواكه التي تباع عددا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في غير المكيل والموزون ، ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا في كل ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا .

فسرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كعير بعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا ، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل والنتاج أم للأكل خاصة . هذا مذهبنا ، وبه قال جماهير العلماء ، وقال مالك : لا يجوز بيع بعير ببعيرين ، ولا ببعيير ، اذا كانا جميعا أو أحدهما لا يصلح الا للذبح كالكسير والحطيم وتحوهما ، لأكه لا يقصد به الا اللحم ، فهو كبيع لحم بلحم جزافا أو لحم بحيوان ، دليلنا الأحاديث والآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين وأبعرة .

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا و لافضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة يحرم التأجيل فى بيسع الجنس بعضه ببعض من أى مال كان ، لحديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه قال الترمذي حديث حسمن صحيح ، وعن ابن عباس قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » .

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة فى بيع الابل بالابل مؤجلة ؛ ولأنها عوضان لا تجمعهما علة واحدة ؛ فلا يحرم فيهما النساء كما لو باع ثوب قطن بشوب حرير الى أجل ، ولأنه لا ربا فيه نقداً فكذا النسيئة (والجواب) عن حديث سمرة من وجهين : (أحدهما) جواب الشافعى أنه حديث ضعيف ؛ قال البيهقى : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة الاحديث العقيقة ، (والثانى) أنه محمول على أن الأجل فى العوضين، فيكون بيع دين بدين وذلك فاسد كما سبق ،

(والجواب) عن حديث ابن عباس من الوجهين ، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه ، وأن الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم وممن قال ذلك البخارى وابن خزيمة والبيهقى وغيرهم ، قال ابن خزيمة : الصحيح عند أهل العلم بالحديث أنه مرسل .

### قال المصنف رحم الله تعالى

( فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتغرق قبل التقابض ، لما روى عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعبر بالشعبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، اذا كان يدا بيد » فان باعه بغير جنسه - نظرت فان كان مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة - جاز فيه النساء والتغرق قبل التقابض لقوله صلى الله عليسه وسلم : (( فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد )) .

فان تبایعا و تخایرا فی المجلس قبل التقابض بطل البیع لأن التخسایر کالتفرق ، ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد ، فکذلك اذا تخایرا ، وان تبایعا دراهم بدنانی فی الذمة و تقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عیباً له نظرت فان لم یتفرقا له جاز آن یرد ویطالب بالبدل ، لأن المعقود علیه ما فی الذمة ، وقد قبض قبل التفرق ، وان تفرق ففیه قولان : (احدهما) یجوز ابداله لأن ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده ، کالمسلم فیه ، (والثانی) لا یجوز ، وهو قول المزنی لأنه اذا ابدله صار القبض بعد التفرق ، وذلك لا یجوز ،

وان كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشمسعير

بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض لاجماع الأسة على جواز اسلام الذهب والفضة في الكيلات المطعومة ) .

الشوح حديث عبادة رواه مسلم . والنساء ـ بالمد ـ التأجيـ ل قال الشافعي والأصحاب : اذا باع مالا ربويا فله ثلاثة أحوال :

(أحدها) أن يبيعه بجنسه فيحرم فيه ثلاثة أشياء، التفاضل؛ والنساء، والتفرق قبل التقابض •

(الثانى) أن يبيعه بغير جنسه لكنهما مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة ، كالذهب (١) والفضة والحنطة والشعير والتمر بالملح والزيت بالعسل فيجوز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض ودليل الجميع في الكتاب .

وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله • قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب: لا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أيضا بطوله متماشيين وان طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقابضا قبل افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما . ولو باعه دينارا في الذمة بعشرة دراهم في الذمة ووصف الجميع أو كان في موضع فيه نقد غالب ولم يكن العوضان حاضرين ثم أرسلا من أحضرهما أو ذهبا مجتمعين اليهما وتقابضا قبل التفرق صدح البيع وسلما من الربا •

ولو وكلا أو أحدهما في القبض وحصل القبض قبل مفارقة العاقدين جاز والا فلا ؛ ومتى تفرقا قبل القبض وحصل القبض بطل العقد ويأثمان بذلك قال ابن الصباغ والأصحاب: يكون هذا ربا جاريا مجرى بيع الربوى نسيئة ، ولا يكفيهما تفرقهما في منع الاثم ، وان كان يبطل كما أن العقد مع التفاضل باطل ويأثمان به •

قال أصحابنا: فان تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن يتفرقا

<sup>(</sup>١) لعله كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير الغ وانظر أين الثالث (ط)

ازمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفريق ؛ لئلا يأثما ، وان قبض كل واحسد منهما نصف المعقود عليه وتفرقا قبل قبض الباقى بطل العقد فى الذى لم يقبض ، وفى بطلانه فى المقبوض الطريقان السابقان فيمن اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض ( المذهب ) أنه لا يبطل ، بل يصح والله سبحانه وتعالى أعلم .

قال المصنف والأصحاب: واذا تخايرًا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفريق فيبطل العقد لما ذكره المصنف، هذا هو المذهب، وبه قطـــع الجمهور، وقال ابن سريج: لا يبطل لظاهر الحديث فانه يسمى يدا بيد.

والى هنا انتهى كلام الشيخ مصنفه أبى زكريا يحبى بن شرف النووى ؟ فأدركته المنية رحمه الله ونفعنا به فى الدنيا والآخرة ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما ، وحسبنا الله ونعم الوكيل •

#### \* \* \*

تم بحمد الله و توفيقه الجزء التاسع من كتـاب المجمـوع ويليه الجزء العاشر ان شاء الله تعالى واوله مقدمتا صاحبي التكملتين

### فهارس الجزء التاسسع من المجمسوع شرح المهسنب

اولا: الآيات القرآنية

ثانياً: الأحاديث والآثار والأخبار

ثالثاً: الأشعار الاستشهادية

دابعة: الأعـــلام

خامساً: الأحـــكام

### أولا \_ الآيات القرآنيـة

| الصفحة           | الآية ــ ورقمها                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190              | اِجِر غیر ممنون ـ آیة ٦ التین ١٠ ١٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                 |
|                  | احل لكم انطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين<br>تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم ـ آية }:                                                                    |
| F-1-P-11         | ואולבה ואולבה                                                                                                                                                            |
| 77-78            | احل لكم صيد البحر وطعامه _ آية ٩٦ : المائدة                                                                                                                              |
| ٣                | أحلت لكم بهيمة الأنعام ـ آية ١١ : المائدة                                                                                                                                |
| ٧٩               | ان الدين عند الله الأسمالام ما آية ١٩ : آل عمران                                                                                                                         |
| 171-173          | ان الله بن يأكلون أموال أليتامي ظلما ـ آية ١٠ : النساء                                                                                                                   |
| 371              | ان ربك لبالمرصاد _ آية ١٤ : الفجر ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                              |
|                  | ان صلاتي ونسكى ـ آية ١٦٢ : الأنعام ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                |
| 773 <u>-</u> 773 | الذين يأكلون الربالا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ـ آية ٢٧٥ : البقرة                                                                                   |
|                  | الذين يتبعون الرسبول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمسروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ـ آية ١٥٧ : الأعراف |
| 7,43             | الذين يأكلون الربا ـ آية ١٠ : النساء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                |
| 179              | لا تأكلوا أموالكم بينكم ـ آية ٢٩: النساء                                                                                                                                 |
| ۳۰1_۲۹۸          | انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها<br>آية ٩١: النحل · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |
| 117              | انی ارانی اعصر خمرا ـ آیة ۳٦ : یوسف ۰۰۰۰۰۰                                                                                                                               |
| . 771            | الا أن تكون تجارة عن تراض منكم _ آية ٢٩ : النساء                                                                                                                         |

| :            | الا كما يقوم الذين يتخبطه الشميطان - آية ٢٧٥ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/3          | البقرة من أما المناه ال |
| ٩٤ .         | الا ما ذكيتم _ آية١٣١ : المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171          | بالباطل _ آية ٢٩: النساء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N1_70_Y_T    | حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل<br>لغير الله به والمنخنقة والموقدة والمتردية والنطيحة وما<br>أكل السبع الاما ذكيتم وما ذبح على النصب _ آية ٢ : المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>71</b>    | رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنین ـ آیة ۲۸ نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>۸</b> ۶7  | سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام آبة ١: الاسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٤٩</b> ٢  | فأنبتنا فيها حباً وعنباً _ آية ٢٧ ، ٢٨ : عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178-17.      | فكلوا مما امسكن عليكم ــ آية ١٤ : المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٨           | فكلوا مما ذكر اللم الله عليه ـ آية ١٨: الانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १९४          | فلينظر الانسان ألى طعامه _ آية ٢٤ : عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٨           | فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم - آية ١٦٠: النساء · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178          | فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى ــ آية ٢٤٩ : البقرة المنافقة ال  |
| 04-11        | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ـ آية ١٧٣ : البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷           | قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ـ آية ٣٢ : الأعراف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | قل لا اجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس أو فسقا أهل لغير ألله به _ آية ١٤٥ : الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۲۷-۲٦</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>V</b> 1   | قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا تعبدوا الا الله ــ آية ٩٤: آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ۸۷_۲۶           | كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ـ آية ٩٣ : آل عمران                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11-17)         | سى تست ك به بن عمران للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ــ آية ٨:                              |
| XP7-PP77        | الحشر الماليوين المالين المالين المالين المالين المالين                                              |
|                 | ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام _                                                   |
| 371             | آية ١٠٣: المائدة ١٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                           |
| 77              | من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال                                                         |
|                 | وابتلوا اليتامي حتى أذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم                                                  |
| IXI             | رشدا فادفعوا اليهم أموالهم _ آية ٦ : النساء                                                          |
| -171-171-171    | وأحل الله البيع وحرم الربال آية ٢٧٥ : البقرة                                                         |
| 771-357-583     |                                                                                                      |
| 173             | والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ــ آية ٨:                                                      |
| ō               | النجل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                     |
|                 | واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح _ آية                                                      |
| 7 7             | ٨: الأحزاب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| ١٨٠             | وأشهدوا أذا تبايعتم ـ آية ٢٨٢ : البقرة                                                               |
| •               | والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ـ آية ١٥ : الحج                              |
| •               |                                                                                                      |
|                 | وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ــ آية ١٤ : النور                                                    |
| V               | وتحمل أثقالكم ــ آيلة ٧ : النحل                                                                      |
| 710             | وتعاونوا على البر والتقوى ـ آية ٢ : المائدة                                                          |
| -               | وشروه بشمن بخس ـ آية ٢٠: يوسف                                                                        |
| { <b>9</b> {-A٣ | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم                                                       |
| 77.             | · ·                                                                                                  |
| 171             | وقالوا ما لهــذا الرســول يأكل الطعــام ويمشى في الأسواق ــ آية ٢٠ : الفرقان ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ |

| . 799                                                  | وقرن في بيوتكن ــ آية ٣٣ : الاحزاب                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                                    | ولا تأكلوا أموالهم آلي أموالكم ـ آية ٢ : النساء                                                                                          |
| £7-7V-1V                                               | ولا تفتلوا انفسكم ـ آية ٢٩ : النساء                                                                                                      |
| ۲۸۱                                                    | ولا تنسوا الفضل بينكم _ آية ٢٣٧ : البقرة                                                                                                 |
| ٧٨                                                     | وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقسر والفنم حرمنا عليهم شحومهما الاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم للها ١٤٦ : الأنعام |
| <i>0</i> %                                             | ولا على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم آية 17: النور                                                                          |
| 179                                                    | وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق _ آية ٧ : الفرقان                                                  |
| ۸۱                                                     | وما أهل لفير الله به ـ آية ٣: المائدة                                                                                                    |
| 777                                                    | وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة ـ آية } : البينة                                                                 |
| IVY                                                    | وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ـ آية ٢١٥ : البقرة                                                                                    |
| 111.1                                                  | وما علمتم من الجوارح مكلبين ــ آية } : المائدة                                                                                           |
| 178                                                    | ومن الناس من يشيرى نفسه _ آية ٢٠٧ : البقرة                                                                                               |
| ٣٠٦                                                    | ومن الناس من يشترى لهو الحديث ــ آية ٦: البقرة                                                                                           |
| <b>V1</b>                                              | ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين _ آية مه : آل عمران                                                     |
| 174-177                                                | ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ـ آية ٨٥ : هود                                                            |
| 17-11-1V-7<br>13-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 | ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ــ آية ١٥٧ :                                                                                        |
| İYA                                                    | ويل للمطغفين ــ آية ١ : المطففين                                                                                                         |

|                      | ويؤثرون على انفسمهم ولو كان بهم خصاصة ــ آية ٩ الحشر ١٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171_0A1_A17_<br>17:7 | لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ــ آية ٢٩ النساء                        |
| AA3                  | لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ـ آية ١٣٠ : النساء                                                       |
| Y.                   | لا تقتلوا الصيد وانتم حسرم ــ آية ٩٥ : المائدة                                                         |
| **                   | ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ـ آية ١٩٥ : البقرة                                                       |
| <b>FA3</b>           | لا يقومون ــ آية ٢٧٥ : البقرة ٢٠٠٠ ٠٠                                                                  |
| PF1-11793            | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا<br>أن تكون تجارة عن تراض منكم ـ آية ٢٩: النساء |
| ٧٨٢٧                 | يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ــ آية } :                                                     |

# ثانياً ـ الأحاديث والأخبار والآثار (درف الألف)

| حة     | الصف      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _!     | ٩٦        | ابمثها مقيدة سنة أبي القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ;<br>; |           | ابیدت خضراء قریش لا قریش بعد الیوم قال رسول<br>الله من دخل دار أبی سفیان فهو آمن ومن القی سلاحه فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 799       | آمن ومن أغلق بابه فهو آمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |           | ائی اعرابی الی ابن عباس وانا عنده فقال انی أرمی الصيد أصمی وانمی فكيف تری ؟ فقال ابن عباس كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·- ·;  | 177       | ما اصمیت ودع ما انمیت و دع ما انمیت و داد ما انمیت و داد ما انمیت و داد ما انمیت و داد ما انمیت و دع ما انمیت و داد ما انمیت |
|        | /7        | اتى بجبن فى بتول فدعا بسكين فسمى وقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اصابتنا السنة ولم يكن في مالى ما أطعم أهلى الاسمان حمر وانك حرمت الاهلية فقال اطعم أهلك من سمين حمرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · .,   | 19        | فانما حرمتها من أجل جوال القرية يعنى الجوال الذي يأكله الجلة وهي الندرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |           | اتيت رسول الله فقال جنت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 1 1 1 7 0 | أفتاك الناس وافتوك والمساد المساد الناس والمتوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -      | 177       | اجملوا في طلب الدئيا فان كلا ميسر لما كتب له منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ۱۷۹       | احب البلاد الى الله مساجدها وأبقض البلاد الى الله السواقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ٦٤        | احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره ولو كان حراماً ما أعطاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :      | ٦٧        | احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في واسه من صداع كان به أو و ثرر الله عليه وسلم عليه الله و ثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ŊΓ          | احتجم وهو محرم من وثي كان بوركه أو قال بظهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77          | احتجم علی ورکه من وئی کان به ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77          | احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اخضبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91          | احسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T0_TT       | احلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال معتديد والطحال الدمان فالكبد والطحال المعان فالحوث والمعان فالمعان فالحوث والمعان فالمعان |
| AT_A1_10    | احلت لنا ميتتان السمك والجراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VA_VV       | احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال والمدان الكبد والمدان الكبد والمدان الكبد والمدان والمدا |
| ٥           | اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>۲۳</b> ۷ | اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستو فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 7.7       | اذا ابتعت فقل لا خلابة ثم انت فى كل بيع تبتاعه بالحيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲.٦         | اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1         | اذا اتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فان أجابه فليأكل ولا يحملن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | اذا أتى أحدكم على راع فليناد يا راعى الابل ثلاثا فان الجابه فليأكل ولا يحملن الجابه فليأكل ولا يحملن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اذا أتى أحدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان أذن له فليحلب وليشرب وأن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فأن أجابه فليستأذنه والا فليحلب وليشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ولا يحمل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VV</b>   | اذا اردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه وأذكر أسم الله عز وجل وكل من من من من الله عن وجل وكل المناسبة الله عن واذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.         | اذا ارسلت كلمك فأخذه وقتله فكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما المسلك عليك وان اكل منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      | اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •    | امسكن عليك وان قتلن الاان يأكل الكلب منه فلا تأكل فاني                                               |
| 117  | أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه                                                                      |
|      | اذا ارسلت كلبك الذي ليس بمعلم فما ادركت ذكاته                                                        |
| 117  | فكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                             |
|      | اذا ارسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل قلت وان                                                      |
| 117  | قتلن ؟ قال وان قتلن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| ۲.0  | اذا اشترى شيئا مشى اذرعا ليجب البيع ثم يرجع                                                          |
|      | اذا تبايع المتبايعان وكل واحد منهما بالخيار من بيمه                                                  |
|      | ما لم يتفرقا أو يكون بيعها عن خيار قال وكان أبن عمــر                                                |
| 117  | اذا ابتاع البيع وأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع                                                        |
|      | اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم                                                       |
|      | يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما صاحبه فتبايعا على                                                  |
|      | ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك                                                   |
| 414  | وأحد منهما ألبيع فقد وجب البيع واحد منهما ألبيع                                                      |
| !    | اذا دخل السوق فقال بسم الله اللهم اني اسالك خير                                                      |
| · .  | هذه السوق وخير ما فيها واعود بك من شرها وشر ما فيها                                                  |
|      | اللهم انى لأعجب ممن أياكل الغراب وقد اذن رسول الله                                                   |
| 19   | فی قتله                                                                                              |
|      | اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته                                                           |
| 11   | وليرح <b>ذبيحته ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</b>                                             |
| ٥٧_٢ | اذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة                                                                       |
| 10   | اذا رمیت بسهمك فاذكر اسم الله علیه وكل                                                               |
|      | اذا رمیت سیهما فاذکر اسم الله فان وحدته میتا                                                         |
|      | اذا رمیت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته میتا فكل الا أن تجده قد وقع في الماء فمات فانك لا تدرى الماء |
| 177  | قتله او سهمك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|      | اذا رمیت سهمك ففاب ثلاث لیال فادركته فكل ما لم                                                       |
| 141  | <b>بنته</b> ان آن ان                                             |

|     | اذا سبب الله لاحد رزقا من وجهه فلا يدعه حتى                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | پتفیر له او یتنکی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                         |
| . • | اذا أصبت بحده فكل واذا أصبت بعرضه فلا تأكل                                                           |
| 177 | فانه وقیلی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                             |
| 11. | اذا قتله ولم ياكل منه شيئًا فانما امسكه عليك                                                         |
|     | اذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فاذأ مررتم                                                    |
|     | براعي الابل فنادوا يا راعي الابل فان اجابكم فاستسقوه                                                 |
| ٦.  | وان لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوأ ثم صروها                                                          |
|     | اذا كنت في أرض صيد فأرسلت كلبك المعلم فاذكر                                                          |
| 111 | اسم الله تعالى وكلُّ من من من من من من                                                               |
|     | اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها                                                       |
| ٣٨  | وما حولهاً وأن كان مائعاً فلا تقربوه وما حولهاً                                                      |
|     | اذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر سنه                                                          |
| 49. | او بعده ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                       |
| ٦   | اذن في لحوم الخيل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
|     | اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء                                                          |
| ٧٣  | الا شفاءك شفاء لا يفادر سقما مد د د د د د د د د د د د د د د د د د                                    |
|     | ارسلت کلبی ووجدت مع کلبی کلبا آخس لا ادری                                                            |
|     | ايهما الخذه فقال لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم                                                 |
| 177 | علی غیرہ ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ علی                                                             |
| 417 |                                                                                                      |
|     | استأذن رسول الله في اجادة الحجام فنهاه عنها فلم                                                      |
| 77  | بزل يساله حتى قال اعلقه نواضحك 🕠 🕠 👵                                                                 |
| ٧٥  | استرقوا لها قان بها النظرة                                                                           |
| 178 | اسمح يستمح لك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| ٥   | اشتری ابن عمر راحلة باربع رواحل ورواحله بالربذة                                                      |
|     |                                                                                                      |
|     | اشترى أبى عبداً حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت وقال<br>ان رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البفى وثمن ألدم |
|     | ان رسون الله بهی عن نمن النسب و شهر البعی و نمن الله ا                                               |

:

:

.

:

.... ... . . . .

|           | ولعن الواشسمة والمسستوشمة وآكل الربا وموكله ولعسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17_70     | المصور ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 719       | اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| :         | اشتری رافع بن خدیج بعیرا ببعیرین فأعطاه احدهما و قال آتیك بالاخر غدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠.٠       | وقال آتيك بالأخر غدا وقال آتيك بالأخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷۸       | اشتری منی رسول الله بعیراً فوزن لی وارجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣.٣       | اشتر المصحف ولا تبعه منا معاد المستحف ولا تبعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٠٣       | اشتره ولا تبمه المناب المناب المناب المناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777       | اشترط الخيار ثلاثة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 373       | اشترطی لهم الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 733       | اشتريها واعتقها فانما الولاء لمن أعتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . :       | اشهد على ابى بكر رضى الله عنه أنه قال السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77        | الطافية فيه حلال لمن أراد اكلها من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | أصابتنا سنة فلم يكن في سالي شيء أطعم الا الحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | الأهلية وقد كان رسول الله حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت رسول الله فقلت يا رسول الله اصابتنا السنة ولم يكن في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . : :     | مالى ما أطعم أهلى ألا سمان حمر وأنك حرمت الحمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | الاهلية فقال اطعم أهلك من سمين حمرك فانما حرمتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۷        | من اجل جوال القرية المن المناه |
| :         | اصابتنا مجاعة ليالى خيبر فلما كان يوم خيبر وقفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `` !<br>: | فنادى رسولُ أللهُ اكفوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | شيئًا فقال ناس انما حرمها رسول الله لأنّها لم تخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | وقال آخرون حرمها البتة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي يستأمره فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b></b>   | فقال أن شئت حبست أصلا وتصدقت بها قال فتصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797       | بها عمر صدقة لا يباغ أصلها ولا يوهب ولا يورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b></b> . | اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| . 14.        | أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فأجره أو صففه خاسره                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77           | اغتسلوا منه وتوضاوا به فانه الطهور ماؤه الحل سيتته                                                                                                                                    |
|              | انفجنا ارنبا بمر الظهران فادركتها فأخذتها فذهبت بها الى ابى طلحة فذبحها وبمث بكتفها وفخسسةها الى                                                                                      |
|              | رسول الله فقبله به به به به به به به به                                                                                                                                               |
| 11           | اکلت مع رسول الله لحم حباری                                                                                                                                                           |
| , <b>\</b>   | اكلتا لجم فرس على عهد رسول الله ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                             |
|              | اللهم أستاجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل وأحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال                                                                                      |
| ٣١٦          | فجاءنی بعد حین فقال یا عبد الله اوف الی اجری فقلت کل ما تری من اجرك من الابل والبقر والفنم والرقیق فقال یا عبد الله لا تستهزیء بی فقلت لا استهزیء فاخذه کله فاستاقه فلم یترك منه شیئا |
| 177          | اللهم بارك لأمتى فى بكورها ، وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث سرية اول النهار فاثرى وكثر ماله                                            |
| <b>7</b> 9.7 | الا بنيت لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس أ قال لا انما هو مباح لن سبق اليه                                                                                                              |
| <b>V</b> 4.  | الا تعلمين هــذه رقيـة النملة كما علمتيها الكتـابة                                                                                                                                    |
| 719          | البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كلبا وكتما محقت بركة بيعهما                                                                                      |
| 140          | البر حسن الخلق والاثم ما حالاً في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس                                                                                                                       |
| 0.7_0.8_0.4  | البعير بالبعير والملح بالملح مثلا بمشل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد                                                                                |
| 77719        | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر اختر                                                                                                                          |
|              | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا أن تكون صنعة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله                                                                                          |

| , i                                   | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                   | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وأن كتما وكذبا محقت بركة بيعها                                                   |
| 777-770                               | البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار                                                                                                      |
| 177                                   | التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء                                                                                      |
| ٧٤                                    | التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة                                                                               |
| <b>vv</b>                             | الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله                                               |
| ٤١٧                                   | الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات وسأضرب لكل في ذلك مثلا أن لله تمالي حمى وان حمى الله حرام وأن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى |
| ٧٧                                    | الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه                                                                 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الدين النصيحة قلنها لمن قال لله ولكتابه ولرسهوله ولائمة المسلمين وعامتهم                                                                         |
| 0.7_0.8_0.٣                           |                                                                                                                                                  |
| 79                                    | الشفاء في ثلاث في شرطة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار وأن أنهى أمتى عن آلكي                                                                        |
| ٦٣                                    | الضيافة ثلاث أيام فما سوى ذلك فهو صدقة                                                                                                           |
| 0.4-197                               | الطعام بالطعام مثلا بمثل                                                                                                                         |
|                                       | العين تسرع اليهم قال أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    |
| Y 0                                   | العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين واذا استغلستم فالخسلوا                                                                               |
| ۲ <u>ــ</u> ۲<br>۲۸                   | الكلب خبيث غيث ثمنه القوها وما حولها وكلوه القوها وما                                                                                            |

| ۱۳۲                   | الليل خلق من خلق الله عز وجل عظيم لمله اعانه عليه شيء انبذها عنك                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.4.                 | المتبایعان بالخیار فی بیمهما ما لم یتفرقا الا ان یکون البیع خیارا قال نافع : وکان ابن عمر اذا اشتری الشیء بعجبه ظارق صاحبة                                                                                                                                                                   |
| 7.71                  | المتبايعان بالخيار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                     |
| 719-770               | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا آلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه أختر                                                                                                                                                                                                   |
| و73                   | المستلمون على تشروطهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                   | المؤمنون على شروطهم مستعمل المؤمنون على شروطهم                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***                   | اما الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يفيض قال أبن عباس وأحسب كل شيء مثله                                                                                                                                                                                         |
| 91                    | اما الستن أفعظم وأما الظفر فمدى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ገ</b> ለ ያ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.8                   | امر <b>باکلها در ده در </b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.8                   | امر باکلها                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                   | امر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارا بمكة للسحن                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***                   | امر نافع بن عبد آلحرث أن يشترى دارا بمكة للسجن من صفوان بن امية فاشتراها باربعة آلاف درهم امراة زنت بمال رجل عقيم قال لا يصلح لمولاها أكله لأن النبى نهى عن مهر البغى مدر البغى المرنى رسول الله أن اجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين أي         |
| 797<br>81V            | امر نافع بن عبد آلحرث أن يشترى دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها باربعة آلاف درهم امراة زنت بمال رجل عقيم قال لا يصلح لمولاها أكله لأن النبى نهى عن مهر البغى المرنى رسول الله أن أجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين أي أبل الصداقة       |
| 797<br>81V            | امر نافع بن عبد الحرث ان يشترى دارا بمكة للسجن من صفوان بن امية فاشتراها باربعة الاف درهم امراة رئت بمال رجل عقيم قال لا يصلح لمولاها اكله لأن النبى نهى عن مهر البغى المرنى رسول الله ان اجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى ان آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين أي ابل الصدقة        |
| 197<br>11V            | امر نافع بن عبد آلحرث أن يشترى دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها باربعة آلاف درهم امراة زنت بمال رجل عقيم قال لا يصلح لمولاها أكله لأن النبى نهى عن مهر البغى المرنى رسول الله أن أجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين أي أبل الصداقة       |
| 797<br>81V<br>0<br>VI | امر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارا بمكة للسجن من صفوان بن امية فاشتراها باربعة الاف درهم امراة رئت بمال رجل عقيم قال لا يصلح لمولاها أكله لأن النبى نهى عن مهر البغى من من المرنى رسول الله أن اجهز جيشا فنفدت الابل فأمرنى أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين أي ابل الصداقة |

|                                      | عند ذلك قاتل الله اليهود أن الله لما حرم شحومها حماوه                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779                                  | ام باعره فأحلوا الميتة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|                                      | ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم                                                      |
|                                      | فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد                                               |
| 91                                   | أحدكم شفرته وليرح ذبيحته مسمور مسمورته                                                         |
|                                      | ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم                                                  |
| ٧٤ ــ ٥٥ ــ ٨٥                       | عليكم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    |
|                                      | ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا                                           |
| • <b>∧</b>                           | ولا تداووا بحرام من من من من من من                                                             |
|                                      | ان النبي صلى الله عليه وسلم أحتجم وأعطى الحجام                                                 |
| 77                                   | أجره واستعط مد                                             |
|                                      |                                                                                                |
| ٦ <b>٧</b>                           | ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدمه                                                 |
| **                                   | وهو محرم                                                                                       |
| <b>M</b>                             | ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية                                                 |
| 3 (* ) (* ) (* ) (* ) (* ) (* ) (* ) | الكلبى بسبعة أرؤس ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                        |
|                                      | ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عدا بعبدين                                                   |
| ۰.۳                                  | اسودین ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                     |
|                                      | ان النبی صلی الله علیه وسلم أعطی حکیم بن حزام دیناراً بشتری له به اضحیة فاشتری به اضحیة وباعها |
|                                      | دیناراً بشتری له به اضحیة فاشتری به اضحیة وباعها                                               |
|                                      | بدينارين واشترى اضحية بدينار وجاءه بأضحية ودينار فتضادق النبى بالدينار ودعا له بالبركة         |
|                                      |                                                                                                |
| 14                                   | ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بقتل الأوراع                                                   |
|                                      | ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم نهى                                             |
|                                      | عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه                                            |
| ١٠٩                                  | شیطان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                    |
|                                      | أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسي                                                   |
| 74                                   | أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسيق الخمس في الحرم والاحرام                          |
| 717                                  | ان النبى صلى الله عليه وسلم باع المدبر                                                         |
|                                      | ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا فلما بايعه قال                                           |
| 1 1 1 TX                             | اختر ثم قال رسول الله هكذا البيع                                                               |

| ۲۲.      | ان النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١       | ان النبى صلى الله عليه وسلم راى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها نظرة                                |
|          | ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت عميس مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعه تصيبهم الحاجة قالت                           |
| ٧٢       | لا ولكن العين تسرع اليهم قال الاقيهم قالت فعرضت عليه ا<br>فقال الرقيهم                                                    |
| 7 1      | ان النبی صلی الله علیه وسیلم کان اذا أتی بالشیء                                                                           |
| 110      | عطی أهل البیت جمیعا و کره أن يفرق بینهم                                                                                   |
|          | ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة الخشني                                                                         |
| 9.0      | وان رد علیك كلبك غنمك وذكرت اسم الله علیه وادركت فكاته فذكه وان لم تدرك ذكاته فلا تأكله                                   |
| 90       |                                                                                                                           |
| 10.—179  | ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى السوق قال رجل يا أبا القاسم فالتفت اليه وذكر تمام الحديث                               |
| 441      | ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر                                                                                  |
| 0 F7_VV7 | ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الفرر                                                                              |
| ·        | ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان                                                                            |
| 0.0      | الحيوان نسيئة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                        |
| ٦٥       | أن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده                                                                          |
| ۹۷       | ان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها                         |
|          | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عتاب بن سيد الى أهل سكة أن أبلغهم عنى أربع خصال أنه لا يصح                           |
| 717      | شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا تبع ما لم تملك ولا ربح الله تضمن الله تضمن الله تضمن الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا<br>شترى له به اضحية فاشترى به اضحية وباعها بدينارين                          |
|          | وأشترى أضحية بدينار وجاءه بأضحية ودينار فتصدق                                                                             |
| 410      | لنبى بالدينان ودعا له بالبركة من من من من                                                                                 |
|          | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحوين                                                                             |

|               | جيشاً قال عبد الله وليس عندنا ظهر قال فأمسره النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o             | أن يبتاع ظهراً الى خروج التصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |
|               | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧.            | وسمرة ثم لم ينه عنه حتى ما تولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم على حتى اكتويت ثم تركت الكي فعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •             | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فامر له رسول الله بصاعين من طعام وكلم مواليه فخفف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V</b> 1 V4 | عنه من ضريبته وقال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .77           | البحر <b>ي ٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠</b> ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٨            | ان أباها كان نهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله أن يوم الثلاثاء يوم الدم وقيه ساعة لا يرقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٧            | ان أبا هند حجم النبى فى يأفوقه من وجع كان به وقال ان كان فى شيء شفاء مما تداوون فالحجامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ان الما قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحسن فحمل عليها أبو قتادة فعقر أتانا فأكلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | منها وقالوا نأكل من لحم صيد ونحن محرمين ؟ فحملوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-1-          | ما بقى من لحمها فقال رسول الله كلوا ما بقى من لحمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧.            | ان أبي مرض فيعث النبي اليه طبيبا فكواه على أكحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177           | ان اصبت بعرضة فلا تأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114           | ان اعرابیا یقال له ابو تعلیه قال یا رسول الله آن لی کلابا مکلبة فأفتنی فی صیدها قال فکل مما أمسكن علیك قال وان أكل منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ان أعرابيا أهدى لرسول الله ظبية فقال أين أصبت هذا ؟ فقال رميته أمس فطلبته فأعجزنى حتى أدركني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | الساء فرجعت فلما اصبحت اتبعت أثره فوجدته فما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | غارادنى احجار وهذا مشقص فيه اعرفه قال بات عنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141           | ليلة ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لى فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118           | ان أكل منه ؟ قال وإن أكل منه ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ان بريرة أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة باذن النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 190         | صلی الله علیه وسلم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188         | ان تكون الذكاة الا في الحلق واللبه قال وأبيك لو طعنتها في فخذها لأجزأ عنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| λŧ          | ان جاریة کسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل ألنبی فأمر بأکلها مع مع مع مد مد مد ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۲</b> ٩٩ | ان حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية ابن أبى سفيان بمائة ألف فقال له عبد الله بن الزبير يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة أليوم ألا الاسلام فقال اشهدوا أنها في سبيل الله يعنى الدراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791         | أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله امن يشتريه منه فاشتراه نعيم النحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>۲</b> ۹۲ | ان رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له علام غيره فبلغ ذلك النبى فقال من يشريه منه ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشمانمائة درهم فدفعهما اليه فقال جابر ابن عبد الله كان عبدا قبطيا مات عام أول في ولاية ابن الزبير،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ان شئتم فألقوه وأن شئتم فارمضوه يعنى بالحجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ان شئت حبسبت أصلها وتصدقت بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 773         | ان عائشة رضى الله عنها شرطت لها الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>{0Y</b>  | ان عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امراته زينب الشقفية وشرطت عليه الك إن بعتها فهى لى بالثمن فاستفنى عمر فقال لا تقربها وفيها شرط لا حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | ان على بن أبى طالب باع جملا عصيفير بعشرين بعيلى أجل من الله أجل الله أحد ال |
|             | ان علمت أن فيه ميتة فلا تأكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ان عمر امر نافع بن عبد الحسرث ان يشسترى دارآ<br>مكة للسنجن من صفوان بن أمية فاشتراها باربعة آلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ۲۹٦       | <u>برهم ۱۰ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| i              | ان غلاما من قومه اصاب ارنبا فذبحها بمروه فسأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17             | رسول الله عن أكلها فأمره أن يأكلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | ان في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم الاعرض له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79             | داء لا پشفی منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | إن قوما قالوا ما رسول الله أن قوما من الإعراب يأتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | باللحم لا تدري أذكروا أسم الله تعالى عليسه أم لا ؛ فعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70             | سول الله أذكر أسم الله عليه وكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| J.Y.           | ان كان جامداً فالقوها وما حولها وأن كان مائعـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,1. <b>T</b> . | فار <b>يقوه ٠٠٠٠٠٠</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | ان كان في ادويتكم أو ما تداويتم به من خير فشرطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79             | حجام أو شربة عسل أو لدعه بنار توافق داء وما احب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸             | ان اکتوی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1520           | ان لم تدرك ذكاته فلا تأكله وما ردت عليه وذكرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| !              | اسم الله وادركت ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | ان نافع بن عبد الحرث أشترى من صفوان بن امية دار السنجن لعمر بن الخطاب بأربعمائة وفى دواية باربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .۲۹۹           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,۲۹۹           | الإف الاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .797           | الاف امن عربنة وهي قبيلة معروفة بضم العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .799           | ان نفرا من عربنة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوآ ذلك الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 799            | الاف ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين المهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,799<br>0 {    | الاف ان نفرا من عربنة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوآ ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبائها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها                                                                                                                                                                                                             |
| , 799<br>()    | ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبانها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فصحوا فقتلوا راعى رسول الله واطردوا النعم                                                                                                                                                                        |
| ,Y99           | ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشبكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبانها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فضحوا فقتلوا راغى رسول الله وأطردوا النعم أن نكون في أرض صيد فيصيب أحداً بقوسه الصيد                                                                                                                            |
| , Y99<br>(*)   | ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في أبله فتصيبون من أبوالها والبانها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فصحوا فقتلوا راعى رسول الله وأطردوا النعم                                                                                                                                                                        |
| 30             | ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين الهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فنسكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبانها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فضحوا فقتلوا راغى رسول الله وأطردوا النعم أن نكون في أرض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد وسعث كليه المعلم فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما لا ندرك                                                                        |
|                | ان نفرا من عرينة وهى قبيلة معروفة بضم العين المهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فنسكوا ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبانها ؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فصحوا فقتلوا راغى رسول الله وأطردوا النعم أن نكون في أرض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد ويبعث كلبه المهلم فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما لا ندرك ذكاته ومنه ما لا ندرك ذكاته فقال ما ردت عليك قوسك فكل وما امسيك كلبك |
| 170            | ان نفرا من عربنة وهى قبيلة معروفة بضم العين المهملة والنون أتوا رسول الله فبايعوه على الاسلام فاستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوآ ذلك الى رسول الله فقال الا تخرجون مع راعينا في أبله فتصيبون من أبوالها والبانها أقالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها فضحوا فقتلوا راعى رسول الله وأطردوا النعم أن نكون في أرض صيد فيصيب احدقا بقوسه الصيد ويبعث كلبه المهلم فمنه ما ندرك ذكاته ومنه ما لا ندرك ذكاته فقال ما ردت عليك قوسك فكل وما امسك كلبك المعلم فكل               |

|            | فقال تعجلون الانفس قبل أن تزهق فأمر عمر مناديا                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | بنادى أن الذكاة في الحلق لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس                  |
| . 90       | حتی تزهق ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                    |
| 1/0        | انما البيع عن ترأض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ξο.        | انما الولاء لمن اعتق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|            | انه اخبره خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله                       |
|            | بيت ميمونة رضى الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا                      |
|            | فقدمت الضب آلى رسول الله فرفع رسول الله يده فقال                    |
|            | خالد أحسرام ألضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن                    |
|            | بارض قومى فأجدنى أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته                     |
| 14         | ورسول آلله ينظر فلم ينهه ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 0          | انه باع جملا الى اجل بعشرين بعيرا                                   |
| {{0-{{{1}} | انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى ورد البيع                      |
|            | انه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما                           |
| .,         | و قضى فى كلب ماشية بكبش و قضى فى كلب ماشية بكبش                     |
|            | انه لا يصلح شرطا في بيع ولا بيع وسلف ولا تبسع                       |
| #1Y        | ما لم تملك ولا ربح ما لم تضمن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 790        | انها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة باذن ألنبي                          |
| 47         | انهما أكلا السيمك الطافى والمناه                                    |
| ٣٦         | انهما كانا لا يريان بأكل سا لفظ الجر بأسا                           |
|            | اني ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها وما يحرم ؟                     |
| AFT .      | قال لا تبع ما لم تقبضه ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،        |
| £.         | الهره سبع ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                      |
| ·          | انى أرمى الصيد فأطلبه فلا أجده الا بعد ليلة قال اذا                 |
| 171        |                                                                     |
|            | اني لاعجب ممن يأكل الفراب وقد اذن رسول الله                         |
| 1117       | فى قتله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
|            | اني لاكل الطحال وما بي اليه حاجة الا ليعلم أهلى                     |
| ΥA         | انه لا باس به ۱۰ نو ۱۰ نو ۱۰ نو ۱۰ نو                               |

|       | •           | •                   |                           |                                                                                                                |
|-------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | :<br>       | ·: .                |                           | ايما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فأن                                                                      |
| . i.  |             |                     |                           | نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه                                                                 |
|       | : :         |                     | 75.                       | ومالة به العد العد العدادة في العدادة الله العدادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة المادة الم |
| ;     | !<br>-<br>! |                     |                           | أيما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيمها ولا يهديها                                                             |
|       | :<br>:      | `                   | 19.                       | ولا يورثها وهو يستمتع منها فاذا مات فهي حرة                                                                    |
|       | : _<br>:    | -:-                 | 10.                       | او يقول احدهما للآخر اختر                                                                                      |
|       |             |                     | -                         | أين تنزل من دارك في مكة ؟ فقال وهل ترك لنا عقيل                                                                |
|       |             | •                   |                           | من دار؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرته                                                               |
|       | 1           |                     |                           | جعفر ولا على لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب                                                                |
|       |             | Pen                 | 799                       | كَافَرِينَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| ·     |             | 1                   | i · ,                     |                                                                                                                |
| :     |             | ; ::<br>            |                           | ((حرف الباء))                                                                                                  |
| . :   | : ·<br>:    |                     | •                         |                                                                                                                |
| :     | 11 .        |                     |                           | بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه                                                                |
| :     | :<br>       |                     | 171                       | لا حاجة لى فيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                |
| •     | .*<br>:     |                     | 717                       | بارك الله في صفقة يمينك                                                                                        |
|       |             |                     | 0                         | باع ابن عباس بعيراً بأربعة أبعرة                                                                               |
|       |             | e de<br>La companya |                           | ·                                                                                                              |
| :     |             | : .                 | 177                       | بايعت رسول الله على أقام الصلاة وايتاء الزكاة                                                                  |
|       |             | ¦',                 |                           | والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم                                                                                |
|       |             |                     | y., 4.                    | بعث الخابني عدى الانصارى فاستعمله على خيسبر                                                                    |
|       | :<br>!      | :                   |                           | فقدم بتمر جنیب فقال له رسبول الله آکل ثمر خیبر مکذا ؟ قال لا والله یا رسول الله انا لنشتری الصباع              |
|       |             |                     |                           | بالصاعين من الجمع فقال رسول الله لا تفعلوا ولكن مثلا                                                           |
|       |             |                     |                           | بمثل أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هـــذا وكذلك                                                                |
|       | <br>        |                     | ٤٩.                       | الميزان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
|       |             |                     |                           | بعث أمير الومنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر                                                              |
| •     | : · . · :   |                     | •                         | فلما تبایعنا رجعت علی عقبی حتی خرجت من بیته خشیة                                                               |
|       |             | . · · · ·           |                           | ان يرانى في البيع وكانت السنة أن المتباعين بالخيار حتى                                                         |
| - · . | eg D        | !                   |                           | يتفرقا قال أبن عمر فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى                                                                |
| :     |             |                     | - ,9.,.<br><b>-</b> ,9.,. | قد غبنته بأنى سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقنى                                                              |
|       |             | -                   | 4.4 -                     | 7 B C Asha Ca att to                                                                                           |

| ٧.        | بعث رسول الله الى أبى بن كعب طبيبا فقطع منه<br>عرفا ثم كوأه عليه من من من كواه عليه                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثمائة راكب واميرنا ابو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريش فأقمنا على |
|           | الساحل حتى فنى زادنا فأكلنا الخبط ثم أن البحر العى الينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى |
| 77        | صلحت أجسامنا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| *41       | بعنا امهات الأولاد على عهد النبى وأبى بكر فلمساكان عمر نهانا فانتهينا من من من من المانا فانتهينا    |
|           | (( حرف <b>الت</b> اء ))                                                                              |
| 1.01      | تأكل التمر وبك رمد قلت أنى أمضفه من ناحيــة                                                          |
| <b>V1</b> | اخری فتبسم رسول الله ۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                          |
| 184       | ابن عمر فأمر باكله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
|           | تزوج أمراة لابى أهاب بن عزيز فأتته أمرأة فقالت<br>أنى قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها ما أعلم  |
|           | أنك ارضعتنى ولا اخبرتنى فركب الى الرسول بالدسة<br>فسأله فقال رسول الله كيف وقد قيل ففارقها عقبة      |
| 140       | ونكحت زوچه غيره ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
| ۲.        | تعلف الجلالة علفا طاهرا أن كانت ناقة أربعين يوما ، وان كانت شاة سبعة أيام وأن كانت دجاجة فثلاثة أيام |
|           | (( حرف الثــاء ))                                                                                    |
| 47.4      | ثلاث كلهن منحت من من الله يوم القيامة ولا ينظر اليهميم ولا                                           |
|           | بزكيهم ولهم عذاب اليم فقراها رسول الله قال المسبل والمناق والمنفق سلمته بالحلف الكاذب                |
|           | ثمن الكلب خبيث ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                     |

### (( حرف الجيم ))

|        | 1                                                 | •             |                                                  |                         |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|        | فقالوا یا رسول<br>رب وانك نهیت                    |               |                                                  |                         |
| ٧٢     | بأسا من استطاع                                    | فقالما أرى    | فعرضوها عليه                                     |                         |
| ;<br>• | جاء فقال اكلت<br>ادى رسول الله<br>م الحمر الأهلية | ت الحمن فن    | جاء فقال افنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحمر ثم جاءه           |
| 144    | رمیته من اللیل<br>- عرفت سهمی<br>یم لعله أعانك    | من الفد وقد   | الی النبی بصی<br>ت سهمی فیه<br>ی من خلق الله     | جاء رجل<br>فأعياني ووحد |
| 171    | صیدا ثم تفیب<br>رض کثیرة ولم                      |               |                                                  |                         |
| ٧.     | ، الله أن صاحبا<br>ن شئتم فاكووه                  | اعة ثم قال أر | ويه فسكت سـ                                      |                         |
| ۱۷۸    | ور فجاءنا النبي<br>و فقال النبي                   | ن يزن بالأجر  | ل وعندی وزآ                                      | فسأمنا بسراويا          |
|        | مات                                               |               |                                                  |                         |

## (( حرف العاء ))

|   | حرم رسول الله أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلى |
|---|-------------------------------------------------|
| ٩ | حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية                |
|   | حرم رسول الله لحم الحمر ولحم كل ذي ناب من       |
| ٩ | لسياع ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠                  |

## (( حرف الخاء ))

| : [  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۹  | خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى طائفة النهار . يكلمنى ولا أكلمه حتى جاء سوق بنى قينقاع ثم انصر ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177  | خرج رسول الله ألى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله ورفعسوا عناقهم وابصارهم اليه فقال أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من أتقى الله وبر وصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177  | خرج علينا رسول الله ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار أن الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17   | خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن فى الحسرم الفراب والحداة والمقرب والفارة والكلب العقور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1'9  | خمس يقتلن في الحل والحرم الحية والفارة والفراب الابقع والحداة والكلب العقور والمدادة والفارة والفراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۲ : | خبر ما تحتجمون فیه سیع عشرة وتسیع عشرة واحدی وعشرون ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | (( حرف الدال ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢   | دخل ابو بكر وعندها يهودية ترقيها فقال ارقيها كاب الله عن وجل الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن |
| ٧٢   | دخل على رسول الله وانا عند حفصة فقال الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | دخل على رسول الله ومعه على وعلى ناقه ولنا دوالى معلقة فقام رسول الله فاخذ منها وقام على ليأكل فطفق رسول الله يقول لعلى مه انك ناقه حتى كف على رضى الله عنه قالت وصنعت شعيراً وسلقا فجئت به فقال رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ا على أصب من هذا فهو أنفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -170 | دع ما يريبك الى ما لا يريبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

377

دفع الى رسول الله دينارا لاشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى رسول الله فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك فى صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة لربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا

(( حرف الذال ))

ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبقال والحمر فنهانا رسول الله عن البقال والحمير ولم ينهنا عن الخيل

ذكرت أم أبراهيم عند رسول الله فقال اعتقها ولدها ٢٩٠

((حرف الراء))

رأى رجلا أضجع بدنه فقال قياما سنة أبى القاسم ؟ ٩ رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها نظرة ... .. .. .. .. ٧١

راهت الشافعي بمكة يفتي الناس ورايت اسحاق ابن راهوية واحمد بن حنب للحاضرين فقال احمد واسحاق وقال حتى اديك رجلا لم تر عيناك مثله ؟ فقال اسحق لم تر عيناك مثله ؟ فقال نعم فجاء به فوقفه على الشافعي فذكر القصة الي ان قال ثم تقدم اسحق الى مجلس الشافعي فساله عن كراء بيوت مكة فقال الشافعي معالم عن الشافعي فقال أسنحق حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن فقال أسنحق حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن انه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاوس لم يكونا يريان ذلك فقال الشافعي لبعض من عرفه من هذا ؟ قال هذا اسحق الن راهويه الحنظلي الخراساني فقال له الشافعي انت اللي يزعم أن أهل خراسان انك فقيههم ؟ قال اسحق هكذا برعمون قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غسيرك في

|             | وضعك فكنت آمر بفراك اذنيه أنا أقول قال رسول الله                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | وانت تقول قال طاوس والحسن وابراهيم هؤلاء لا يرون                                                                                                            |
| ٣٠ ٢٩٩      | ذلك وهل لأجد مع النبى حجة وذكر كلاما طويلا                                                                                                                  |
| 19          | رأيت النبي يأكل لحم الدجاج                                                                                                                                  |
| ٩           | رجس من عمل الشيطان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                     |
| •           | رجس او نجس ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                             |
| IVA         | رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى                                                                                                            |
| 1 <b>V</b>  | رخص رسول الله في الراقية من كل ذي حمة                                                                                                                       |
|             | رخص رسول الله في الرقية من العيش والنملة والحمه                                                                                                             |
| 7.4         | رخص رسول الله للجائع المضطر اذا مر بالحائط أن بأكل منه ولا يتخد خبنة                                                                                        |
| λĩ          | رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق                                                                             |
| ٧.          | رمى سعد بن معاد فى اكحله فحسمه النبى بيده ثم ورمت فحسمه الثانية                                                                                             |
| 188-188     | راى ان رجلا يعرف بأبى العشراء تردى له بعير فى بئر فهلك فرفعت القصة الى رسول الله فقال لأبى العشراء وابيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك                         |
| :           | روى أن الفرافصة قال لعمر أنكم تأكلون طعاما لا نأكله فقال وما ذاك يا أبا حسان فقال تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر عمر مناديا ينادى أن الذكاة في الحلق واللبة |
| <b> </b>    | لمن قدر ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق                                                                                                                          |
|             | روى عن ابن حاتم قال سالت رسمول الله فقلت :                                                                                                                  |
|             | روی عن ابن حاتم قال سالت رسیول الله فقلت :<br>ارسلت کلبی ووجدت مع کلبی کلبا آخر لا ادری ابهما<br>اخذه فقال لا تأکل فانما سمیت علی کلبك ولم تسم علی          |
| Sec. 3.1176 | غيره بنايت بتايت بالاثناء بتايت                                                                                                                             |
|             | روت عائشة أن قوما قالوا يا رسول ألله أن قوما من                                                                                                             |
|             | الأعراب يأتون باللحم لأندري أذكروا اسم الله تعالى                                                                                                           |
|             | عليه أم لا ؟ فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى عليه                                                                                                        |
| 90          | وكل ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                              |

# (( حسرف الزاي ))

| -          |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _          | (( حرف السين ))                                                                                                                               |
| ••         | سال النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال أنما أصنعها للدواء فقال أنه ليس بدواء ولكنه داء                             |
| . 114      | سألت رسول أله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلت كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدرى أيهما أخذه فقال لا تأكل فأنما سميت على كلبك ولم تسلم على غيره |
| 90         | سألت ألنبى صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت بسهمك فاذكر أسم الله عليه وكل                                                            |
| T7-170     | سألت رسول الله عن الصيد المعراض قال اذا أصبت بحده فكل وأذا أصبت بعرضه فلا تأكل فانه وقيد                                                      |
| <b>7</b> 7 | سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته                                                              |
| <b>***</b> | سئل عن بيع المصاحف نقال لا بأس ياخذون اجور ايديهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
| <b>V</b> ( | سئل رسول الله عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان                                                                                                |
| 177        | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح                                                                         |
| <b>YY</b>  | سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل ، فقيل له ان فيه ميتة ، فقال ان علمت ان فيه ميتة فلا تأكله                                                    |
|            | سئل عن رجل اسلف فى حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل فكرهه أبن عباس وقال خذ براس المال علفا         |
| 471        | او غنما من فارة سقطت في سمن فماتت فقال النبي                                                                                                  |
|            | •                                                                                                                                             |

| ۲۸     | خذوها وما حولها وكلوا سمنكم 🕠 🕠 😶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣     | سئل مالك عن قول النبى جائزته يوم وليلة فقال يخرهه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.٣    | سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقــالا لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦      | سافرنا مع رسول الله وكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب البانها مع رسول الله وكنا ماكل لحوم الخيل ونشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777    | سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبول اياكم وكثرة الحلف فانه ينفق ثم يمحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۳     | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والقولة شرك قالت قلت لم تقول هذا والله لقد كانت عين تقذف وكنت أختلف الى فلان اليهودى يرقينى، فاذا رقانى سكنت ، فقال عبد الله : انما كان عمل الشيطان ينخسها بيده فاذا ارقاها كف عنها انما يكفيك ان تقولى كما قال ربول الله اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يفادر سقما سمعت رسول الله يقول ان الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى |
| Yo-1Y{ | الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الا وأن لكل ملك حمى الا وأن حمى الله محارمه ألا وأن في الجسد مضغة أذا صلحت صلح الجسد كله وأذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب                                                                                                                                                                                                           |
| 448    | سمعت رجلا من الأنصار بشكو الى رسول الله أنه لا يزال يغبن فى البيع فقال رسول الله أذا بابعت فقل لا تخلابة ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فأن رضيت فأمسك وأن سخطت فاردد قال أبن عمر فكأنى الآن أسمعه أذا أبتاع يقول لا خلابة                                                                                                                                                                                                                     |
|        | سمعت رجلا من مزينة سال رسول الله وأنا اسمع عن الضالة فذكر الحديث قال ثم ساله عن الثمار يصيبها الرجل فقال ما آخذ في أكمامه يعنى رؤوس النخل فاحتمله فثمنه ومثله سعة وضرب نكال وما كان في أجرأنه فأخذه                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

111

سمعت نحمتك في الجنة أي سلعتك

سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الوسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله جل شائه « ولا تنسوا الفضل بينكم » يعز الأشرار ويستذل الأخيار وما يمنع المضطرون وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الفرر وعن بيع الشعرة قبل أن تطعم

### (( حرف الشين ))

شر الكسب مهر البقى وثمن الكلب وكسب الحجام ٦٦

### ( حرف الصاد ))

### (( حرف الضاد ))

ضحی بکبشین اقرئین املحین ، ذبحهما بیده ووضع رجله علی صفاحهما ، وسمی وکبر

#### **((حرف العين ))**

عن أبن عمر فى قصة الثلاثة اصحاب الفار أن النبى قال قال الثالث اللهم استأجرت أجراء فاعطيتهم أجرهم غير رجل وأحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين فقال يا عبد الله أد الى أجرى فقلت كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر والفنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزىء بى فقلت لا استهزىء فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا

عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال من ذبح من ذكر .

:ውሞለ

|                | (( هـ ف الفهن ))                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فانه شيطان                                                                                                     |
|                | علام يقتل احدكم اخاه ؟ اذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة                                                                                           |
| ۸۳             | كتا <b>ب ولا تحل لنا ذبائحهم ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠</b>                                                                                              |
|                | ودو بروا اعتم الله عنه قال ما نصاری العرب باهسل                                                                                                 |
| · <b>VV</b>    | عن عمر بن الخطاب قال الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يفرنكم أعداء الله                                                    |
| . 78           | حلقة من شعر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة قال أيسرك ان توكل اليها ؟ انبذها عنك · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
|                | عن عمران بن الحصين أنه دخل على النبي وفي عنقيه                                                                                                  |
| 777            | عن عمر أنه غرم رجلاً عن كلب قتل عشرين بعيراً                                                                                                    |
| ٨٣             | بنی تفلب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                          |
| į              | عن كل ذى مخلب من الطير عن كل ذى مخلب من الطير على بن ابى طالب انه قال لا تحل ذبائح نصارى                                                        |
|                |                                                                                                                                                 |
| ۸.             | عن عبد الله بن مففل رضى الله عنه قال: ولى جرأب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هسدا لى لا أعطى احدا منه شيئا فالتفت فاذا النبى يبتسم فاستحييت منه |
| <b>Q</b> , 4.4 | اجهز جيشا فنفدت الابل فامرنى أن أخل على قلاص الصدقة كنت آخذ البعيرين ألى أبل الصدقة                                                             |
|                | عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني رسول الله                                                                                                |
| , <b>X</b> £   | او انشی او صغیر او کبیر وذکر اسم الله علیه                                                                                                      |

غزونا مع رسول الله سبع غيزوات نأكل الجيراد ١٩-٢٥ غزوت مع رسول الله سبع غزوات يأكل الجراد ونأكله ١٩ غروقا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لفلام ثماقاما بقية يومهما وليلتهما فلما اصبحا من الفد حضر الرحيل فقام الى فرسه يسرجه وندم واتى الرجل واخذه بالبيع فابي الرجل أن يدفعه اليه فقال بيني وبيسك ابو برزة صاحب النبي فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر **{{o</u>** 

فقالوا له القصة فقال الرضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله قال رسول الله البيعان بالخيسار ما لم يتفرقا ٢٢٠-٢١٩

> غنزونا فجعنا حتى أن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين فبينا نحن على شط البحر اذا رمى البحر بحوت ت فاقتطع الناس منه ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب فبلفنى أن الناس لما قدموا على رسول الله اخبروه فقال لهم: أمعكم منه شيء أ

> غزونا فزارة وعلينا ابو بكر امره رسول الله علينا وبين الماء ساعة امرنا ابو بكر ففرسنا ثم شن الفارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وانظر الى عنق من الناس فيهم الذرارى فخشيت أن يسبقونى الى الخيل فرميت يسهم بينهم وبين الخيل فلما راوا السهم وقفوا فحئت بسهم اسوقهم وفيهم امراة من بنى فزارة معها بنت لها من احسن العرب فسقتهم حتى اتيت بهم أبا بكر فنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقينى رسول الله فى السوق فقال يا سلمة هب لى المراة فقلت هي لك يا رسول الله

غسل الجمعة واحب على كل محتلم 🕠 🕠 ٦٤

#### ((حرف الفاء))

فأحسنوا القتلة والذبحة

فاذا اختلفت هـذه الاصـناف فبيعوا كيف سـنتم
اذ كان يدا بيد

فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسـنوا
الذبحة

وليحد أحـدكم شـفرته وليرح ذبيحته فكل مما
امسكن عليك قال وأن أكل منه

فاذكروا اسم الله تعالى وكل

فارق صاحبه

فارق صاحبه

فامرنى أن أخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعم

| , <b>ó</b>                               | بالبعيرين الى ابل الصدقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Y1                                     | فقال تعال فكل فجعلت آكل فقال تأكل التمر وبك رمد قلت انى أمضفه من ناحية أخرى فتبسم رسول ألله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90                                       | فأمر عمر منادياً فنادى أن الذكاة في الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | فأمرهم أن يشربوا أبوالها والبانها ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171                                      | فان وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| γ.                                       | فبعث النبى اليه طبيبا فكواه على اكحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.7_0.8_0.4                              | فبيعوا كيف شئتم أذا كان يدآ بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | فجاء أبو سفيان فقال يا رسبول الله أبيوت خضراء<br>قريش لا قريش بعد أليوم فقال رسول الله من دخل دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711                                      | ابی سفیان فهو آمن ومن القی سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن بابه فهو آمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71.                                      | فرد نشر الاسلام على غرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                       | فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى وكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| νξ.                                      | فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة قال أيسرك أن توكل اليها ؟ البذها عنك ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | فلا تقربوه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                                      | فلا يبيعه حتى يستوفيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا | فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الاكان له صدقة الى يوم القيامة من من المالي |
| ٧.                                       | فما افلحنا ولا انجحنا ١٠٠٠، ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | فما أدركت كلبك ألذى ليس بمعلم فما أدركت ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 114                                    | فكا د. د. د. بر بر بر بر بر د. د. د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111                                      | عمل غلبکم منها فاصنعوا به هکذا ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187                                      | قن فخدها برین به بین به دی به دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## **((حرف القاف ))**

| Υŧ           | قال ايسرك أن توكل اليها ؟ البندها عنك                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قال ربكم: ثلاثة أنا خصيمهم يوم ألقيامة ومن كنت                                                                                                                       |
|              | خصمه خصمته رجل اعطی بی ثم غدر ورجل باع حر                                                                                                                            |
| PAY          | كل ثمنه ورجل استأجر بعيرا فاستوفى منه ولم يوفه جره ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                               |
| •            | قال لی النبی یعنی جملك فقلت أن لرجل علی أوقیة                                                                                                                        |
| 170          | شب فهو لك بها قال خذ اخذته به                                                                                                                                        |
| 470          | قال من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار اذا رآه                                                                                                                        |
| ۲۰۲.         | قام فمشى هنيهة ثم رجع                                                                                                                                                |
|              | قدمت على النبي مهاجرا وبين بديه تمر فقال تعال                                                                                                                        |
| ,            | فكل فجملت آكل فقيال تأكل التمير وبك رمد فلت اس                                                                                                                       |
| Υl           | امضفه من ناحية اخرى فتبسم رسول الله                                                                                                                                  |
| <b>X P Y</b> | قلت يا رسسول الله الا نبنى لك بينا أو بناء يظلك من التسمس ؟ قال لا أنما هو مباح لمن سبق أليه                                                                         |
| 11           | قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعم                                                                                                                          |
| 71           | قلنا يا رسول الله الله تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا<br>فما ترى ? فقال لنا رسول الله أن نزلتم بقوم فأمروا لكم<br>بما ينبغى للضيف فاقبلوا فأن لم يفعلوا فخذوا منهم حق |
|              | (( حرف <b>الكا</b> ف ))                                                                                                                                              |
|              | « حرف ،ست »                                                                                                                                                          |
|              | تانت بيوت مكة تدعى السيوائب لم تبيع رباعها في                                                                                                                        |
|              | زمان رسول الله ولا ابي بكر ولا عمر من احتساج سكن                                                                                                                     |
| <b>11</b>    | ومن استغنی سکن اسکن                                                                                                                                                  |
| **           | كان حدى قد بلغ ثلاثين ومائة سنة لا يترك البيع                                                                                                                        |
| 111          | والشراء ولا يزال يخدع                                                                                                                                                |

کان جدی منقد بن عمرو وکان رجلا قد

|                     | راس امه و نسرت لسانه ونقصت عقله و نان یعین فی البیع -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377                 | وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك الى النبي فقال أذا ابتعت<br>فقل لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨                  | كان رسول الله يحتجم ثلاثا اثنتين في الأجدعين وواحدة في الكاهل من يجمع الكاهل من الكاه |
|                     | كان رسول الله يحتجم ولا يظلم أحداً أجره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · .                 | كان رسول الله يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهـرق دما من هـذه الدماء فلا يضره أن يتـداوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.6                 | من أهــرق دما من هــده الدماء قلا يضره أن يتــداوى .<br>بشىء ل <b>شىء</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| er er er            | كان رسول الله يكره من الشاة سبعا الدم والمرارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | والذكر والانتيين والحيسا والعسده والمشسانة وكان اعجب الشياة اليه مقدمها المجيسة ا |
| ٧٥                  | كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل من المعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | كان أصحاب رسول ألله يكرهون بيع المصاحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول ألله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | كانوا ينحرون السدنة معقبولة البسرى قائمة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ₹\                  | ما بقی من قوائمها میشند نا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ing grand the       | كسب الحجام خبيث ومهر البغى خبيث وتمن الكلب<br>خبيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | كسب الحجام ومهر البفى وثمن الكلب الاكلب الصيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | كل ذى ناب من السباع فأكله حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                   | كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tari y ny <b>yy</b> | كلوا الحبن ما صنعه أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>YV</b>           | كلوا الجبن ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | كنا مع رسول الله فأصبنا حمرا فطبخناها فأمر مناديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨                   | كنا مع رسول الله فأصبنا حمرا فطبخناها فأمر مناديا فنادى أن اكفئوا القدور منادى منادى أن المعنوا القدور المنادى أن المناد |

|              | كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فقيال له ناس                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | يا رسول الله ما يحل للرجل من مال أخيه ؟ قال أن يأكل              |
| 7.7          | ولا يحمل ويشرب ولا يحمل                                          |
| <i>f</i> .   | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غسسراة وقد                    |
| · ·.         | اصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمي بسهم فحبسه              |
|              | لله به فقال رسول الله ان هذه البهائم لها أوأبد كأوأبد            |
| 18.          | الوحش قما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا                             |
| i. 1 - 1<br> | كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد والنبي صلى الله عليه                |
| 191          | وسلم لا يرى بذلك بأسا                                            |
|              | كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول ألله ما تقول في               |
|              | ذلك قال أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه             |
| 77           | شراه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                            |
|              | كنت أبيع الأبل بالبقيسع بالدنائير فآخسند الدراهم                 |
| •            | وابيع الدنانير وآخذ الدنانير فقال رسول الله : لا بأس             |
| * ***        | ما لم يتفرقا وبينكما شيء                                         |
|              | كنت أجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق                     |
|              | فاتيت عائشة فقلت يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام               |
|              | فجهرت الى المراق فقالت لا تفعيل مالك منهزل فانى                  |
| ·<br>·       | سمعت رسول الله يقول اذا سبب الله لأحد رزقا من وجه                |
| 174-177      | فلا يدعه يتغير له أو يتنكر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|              | کنت خصمه خصمته ۱۰ این ۱۰۰ این این                                |
| :            | كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفر فتلا: « قل                    |
| · '          | لا اجد فيما أوحى الى محرما » الآية قال شيخ عنده سمعت             |
|              | أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله فقال خبيشة من                   |
|              | الخيائث فقال ابن عمر أن كان رسول الله قال هذا فهو كما            |
| 71-71        | قال ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ نا                               |
|              | كنت مع النبي في سفر فاشترى منى جملا واستثنيت                     |
| : 171        | حملاته یعنی رکوبه الی اهلی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                   |

## (( حرف اللام ))

| •                      | لا أبرح حتى يحتجم فاني سمعت رسول أله يقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                     | ن فيه شفاء ۱۰۰ مه ۱۰۰ مه ۱۰۰ مه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17                     | لا أجد فيما أوحى إولى محرماً على طاعم يطعم ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | لا ادرى انهى رسول الله من اجبل انه كان حموله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 1                    | الناس فكره أن تذهب حمولتهم ؟ أم حرم يوم خيسر لحم الحمر الأهلية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X.P.7                  | لا انما هو مباح لمن سبق اليه ١٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٢                     | الا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك مد مد مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77                     | لا بأس بالسمك ألطافي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114                    | لاتأكل ، فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £AA.                   | لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117_V17_057<br>117_177 | لاتبع ما ليس عندك · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠.                     | لا تبيعوا الصرف على ظهر الفنم ولا تبيعوا اللبن في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 790                    | الضرع ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣.٦                    | في تجارة فيهن وثمنهن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.                     | لا تحل ذبائح نصاری بنی تفلب سی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما ضرب بيت المقدس قال يارب سلطني على البحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>۲.</b>              | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲.                     | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما ضرب بيت المقدس قال يارب سلطنى على البحر حتى اغرقهم من من من من من من من كن عبد يموت حتى يبلغه بآخر رزق هو له فاتقوا الله واجملوا في الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰<br>۲۷۱              | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما ضرب بيت المقدس قال يارب سلطنى على البحر حتى اغرقهم من من من من من عبد يموت حتى للمناخ بآخر رزق هو له فاتقوا الله واجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام من الحلال وترك الحرام من الحلال وترك الحرام من من الحرام من الحرام من الحرام من الحرام من الحراق هو له فاتقرق المراه من الحرام من ال |
| 7.                     | لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما ضرب بيت المقدس قال يارب سلطنى على البحر حتى اغرقهم من من من من من من من كن عبد يموت حتى يبلغه بآخر رزق هو له فاتقوا الله واجملوا في الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

. . . .

| <b>\$</b>                             | لا ربا بین مسلم وحربی فی دار الحرب                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢                                    | لا رقية الا من عين أو حمة ٢٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                    |
| 144                                   | لا طلاق الا فيما تملك ولا عنق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك ولا وفاء نذر الا فيما تملك                  |
| 140                                   | لالقين الله من قبل أن أعطى أحداً من مال أحد شيئاً بفير طيب نفسه أنما البيع عن تراض                            |
| 177                                   | لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حدراً لما به الباس من المتقين حتى يدع ما لا بأس         |
|                                       | لايحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الاثم |
| 77                                    | لا يحل الأحد أن يحل صرار ناقة الا باذن أهلها فأن خاتم أهلها فأن خاتم أهلها فأن عليها فقيل لشريك أرفعه قال نعم |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لا يحل لامرىء من مال أخيه الا ما أعطاه من طيب نفس                                                             |
| £7.£                                  | لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك                                        |
|                                       | لا يطبن احدكم ماشية غيره الا باذنه أيحب احدكم أن يؤتى شربته فتكسر خزانته فيتنقل طعامه لأ انما تحزن            |
|                                       | لهم ضروع مواشيهم اطعمتم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه                                                     |
|                                       | لا يركبن رجل بحرا الاغازيا أو معتمرا أو حاجا فان تحت البحر نارا وتحت النار بحراً وتحت البحر ناراً             |
| ۱۸۹                                   | ولا يشتري مال امريء مسلم في ضفطه                                                                              |
| ٦٥                                    | لا يفرس مسلم غرسسا ولا يزرع زرعا فيأكل منسه<br>انسسان أو دابة ولا شيء آلا كانت له صدقة                        |
| 144                                   | لا يفرق بين والده وولدها<br>لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                                          |
|                                       | لدغت رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي فقال                                                                   |

|    | - | _    |
|----|---|------|
|    |   | - 64 |
| 4- |   |      |
| _  | 1 |      |

| 4(SESLAGE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y1</b>  | رجل یا رسول الله ارقی ؟ قال من استطاع ان ینفع اخاه فلیفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧١         | لعن ألله اليهود حرمت عليهم الشموم فحملوها فباعوها وأكلوا أثمائها معمد معمد معمد المائها المائه |
|            | لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | لعن رسول ألله من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>!!!</b> | واخیه می در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777        | لقد رایت الناس فی عهد رسول الله یتبایمون جزافا یمنی الطعام فضربوا آن یبیعوه فی مکانهم حتی یؤوه الی رحالهم می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>v</b> v | لما فتح مكة رأى جبنا فقال ما هذا ؟ فقالوا هذا طعام يصنع بأرض العجم فقال رسول الله ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | لما قدمنا خيبر رأى رسسول الله نيرانا توقد فقسال علام توقد هذه النيران ؟ قالوا على لحوم الحمسر الاهلية فقال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقال رجل من القوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨          | يا رسول الله أو تهريق ما فيها ونفسلها فقال أو ذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۸         | لم يجعل شفاءكم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ان بجزى ولد والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲.۸        | <u>فیعثقه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188        | لو طعنت في فعدها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184-184    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •          | لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y</b> ξ | ليست التميمة ما يعلق في البلاء انما التميمة ما يعلق في البلاء لتدفع به المقادير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11-11      | ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك اما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> { | ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٣         | لیلة الضیف بحق علی کل مسلم فمن اصبح بفنانه فهو علیه دین آن شاء اقتضی وان شاء ترك مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### ((حرف الميم))

|                         | ما أبالي ما أتيت أن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت أو قلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥                      | الشعر من قبل نفسى الله المناسبية المناسبية المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.                     | ما ازاکما افترقتما می در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢                      | ما ارى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.                     | ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة البعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | ما امسك عليك كلبك ولم يأكل منه فكل فان ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                     | الخالية المناسبة المن |
|                         | ما اکل احد طعاما قط خیرا من آن یاکل من عمل بده وان نبی الله داود کان یاکل من عمل بده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹۲                      | یده وان نبی الله داود کان یاکل من عمل یده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | ما القاه البحر أو جيزر عنه فيكلوه وما مات فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . <b> </b>              | فطفا فلا تأكلوه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| { <b>१</b> ٢ <b>१</b> ١ | والظفر وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6 6 ( 6 )</b>        | قمدى الحيشنة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | ما بال رجال يشرطون شروطا ليست في كتاب الله ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وأن كان مائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | شرط فهو باطل قضاء ألله أحق وشرط الله أوثق وانمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 670                     | الولاء لمن اعتق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797                     | مات عام اول في ولاية ابن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                     | ما رد علیك كلبك ولم تدرك ذكاته فكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r Maria                 | ما ردت عليك قوسك فكل وما امسك كلبك المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177-170                 | نكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | مارد عليك كليك الكلب وذكرت اسم الله عليه وادركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second          | ذكاته فذكه وكل وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل وان رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| house of the            | ذكاته فذكه وكل وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل وان رد<br>مليك كليك غنمك فذكرت اسم الله عليه وادركت ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | فذكه وان لم تدرك ذكاته قلا تأكل وما ردت عليك يدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tr.                     | فذکه وان لم تدرك ذکاته قلا تأكل وما ردت عليـك بدك<br>وذكرت اسم آله وادركت ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                | ما صدت بكلبك الذى ليس بمعسلم فأدركت ذكاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17:            | فكل ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما<br>صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 187            | بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ما علمت من كلبك أو باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.            | فكل مما امسك عليك قلت وان قتل قال اذا قتلته ولم<br>يأكل منه شيئاً فانما امسكه عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧             | ما كان احد يشتكى الى رسول الله وجعا فى راسه<br>لا قال احتجم ولا وجعا فى رجليه الا قال اخضبهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777            | مالم يتفرقا ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة تصيبهم الجاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢             | قالت لا ولكن العين تسرع اليهسم قال أرقيهسم قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم في المناسبة ا |
| ٦٥             | ما من مسلم يفرس غرسا الاكان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد الاكان له صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -              | ما نصارى العرب بأهل كتاب ولا تحسل لنا ذبائحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,              | مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يفتسل فقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A Commence     | لم أر كاليوم ولا جلد محياه فما لبث أن لبط به فأتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | به النبى فقيل له أورك سهلا صديقا ؟ قال من تتهمون به ؟ قالوا عامر بن ربيعه قال علام يقتل احدكم أخاه ؟ أذا رأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * <u>.</u>     | أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، وأمره أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | يتوضأ ويفسل وجهه وبديه ومرفقيسه وركبتيسه وداخلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٦_٧٥          | ازاره ویصب الماء علیه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £9{{9٣         | مكثنا مع رسول الله زمانا ما لنا طعام الا الأسودان الماء والتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۲9</b> ۸    | مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اجر بيوتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. <b>111</b> | مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777            | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  | من احتجم بوم الثلاثا لسبع عشرة من الشهر كان                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢               | دواء لداء السنة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| ٦,               | من احتجم لسبع عشرة وتسبع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء                              |
|                  | من أحتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فراى وضحا                                                 |
| ٦٨               | فلا يلومن الا تُفْسَيُّهُ                                                                  |
| : . <b>\\ \I</b> | سن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل                                                              |
| 770-778          | من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه                          |
| 777              | من أشترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله                                                          |
| ; <b>) Y</b> X   | من أصاب من شيء فليلزمه                                                                     |
|                  | من أعان على قتل أمرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آبس من رحمة الله |
| <b>{ Y</b>       | يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آبس من رحمة الله                                              |
| <b>{ Y</b>       | من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة                                                             |
| ; · • <b>V•</b>  | من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل                                                      |
| 713              | من باع بيمتين في بيعة له أوكسهما أو الربا                                                  |
| 377              | من بايمت فقل لا خلابة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| 377              | من بايعته فقل لا خلابة وانت بالخيار ثلاثا                                                  |
|                  | من لاخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن القي سلاحه                                               |
| ٣٠٠-٢٩٩          | من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن القی سلاحه فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن                  |
| ٦.               | من دخل حائطاً فلياكل ولا يتخذ خبنه                                                         |
| λŧ               | من ذکر او انثی او صفیر او کبیر وذکر اسم الله علیه خل                                       |
| ٧٣               | من علق تميمة فلا اتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له                                  |
| Yŧ               | من علق شيئًا وكلُّ اليه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| 48               | من عملًا عملا ليس عليه المرنا فهو رد نه المرا                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من قرف بين والده وولدها قرف الله بينه وبين أحبته                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133-333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يوم القيامة بن من من من من من من                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومان وليللة                                                            |
| <b>4 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيمه حتى يؤثمه قالوا با رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له ويقريه به |
| The second secon |                                                                                                                                                                |
| r.1_111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منی مباح کن سبق ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                          |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة                                                                                                                  |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من يشتريه منه فاشتراه نعيم النحام                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « حرف النون »                                                                                                                                                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نحرنا فرسا على عهد النبى فأكلناه ، ، ، ، ،                                                                                                                     |
| <b>***</b> _***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم من                                                                |
| <b> - {-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وأكل كل ذى مخلب من الطير                                                                                                        |
| c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى عن البان الجلالة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى يبلغ الفسلام وتحيض الجارية                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى عن الحمر الأهلية فقال كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الففارى عندنا بالبصرة ولكن ابى ذلك ابن عباس                                                              |
| ٨_٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وقرأ قل لا أجد فيما أوحى الى محرما                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهى عن ألرقى فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله انه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما ارى باسا من استطاع           |
| <b>VY</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منكم أن ينفع اخاه فلينفعه                                                                                                                                      |

|            | ٧.         | نهى عن الكي فاكتوينا فلا أفلحن ولا أنجحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .:         | 771        | نهى عن المجر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| : .        |            | نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل تمسر حائطه أن كان خطلا بتمر كيلا وأن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 117        | كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •          | 10         | نهى عن النخع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :          | ٣1٠        | نهى عن المعاوقة _ وفي بعضها _ عن بيع السنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲:         | 11-111     | نهى عن بيع أمهات الأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ٧٠٤        | نهي عن بيع الأربون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ۲۷٦        | نهى عن بيع الثنيا الا أن يعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| : .        | <b>E1E</b> | نهى عن بيع الحمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ;        | 0.0        | نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · ·    |            | نهى عن بيع الذهب بالذهب والغضة بالغضة والتمر<br>بالتمسير والبر بالبر والشسمير بالشهسمير والملح بالملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : "        | £ 4.1      | سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او استزاد فقد ادبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ٣١.        | نهى عن بيغ السنين السني |
|            |            | نهي عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 184        | ان تدرك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 747        | نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 771        | نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲_۳        | 17-71.     | نهى عن بيع الغرر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠ ٣١       | /Y_YV0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>.</b> . | V-8.7      | نهى عن بيع الفريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 :        | .1_0       | نهى عن بيع الكالىء بالكالىء قال أبو عبيدة هو النسيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : :        | 778        | ب سبيت<br>نهى عن بيع المحاقلة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            | C O G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ً الصفحة        | <b>,</b>                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIE             | نهى عن بيع حبل الحبلة                                                                          |
| 107             | نهی عن پیع وشرط ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                          |
| 111             | نهى عن بيعتين المنابدة والملامسة والمعادو                                                      |
| 11/3-373        | نهی عن بیعتین فی بیعة                                                                          |
| 777             | نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغى ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور |
| *73             | نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب والخنزير والميتة<br>وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة             |
|                 | نهى عن ثمن الكلب الاكلب صيد                                                                    |
| 777             | نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن                                                      |
| ¥1¥             | نهى عن حلوان للكاهن ومهر البغى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|                 | نهى عن قتل أربع من الدواب : النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 11              | والهدهد والصرد من من من من من                                                                  |
| ٣٢              | نهى عن قتل الضفدع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| 19              | نهى عن قتل الهدهد والخطاف                                                                      |
| •               | نهي عن أقتل الخطاطيف وأقال لا تقتلوا العوذ أنها تعوذ                                           |
| ۲.              | بكم من غيركم ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                        |
|                 | نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب                                                   |
| ٦               | من السباع ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                              |
|                 | نهى عن سبعة النساء يوم خيبر وعن لحوم ألحمسر                                                    |
| ٨               | الأهلية                                                                                        |
|                 | نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم                                                |
| <u>, </u> , , , | الخيل ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                               |
| ٦٢              | نهيتم عن التشبه بالكفار                                                                        |
|                 | (( حرف الهـاء ))                                                                               |
| ٣               | هل ترك لنا عقيل من دار الما الما الما الما الما الما الما ال                                   |
| TV_77_78        | هو الطهور ماؤه الحل مينته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| 171             | هوام الارض كثيرة ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                             |

### ( حرف الواو )

| 188.       | وأبيك أو طعنتها في فخذها لا جزا عنك                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184        | •                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                           |
| W          | واذكروا أسم الله عليه ولا يفرنكم اعداء الله                                                                               |
| <b>{70</b> | وانما الولاء لن اعتق من المناها الولاء لن اعتق                                                                            |
| 114        | وان قتلن ؟ قال وان قتلن                                                                                                   |
|            | وان كان مائة شرط فهو باطل قضاء الله احق وشرط                                                                              |
| 170        | الله أوثق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                            |
| ٣.٣        | وددت أن الأيدى تقطع في بيع المصاحف                                                                                        |
| ٧.         | وقد كان يسلم على حتى أكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد                                                                       |
| ٧.         | ولم ینزل فیه قرآن بحرمه وقد کان بسلم علی حتی اکتویت فترکت ثم ترکت الکی فعاد مین مین                                       |
| 91         | وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته                                                                                            |
| •          | وهب لى رسول الله غلامين اخوين فبعث احدهما فقال رسول الله يا على ما فعل غلامك فأخبرته فقال                                 |
|            | فقال رسول ألله يا على ما فعل غلامك فأخبرته فقال                                                                           |
| 111        | رده رده ۱۰۰ نه یک سه په په په ۱۰۰ نه په په                                                                                |
| ۲۱.        | وهل ترك لنا عقيل من دار ؟                                                                                                 |
|            | (( حرف اليساء ))                                                                                                          |
| 14-41      | یاتینی الرجل بسالنی من البیع ما لیس عندی ابتاع له من السوق ثم ابیعه منه ؟ قال لا تبع ما لیس عندك ٦٠                       |
| ٧٢         | یا رسول لله ارایت دواء فنداوی به ورقی تسترقی بها وتقی نتقیها هل برد ذلك من قسدر الله من شیء قال رسول الله انه من قدر الله |
| <br>       | یا رسول الله آنا بارض صید اصید بقوسی او بکلبی الذی لیس بمعلم وبکلبی المعلم فما یصح لی ؟ فقال رسول                         |

|                   | الله ما صدت بقوسك وذكرت أسم الله فكل وما صدت                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير                                                  |
| 771               | المملم فادركت ذكاته فكل المال ما دركت ذكاته                                                        |
|                   | يا رسولَ اللهُ انا نرجو ان نلقى العدو غــدا وليس                                                   |
|                   | معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله ما انهـــر                                                 |
|                   | الدم وذكر اسم آلة عليه فكلوا ، ليس السين والظفر                                                    |
|                   | وسساخبركم عن ذلك اما السن فعظم وأما الظفر فِمدى                                                    |
| 11                | الحبشة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، الحبشة                                                              |
|                   | يا رسول الله أن قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندرى                                               |
|                   | اذكروا اسم الله تعالى عليه ام لا ؟ فقال رسول الله اذكر                                             |
| 90                | م الله تعالى عليه وكلّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
|                   | يا رسول الله اني أبيع بيوعا كثيرة قما يحلُّ لي منها                                                |
| <b></b>           |                                                                                                    |
| ٧١ <b>_</b> ٧٠    | ب يا على أحب من هذا فهو أنفع ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
| $\mathcal{M}_{-}$ |                                                                                                    |
|                   | يدخل الجنة من أمتى سبعون الفا بغير حساب قالوا                                                      |
|                   | ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون                                             |
| 177               | وعلی ربهم پتوگلون ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                             |
|                   | يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حستاب فقلت                                                      |
|                   | من هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتابون                                              |
| 79                | من هم قال هم الآین لا پسترقون ولا یتطیرون ولا یغتابون<br>وعلی ربهم یتوکلون ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، |
| ٣.٣               | يكرهون بينع المصاحف ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                 |
|                   | يكره من الشباه سبعا آلدم والمرارة والذكر والانثيين                                                 |
| ٧X                | والخيآ والغدة والمثانة وكان أعجب ألشاه اليه مقدمها                                                 |
|                   | ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر                                                      |
|                   | بالتمر والبر بالبر والشعير بالشمير والملح بالملح الاسواء                                           |
| ٤X٩               | بسواء عینا بعین فمن زاد او استزاد فقد اربی                                                         |

## ثالثاً ــ الأشــعار الاســتشهادية

( اشلیت عیری ومسحت قعیی ) 

۱۱۲ اسلی کلابه علینا فیکدنا بین بیتیه نؤکل ۱۱۲ اینا ابا عمرو فاشلی کلابه علینا فیکدنا بین بیتیه نؤکل ۱۱۲ المفر قهد ینازع شلوه غیس کواسب ما یمن طعامها ۱۹۶ خنساء ضیعت الفریر فلم یرم عرض الشقائق طوفها وبغامها ۱۹۶

### رابعاً ـ الأعــــلام

# (( حرف الألف ))

| ابان بن ابی عیاش ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أم ابراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\begin{aligned} & \eta_{c}  \text{ and } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & \psi_{c} \text{ in } & \psi_{c} \neq \text{ILL } & $ |
| ابراهيم المروذي ١٨٨٠ ٨٦٠،٥٠٠ ٢٧ ، ٣٩ ، ٨٦٠ ١٨٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابراهیم النخعی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابراهيم بن محمد الكوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن أبي أوفى ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آیی بن کعب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| احمد بن حنبل ٤، ٥، ١١، ١١، ١٧، ١٥، ٢٦، ٢٦، ٣٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( 1.7 ( 38 ( 9. ( AA ( AV ( AT ( A. ( VO ( 77 ( 09 ( 0A ( 0V ( TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 177 6 177 6 11A 6 11V 6 117 6 111 6 1.A 6 1.0 6 1.8 6 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · ۲۳۸ · ۲۱۸ · ۱۸۸ · ۱۸۵ · ۱۸. · ۱۷٥ · 1٤٥ · 1٤. · ۱٣٥ · ١٣٠<br>· ۲۹۹ · ۲۹۵ · ۲۹۲ · ۲۹. · ۲۸٤ · ۲۷٥ · ۲۷٤ · ۲۷۲ · ۲٦٨ · ۲٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Λ. 3 · 3 / 3 · 6 / 3 · 6 / 3 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4 · 6 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأخفش ١٧٣٠، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٧٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأزهرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا اسامة بن زيد ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السامة بن مالك _ أبى العشراء من من من من مالك _ أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| استحاق بن راهویه ه ، ۱۱ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۹۰ ، ۹۴ ، ۱۰۲ ،                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| - 4: 777 6 180 6 180 6 180 6 187 6 118 6 111 6 1.8 6 1.0 6 1.8             |
| ελλ · ελν · είο · ٣٩λ · ٣٩٦ · ٣٧ο · ٣١ο · ٣٠٣ · ٣٠١ · ٣٠٠ · ٢٩٩            |
| ابو اسحاق المروزي ه ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ،           |
| 101 ) 701 ) 701 ) 770 ( 710 ( 710 ( 710 ) 717 ) ( 700 ( 707 ) 707          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |
|                                                                            |
| اسعد بن سهل بن حنیف ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰۲ ۲۰۳                                 |
| اسماء بنت ابی بکر ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                   |
| اسماء بنت عميس الخثعمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر ۲۹۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| اسماعیل بن امیة ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                      |
| اسماعیل بن یحیی المزنی ۲۷ ، ۳۲ ، ۲۹ ، ۱۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ،              |
| . LAS . LLL . LEO . L. J 10A . 100 . LOL ? LEO ? LLL ? J.L.                |
| £ £ £ . £ 1 Å . £ 4 ° 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢                  |
| الاسودين يزيد الاسودين يزيد                                                |
| ١شهب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| الأصم ابو بكر الأصم ١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 117 6 V1                                                                   |
| الاصطخرى ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                            |
| الاعجم ۱۱۲                                                                 |
| ابن الاعرابي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                              |
| ابی امامة = اسعا بن سهل بن حنیف ۱۱۹۰٬۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ابی امامة الباهلی = صدی بن عجلان الباهلی                                   |
| ابن الانباری = ابو بکر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانسادی             |
| النحوى صاحب التصانيف في النحو والأدب                                       |
| انس بن مالك رضى الله عنه ٥٠ ٩ ، ١٢ ، ٥٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ،                        |
| 4 817 4779 4 777 4 777 4 178 4 176 4 77 4 70 4 77 4 78 4 78 4 78 4 78 4 78 |
| 7 . W                                                                      |

آبو اهاب بن عزیز « عزیز » ... .. .. ه ، ۲۰۰۰ الأودني (أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقا الأودني أمام أصحاب الشافعي وأصحاب الحديث ١٠٠٠ ، ٢٠٨ ، ٢٦٤ ، ٤٩٠ الأوزاعي أبو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو ٣٧ ، ٨٠ ، ٨٣ ، ٩٠ ، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه (اسمه خالد بن زيد) ٢٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ((حرف البساء)) البخارى ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفسيرة بن بردزبة الجعفى ) . Y. . 19 . 14 . 18 . 18 . 17 . 11 . 1. . 9 . A . Y . 7 . E : TA : TV : TT : TO : TE : TT : TI : T. : OE : TA : TV : TT : TO : 181 : 187 : 11X : 118 : 1-1 : 97 : 91 : XE : YO : YI : 79 < 124 (174 (174 (174 (174 (175 (187 (188 (181 (144 أبو برزة الأسلمي « أبو برزة فضلة بن عبيد الأسلمي » ٢٢٠، ٢١٨ بريرة بنت صفوان « مولاة عائشة رضى الله عنها » ١٨٠ ؛ ٢٩٦ ، ٢٩٦ . البقوى صاحب التهذيب الحسين بن مسعود الفراء ٢٢ ، ٢٣ ، ٣ ، : AV : A7 : 00 : 07 : 01 : 59 : 57 : 50 : 55 : 75 : 77 : 71 « 188 « 140 « 140 « 144 « 144 « 145 « 141 € 14. € 110 . Y.A ( 199 ( 198 ( 198 ( 191 ( 1XX ( 177 ( 170 ( 10. ( 188

6 484 6 444 6 440 6 448 6 448 6 412 6 418 6 414 6 41. 64.4

| • TT1 • TTT • T19 • TAA • TAY • TAT • TY7 • TY8 • T00 • TEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 799 6 79 A 6 79 1 6 7 A 9 6 7 A A 6 7 A 1 6 7 Y 8 6 7 Y 6 7 Y 7 6 7 Y 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ξΥΧ - εΥΥ - ενο - ετι - ετ εε ε٣٩ - ε٣ε - ε٣٣ - ε٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بقية بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو بكر احمد بن الحسين بن على $=$ البيهقى $\{7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 1X0 2 1V7 6 1EX 6 1ET 6 1TT 6 11X 6 11. 6 1.9 6 1.7 6 VX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The service of the country of the co |
| • 113 • 117 • 117 • 118 • 11 • 11 • 11 • 11 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · 0.0 · 0.1 · 0 · £91 · £07 · ££0 · £. V · £. 7 · 490 · 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابو بکر بن الازدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو بكر بن الأصم = الأصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mark Committee of the C |
| بو بنو الدواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابو بدر بن جزیمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابو بکر بن داود الطاهری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو بكر الصديق ٢٩١٠ ٧٣ ، ٣٦ ، ٣٥ . ٢٩١٠ ، ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابو بكر عبد الوحمن بن كيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابو بكر الصديق<br>ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان<br>ابو بكر الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري $=$ ابن المنذر $\Lambda \lambda$ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - * 154 * 1-1 * 1-8 1-8 1-0 6 1-8 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4 6 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - * 1 * 1 * 1 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * \$. \ ' \ \ ' \ \ ' \ \ ' \ \ ' \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو یک محمد بن القاسم بن محمد بن بشسار الانساری النحوی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التصانيف في النحو والأدب = ابن الأنباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو بکر المحمودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابو بکر محمد بن اسحاق = ابن خزیمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

: :

:

.

| ابو بكر محمد بن احمد بن الحسين الامام فخر الاسلام صاحب المعتمد                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £٣٢ 6 ٣١٢ 6 ٣٠٤ 6 181 6 99 6 70 6 5                                                                          |
| ابو بکر محمد بن مسلم بن شهاب <u>سه الزهری ۲۹</u> ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۷۰ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲       |
| البندنيجى = ( محمد بن حمد بن خلف حنفس ( ابو بكر ) صاحب الذخيرة ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣                  |
| البوستجي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٣                                                                             |
| البويطي (أبو يعقوب يوسف بن يحيي ) ٣١٢                                                                        |
| البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي ) ٤ ، ٢ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢                      |
|                                                                                                              |
| (( حرف التـــاء ))                                                                                           |
| ((حرف التسلم))  الترخلی (محمد بن عیسی بن سورة) ) ، ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ |
| الترجذي (محمد بن عيسى بن سورة ) ٤ ، ١١ ، ١٩ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠                          |
| الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة ) ؟ ، ١١ ، ١٩ ، ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠           |
| الترملي (محمد بن عيسي بن سورة ) ؟ ، ١١ ، ١٩ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣                           |
| الترجذي (محمد بن عيسى بن سورة ) ؟ ؟ ١١ ، ١٩ ، ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠                |
| الترفذي (محمد بن عيسى بن سورة) } ، ١١ ، ١٩ ، ٣ ، ٣ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠              |
| الترخلي (محمد بن عيسي بن سورة) } ، ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۸ ، ۳۸ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲       |

ا الله أبو تعليه الخششي ٤ ، ٩ أ ، ١٦ ، ١٤ ، ٩ ٢ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ١٦٣ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ، Service of the State of the Colon of the State of the ابو تور « الامام » ابراهيم بن خالد بن ابي اليمان ۱۱ ، ۳۵ ، ۸۹ ، ۹۰ -313 2 103 2 703 2 315 2 200 2 V/3 2 N/3 12 L الثوري ( سنفيان بن سنفيلد أبو عبد الله ) ۸۰ ۸۹ ٪ ۹۰ ٪ ۱۰۲ ٪ ۱۰۶ ٪ ۱۰۲ ٪ 4 TAN ELTA 111 & VIT & 171 & 171 & 031 20 01 1 6 T.T & 120 - · ٤٩ · ٤ ٤٦٨ · ٤٣١ · ٢٩٧ · ٢٩٢ · ٢٧٤ (( **درف الجيم ))** مد نورو ال - جابر الجعفى « بن يزيد بن الحارث بن عبد يفوث » ٥٤٤ - ٢٦٤ ؛ ٢٦٥ ؛ « **Y** F 3 > **X** F 3 جابر بن زيد ( أبو الشعثاء التابعي الأردي البصري ) ١٠٠٨ ، ٣٥٠٠ تا ٢٧٤ جابر بن عبد الله بن حرام الانصادي ٣ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١٠ ، ١٠ ، £ 111 £ 1.9 6 YE 6 YT 6 Y1 6 Y. 6 79 6 77 6 70 6 77 6 77 6 70 2 791 4 TVE 4 TVT 4 TVT 4 379 4 TT 4 4 190 4 19X 4 197 4 187 EAV + ETA + TV7 + TV0 + TTV + T1. + T9T ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ابن ألحارود جبر بن نفيل والصواب جبر بن نوف المسائد المسائد الم حبير بن مطعم رضي الله عنه أبي جحيفة وهب بن عبد الله 777 الجرجاني ( القاضي أبو العباس أحمد بن محمد ) صاحب التحرير ١١٩٠٠ \*\* PARTON TO WAR. TO SEE SEE SETTLE TOO SET. O. S. MY. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جمفر بن ابي طالب أبن الجواليقى ٠٠ الجوهري (صاحب الصحاح) الحسن بن على ١٣ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢١ ،

| ۷   | 119          | حرمين)         | ال  | الد امام     | نف وا        | و سـ  | بن ب | الله | عبد | مد | ِ منح | أبو | النسيخ | ) | لجويني       | 1.  |
|-----|--------------|----------------|-----|--------------|--------------|-------|------|------|-----|----|-------|-----|--------|---|--------------|-----|
| ۷.  | ξ <b>λ</b> ξ | 4. <b>EV</b> Y | ٠,٤ | <b>ETY</b> • | <b>4</b> 8.5 | •     | 441  | 4    | ٣٨. | 4  | 411   | (   | 19.    | 6 | 414 6        | 187 |
| • • | * *          | • •            | •   | * * .        | • • .        | . • • | • •  |      |     |    |       |     | 193    | Ç | <b>EAA</b> 4 | {Yò |

# (( حرف الحـــاء ))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ، بن ابی ذباب ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحارث بن عبد الرحمر    |
| £ <b>79</b> ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحارث المحاسبي         |
| ي = القاضي ابو حامد ٣٤ ، ٣٥ ، ١٠ ، ٥٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الشيخ ابو حامد المروز   |
| 6, 700 6, 710 6, 194 6, 104 6, 184 6, 114 6, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 (1.1 ( )) ( )        |
| • TAT • TAI • TA. • TYT • TTT • TTT •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MT1 4 T.O 4 TA. 4 TTT   |
| · EAE · EAI · ETY · ET. · EOA · EOY · E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TE . ETT . TT TAA       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · {AA         |
| بن محمد الطوسى = صاحب الوجديز والوسيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الامام أبو حامد محمد    |
| سَزالی ۳۰ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۸ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | والسبط والإحساء _ الف   |
| 6 17X 6 17Y 6 177 6 17Y 6 189 6 18Y 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TO 6 171 6 1. V 6 1.7   |
| 114 ( 114 ( 117 ( 117 ( 11. ( 1AA ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AV 4 185 4 188 4 188    |
| TAT : YO. : YET : TTA : TTV : YTT: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                     |
| * *** *** *** * *** * *** * *** * *** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 : 111 : 111 : 111   |
| 5 TT 4 5 TT 4 5 TH 7 5 TH 8 7 WAR 4 WAW 7 WAW 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ETT ( ET) ( ET) ( ET) ( T) ( T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IL : LAS : LAY : LAY    |
| XXX . 13 . 433 . 443 . 644 . 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P.Y3 3 A.F3 3 P.P3      |
| ن الربيع) - ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحاكم (أبو عبد الله بر |
| ·V · { · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حبیب بن ابی ثابت        |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن حبيب المالكي        |
| <b>!!</b> • ٦٢ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحجاج بن أرطاه         |
| الفراوع) (محمد بن أحمد بن محمد) ٢٣٦ ، ٣٩٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن الحداد ( صاحب ا     |
| The second secon | · · · · {Vo · {AV       |
| ۳٤ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حرملة ٠٠٠٠٠             |
| TT TO THE THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابي حرمة الانصاري       |
| ο <b>λ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |

| امام الحرمين ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٥١ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 117 6 1 . A 6 1 . V 6 1 . 1 6 1 6 99 6 AV 6 AT 6 OT 6 OF 6 OT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 6. 184 6.18. 6.143 6.144 6.144 6.145 6.144 6.148 6.141 6.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 6 100 6 108 6 107 6 178 6 177 6 107 6 100 6 101 6 10. 6 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| - 41. 44. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - C YEY C TEL C TYN C TYY C TYT 2 TYY 2 TIE E TIT E TIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 737 10 137 1 207 1 207 1 177 1 177 1 177 1 177 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 |             |
| · 410 . 418 . 414 . 414 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4 . 4.4  |             |
| · +3+ + + 12 + + 14 + + 11 + + 12 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + + 14 + 14 + + 14 + 14 + + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2 EVA C EVA C EVA C EVO C EVE C EVI C ETT C ET. : EOT : EOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| حسان بن ابی ستان ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| الحسن البصري ٥ ، ١، ١، ١٨ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ١٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| · *14 · 14 · 177 · 180 · 177 · 177 · 111 · 1-7 · 1-8 · 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 373 37.03 3.06 0.06 0.86 0.76 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ابه الحسيد السادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ابو الحسن العبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |
| ابو الحسن العبادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن _ الدار قطني ٢ ، ٢٧٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن _ الدار قطني ٢ ، ٢٧٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| الحسن بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن = الدارقطني ٦ ، ٢٧٣ ، ابو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن = الدارقطني ٦ ، ٢٧٣ ، ٢٥٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٠١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥   |             |
| الحسن بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| الحسن بن صالح مر الحافظ صاحب السنن _ الدارقطني ٢ ، ٢٧٣ ، ابو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن _ الدارقطني ٢ ، ٢٧٣ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٢ ، ابو الحسين أحمد بن فارس ، ١١٢ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ،  |             |
| الحسن بن صالح ، ٢٩٢، ١٠٥٠ السنن ــ الدارقطني ٢ ، ٢٧٣، ابو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن ــ الدارقطني ٢ ، ٢٧٣، ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ١٠٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| الحسن بن صالح ۱۷۳ ، ۱۹۶ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲  | /<br>\<br>\ |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن = الدارقطنی 7 ، ۲۷۳ ، ابو الحسن علی بن عمر الحافظ صاحب السنن = الدارقطنی 7 ، ۲۷۳ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،  | /<br>\      |
| الحسن بن صالح ۱۷۳ ، ۱۹۶ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲  | /<br>\      |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن _ الدارقطني ٦ ، ٢٧٣ ، ابو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن _ الدارقطني ٦ ، ٢٧٣ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥   | /<br>\      |
| الحسن بن صالح الحافظ صاحب السنن = الدارقطنی 7 ، ۲۷۳ ، ابو الحسن علی بن عمر الحافظ صاحب السنن = الدارقطنی 7 ، ۲۷۳ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،  | /<br>\      |

| ٦      | الحكم بن عمرو الفقاري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$<br> | الحكم بن أبي خالف ٤ ، ٥ ، ٨٩ ، ١٢١ ، ١٤٥ ، ٢٧٢ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ .<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲      | ۳۱۷ ( ۳۱۶ ( ۳۱۵ ) ۳۱۱ ( ۲۹۹ ) ۲۱۹ ( ۱۷۸ ) ۳۲۸ ( ۳۱۰ ) ۳۲۸ ( ۳۱۰ ) ۳۲۸ ( ۳۱۰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲      | الحليمي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | حماد بن ابی سلمة ۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | حما <b>د بن سلمة</b> ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۷٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ره <b>حماد بن سلیمان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰</b> ۲۰ ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | حماد بن ابی سلیمان ۵ ، ۸۹ ، ۱۲۲ ، ۱۶۵ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ξ      | حمزة النصيبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ٔ حمزة بن حبيب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸۹ ۸۹ ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الحميدي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١      | ابو حمید الساعدی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | ابو حنیفة ه ، ۱ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | - 144 6 11X 6 11Y 2 11T 6 111 6 1.9 6 1.7 6 1.8 6 1.8 6 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | `` 191 : 19. : 188 : 180 : 188 : 180 : 18. : 180 : 18. : 18. : 18. : 18. : 18. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. : 19. |
|        | 79X - 79V - 790 - 797 - 7XE - 7V9 - 7V7 - 7V0 - 7VE - 7V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | - 444. CALY - CALA - CA |
| ٤.     | - 117 - 1-17 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18 - 1-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 13 + 313 + 173 + 173 + 1763 + 373 + 1773 + 178 + 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | ابو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ١٠٠٠ من ١٠٠٠ ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## (( حرف الخاء ))

| ام خالد لبابه الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خالد بن الوليد ١٣٠١، ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٣٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خالد بن زید = ابو ایوب الانصاری ۲۰ ، ۳۵ ، ۳۳ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خدیجة ام آلمؤمنین ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخراساني ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخرقي (صاحب متن الفقه الحنبلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو خزامة به به به به به به به به که در این این کورامه به به سور کورامه این کورامه به به به در این کورامه این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن خزيمة ( الامام الكبير أبو بكر محمد بن اسحاق ) ١٠٦ ٠ ١٥٥ ، ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الخضري ابو عبد الله من من من من من من من الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطابي ( ابو سليمان الخطابي ) ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٤ ، ١٤٧ ، ١٢٠ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢١ ، ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخليل بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخنساء ، ، ، ، ، ، ، ، ، الخنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن خیران ( ابو علی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (( حر ف <b>الدا</b> ل ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الدارقطني (أبو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السنن ) ٦ ، ٢٧٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.160.6888679067016791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الدارمي « صاحب السنن » ٤ ، ٣٤ ، ٧٧ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ١١٩ ، ١٢٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| داود « هو ابن على الظاهرى » ه ، ١١ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٣٢ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٢ ، ١٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE THE SECOND OF MAY A MAIN A MAKE A MAKA MAK                                                                     |

ابن أبی قؤیب ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸

| الزرقى أبو معاد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رفیع بن مهرآن ـ ابو العالیة الریاحی                                                                    |
| الركبي ( ابن بطال الشاقعي ) ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                       |
| الروياني (صاحب البحر وغيره اسماعيل بن احمد بن محمد) ٣٠، ٣٠،                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                  |
| · YIV · YIE · YIY · Y.9 · 199 · 198 · 191 · 177 · 10 · · 189 · YYY |
| 4 7A7 4 774 4 77X 4 777 4 770 4 778 4 700 4 707 4 701 4 783                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |
| 444 . 445 . 444 . 441 . 44 444 . 444 . 444 . 445 . 444                                                 |
| { \$ 1 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                              |
| ((حرف الزاي))                                                                                          |
| الزبير بن بكار الزبير بن بكار                                                                          |
| ابو الزبير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| زفر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۳۸ ۲۳۸                                                                 |
| أبو زكريا يحيى بن شرف النووى « الامام النووى » ١٣٩ ، ٢٣٥ ، ٥٠٨                                         |
| ايو الزناد ١٠٩٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٨٣                                                            |
| الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر شهر بن حوشب ) ١٨ ،                                       |
| 73 · 77 · 77 · 70 · 77 · 77 · 77 · 77 ·                                                                |
|                                                                                                        |
| زیاد بن ابی مریم ۱۳۱ میشد در                                       |
| زید بن اسلم ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                     |
| ابو زید الانصاری ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۹                                                                          |
| زید بن ثابت ۲۲، ۷۸ ، ۳۲ ، ۳۲۸                                                                          |
| ابو زید المروزی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۳۹۲ و                                                             |
| الشيخ ابو زيد الانصاري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| <b>زید بن وهیه</b> ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                      |
| زينب الثقفية ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥                                                    |

## ((حرف السين ))

| سالم بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سلمل بن مماد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سعد بن ابي وقاص ١٢٢ ٠٠٠ تا ١٢٠ ته ١٢٠ تا ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابو سعید الاصطخری ۸۹، ۲۵۲ ، ۸۵۱ ، ۲۱۱ ک ۱۹۳ ک ۲۲۳ ، ۲۲۳ ک ۲۲۳ ، ۲۲۳ ک ۲۳۳ ک ۲۳ ک ۲ ۲ ک ۲ ک                                               |
| سعيد بن جبير ٥ ، ٨٩ ، ١٠٩ ، ١١٧ ، ١٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٩٦ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣ |
| سعيد الجريري ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابو سعید الخدری ۱۲،۰۲۱ ه۱۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سعيد بن الماص ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سعید بن العاص ۱۹۳ می مصرون ۱۹۳ می ۱۹۳ می ۱۹۳ می ۱۹۳ می ۱۹۳ می ابن عصرون ۱۹۳ می از ۱۹۳ می ۱۹۳ می ۱۹۳ می ۱۹۳ می از ۱۹۳ می ۱۹۳ می از از ۱۹۳ می  |
| ٠٠ ٢٣١ ، ٢١٨ ، ١٤٥ ، ١١١ ، ١٠٤ ، ٨٩ ، ٧٤ ، ٦٨<br>٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سفیان بن عیینه ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سفیان مولی رسول الله منا منا منا منا منا منا منا منا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سلمی خادم رسول الله ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٠ ١٠١ ١٠٩ ١٠٩ ٢٧ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩ ١٠٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلمة بن الاكوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها ٢٧ ، ٥٥ ، ٧١ ، ٧٥ ، ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سليط بن عبد الله التميمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سلیم بن ارقم ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سليمان بن بلال التميمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ل = الخطابي المرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابو سليمان الخطاي   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| £17 6 £. X 6 791 6 7V£ 6 1X7 6 1£X 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| ل الجارود الطيالسي ( ابو داود الطيالسي ) ﴿ ٢٢. ﴿ ٢٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو سليمان المرعشى  |
| <b>W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سليمان بن بزيد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلیم الرازی         |
| <b>{ A7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أبو سماك العدوى     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سماك بن حرب         |
| OF OR ALL REAL PROPERTY OF THE | سمرة بن <b>جندب</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المان سمعان مستان   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سهل بن حنيف ــ      |
| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سويد بن محفلة       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سويد بن قيس         |
| مولى أنس بن مالك ) ﴿ ٩٠ ، ١٠٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن سيرين ( محمد    |
| 0.7 6 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 878 6 8.X 6 7.7   |

### (( حرف الشمين )) : المراج المراجع الم

الشاشى ( أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الاسام فحن الاسلام) ضاحب المعتمد ٥ ، ٦٥ ، ٩٩ ، ١٤١ ، ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٢٣٤

| All the second of the second o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابو شريم الخزامي ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو شریح الخزامی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ام شریك او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشبعيي (عامر بن شراحيل ) ۱۰ ( ۱۰۹ ، ۱۰۹ ) ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۲۲ ) ۱۲۳ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲   |
| ابو الشعثاء التابعي الازدي البصري = جابر بن زيد من ۸ من ۳۵،۵۰۰ ۲۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشفاء بنت عبيد الله ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ الشفاء بنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شفیق بن سلمة ۱۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن شهاب الزهرى $=$ الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر شهر ابن حوشب ۱۰۲، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (( حرف الصاد ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الصالحي الصالحي الصالحي الصالحي المعديكرب المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب المعديكرب الصالحي المعديكرب ال  |
| صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب الصالحی ابن الصباغ ( آبو نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد ، صاحب النامل ) ۳۱۲ ، ۳۲۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۱ ، ۱۸۱ ، ۹۹۶ ، ۹۹۶ ، ۹۸۶ ، ۵۰۷ ، ۳۸۷ ، ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الصالحي الصالحي الصالحي الصالحي المعديكرب المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب الصالحي المعديكرب المعديكرب الصالحي المعديكرب ال  |
| صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب الصالحی ابن الصباغ ( آبر نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد ؛ صاحب الشامل ) ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۴۲۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۲۵ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲   |
| صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب الصالحی ابن الصباغ ( أبو نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد ، صاحب الشامل ) ۴۲۲ ، ۴۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۴۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱  |
| صالح بن یحیی بن المقدام بن معدیکرب الصالحی ابن الصباغ ( آبر نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد ؛ صاحب الشامل ) ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۴۲۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۲۵ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲   |

### (( حرف الضياد ))

الضحاك ( ابن مقاتل ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠٩

#### ((حرف الطاء))

### (( حرف العين ))

ابو عاصم العبادى (محمد بن أحمد بن محمد الهروى القاضى) ٢٣ ابن أبى عاصم العبادى (محمد بن أحمد بن محمد الهروى القاضى) ٢٣ عاصم بن عبد العزيز عبد العزيز المراحق هو رفيع بن مهران ) ابو العالية (الرياحي هو رفيع بن مهران )

| عامر بن ربیعة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامر بن شراحیل به الشعبی ۱۸ ، ۸۹ ، ۱۰۱ ، ور۱ ، ۱۱۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، |
| عائشة (أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق رضى الله عنهما) ١٩ ، ١٩ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه ۱۰ کا کا ۱۳۹۶ کا ۱۹۹۶ کا ۱۹۹۰ می دور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عباد بن نسیب _ ابو الوضیء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابو العباس احمد بن عمـر = ابن سریج ۷۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۲۳۲ ، ۲۵۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳ |
| أبو العباس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٢ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٦٩ ، ٢٦٩ ، ٩٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابو العباس البصري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابو العباس بن احمد الطبرى = صاحب التلخيض = ابن القاص ٢١٠ ، ٢٧٤ ، ٣٢٤ ، ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القاضى أبو العباس أحمد بن محمد صاحب التحرير = الجرجاني ١١٩ ، ١١٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن أبى أوفى ( وأسم أبى أوفى علقمة بن خالد بن المحارث وكنية عبد الله أبو أبراهيم ) ٨ ، ٩ ، ١٩ ، ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبدالله بن آبی اویس ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| יי אָר וֹיִי אָר יִי אָר יִי יִי יִי יִי יִי יִי יִי יִי יִי יִ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو عبد الله البوستجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابو عبد الله بن البيع = الحاكم ، ٢٩، ١٧٦، ١٧٦، ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابو عبد الله الخضري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو عبد الله الزبيري ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد الله بن الزبير (أبو خبيب ويقال أبو بكر عبد الله بن الزبير بن الهوام القرشي الأسدى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| المعبد الله بن أبي زياد                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الله بن شبرمة                                                                                                                          |
| عبد الله بن شقیق                                                                                                                           |
| عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصادي                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |
| عبد الله بن عامر الاسلمى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                              |
| أم عبد الله بن عباس ( لبابة الصغرى )                                                                                                       |
| عبد الله بن عباس ( حبر الامنة وترجمان القرآن ) ١٠٥٠ ٧ ، ٥٠٠ عبد الله بن عباس ( حبر الامنة وترجمان القرآن )                                 |
| - TA ": TT = TO : TO : TV : TO : 19 C 19 C 18 C 18 C 18 C 18 C 18 C 18 C                                                                   |
| : ^                                                                                                                                        |
| 6 170 177 6 171 6 177 6 111 6 1.4 6 1.7 6 1.1 6 4. 6 A4 6 AA                                                                               |
| 6 1AA 6 1AE 6 1A. 6 1YA 6 1Y. 6 179 6 187 6 180 6 181 6 18.                                                                                |
| 6 7.7 6 7.7 6 79. 6 7AE 6 7VV 6 7V0 6 7VE 6 7VT 6 7Y. 6 71A<br>6 818 6 814 6 8.A 6 79A 6 79V 6 797 6 790 6 779 6 77V 6 777                 |
|                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                            |
| عيد الله بن عبد الكريم = الرازى الحنفي ؛ أبو زعة                                                                                           |
| عبد الله بن عمر بن الخطاب ٨ ١٢٠ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ،                                                                                 |
| 1 77 1 1 1 6 4 6 4 7 6 4 7 6 4 7 6 4 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| 6 124 6 14. 6 144 6 187 6 180 6 188 6 148 6 1.9 6 1.4 6 1.8<br>6 144 6 170 6 148 6 144 6 14 6 149 6 149 6 149 6 14                         |
| 6 TVA 6 TTO 6 TTE 6 TTT 6 TT. 6 TT9 6 TTA 6 TTE 6 T. 7 6 T. 8<br>6 E. A 6 TT1 6 TT9 6 TTV 6 TTV 6 TT17 6 T. T 6 TT9 6 TT9 6 TT9            |
| 0.1 . 541 . 515 . 504 . 504 . 519 . 515 . 514                                                                                              |
| عبد الله بن عمرو بن حسان                                                                                                                   |
| عبد الله بن عمرو بن حسان                                                                                                                   |
| عبد الله بن عمرو (بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سلسهم                                                                                |
| ابن هیص بن کعب بن اوی بن غالب القرشی السهمی کنیته ابو محمد ) ۱۸ ،                                                                          |
| ٠٠٠ ٤٦٤ : ٣٠١ : ٢٧٢ : ١٨٩ : ٥٦ : ٣٦ : ٢٠                                                                                                   |
| عبد الله بن قیس = أبو موسى الأشعرى                                                                                                         |
| عبد الله بن المبارك أبن المبارك . ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٣١١                                                                                          |
| ابو عبد الله محمد بن يزيد الربعي الحافظ = ابن ماحة = القزويني }                                                                            |
| - 11 L : 41 : 12 : 44 : 44 : 41 : 41 : 17 : 11 : 14 : 54 : 4 : 6 : 11 : 4 -                                                                |
| T 101-4 #4 # 4 TT. 4 TTT 4 TTO 4 TTE 4 TAX 4 TV9 4 TV7 4 LEX                                                                               |
| 0.0 ( { \ { \ { \ { \ { \ { \ { \ { \ { \ {                                                                                                |

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله بن مستقود رضي الله عنه ٢٦ ١٠ ١٣٨٤ ؛ ١٤٥ ١٤٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي سي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبد الله بن مفقل ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ميد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و عيد الله بن يزيد من من من من من الله بن يزيد من الله بن الله بن يزيد من الله بن الله بن الله بن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينــار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخراساني النسسائي ٢٠١، ٢١، ٢١، ٣٠، ٣٣، ٢٠٦، ١٤٤، ٢٠٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وعبد الرجمن بن زيد بن أسلم ١٠٠ ١٠ ١٠ و المراجمن بن زيد بن أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بريعيد الرحمن بن سابط ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرحمن السلمى المرابع الرحمن السلمى المرابع ا |
| عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي ويري و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفيوراني « صاحب الإبانة » ٢٨٠ ٢١٦ ، ٢٥٠ ، ٣٩٦ ، ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد الرحمن بن أبي ليلي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى $=$ ابو هريرة ۱۳ ، $36^{\circ}$ ۲۳% ، ۲۸ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى $=$ ابو هريرة ۱۳ ، $3 \pm 3 \times 7 \times 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى $=$ ابو هريرة ۱۳ ، $3 = 3 \times 7 \times$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى $=$ ابو هريرة ۱۲، $3$ $6$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$ $7$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى $=$ أبو هريرة ١٢، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٠٨ ، ٢١٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠  |
| عبد الرحمن بن صحر الدوسى = أبو هريرة ١١٠ ؟ ﴿ ١٠٢ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢١٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ ﴾ ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨٠ • ٢٨ |
| عبد الرحمن بن صخر الدوسي = أبو هريرة ١٣ ، كل ١٧٦ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧١ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧٩ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٧١ ؛ ١٧٩ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨  |
| عبد الرحمن بن صخر الدوسي = أبو هريرة ١٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧١ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧٩ ، ١٧١ ، ١٤١ ، ١٢١ ، ١٤١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٧١ ، ١٤١ ، ١١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبد الرحمن بن صخر الدوسي = ابو هريرة ١٣ ، ١٤٢ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٧١ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ٢١٠ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الرحمن بن صخر الدوسي = ابو هريرة ١١٠ ؟ ٢١٠ ٢٢٠ ٢٧١ ؟ ٢٧١ ١٧١ ؟ ٢١٠ ١٧١ ؟ ٢١٠ ١٧١ ؟ ٢١٠ ١٧١ ؟ ٢١٠ ١٧١ ؟ ٢١٠ ١٢١ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الرحمن بن صخر الدوسي = ابو هريرة ١٣ ، ١٤٢ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ١٧٦ ، ١٤٦ ، ١٧٦ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٧١ ؛ ١٧٩ ؛ ١٧١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ٢١٠ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| و داین عبیدهٔ معمر بن المثنی و در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبيد الله بن أحمد _ الصيدلاني ٣١ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THE MARK THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE CONTROL |
| عبيد الله بن الحسن العنبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبيد الله بن عبد الله العتكى أبو المنيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ره عبيد الله بن عمل المعادية الله بن عمل المعادية الله الله بن عمل المعادية الله الله بن عمل المعادية الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو عبيد القاسم بن سلام ٢٦ ، ٧٣ ، ٢٦ ، ٣٩٥ ، ٢١٨ ، ٣٩٥ - ٢١٤ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبيد الله بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عتاب بن اسید ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عتبة بن عامر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عثمان البتي المناف البتي المناف البتي المناف |
| عثمان بن عفان رضی الله عنه ۳۵ ، ۱۳۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عثمان بن أبي سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عدی بن حاتم ۱۲۰،۱۱۰،۱۱۳،۱۱۸،۱۱۳،۱۲۰،۱۲۰،۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اين هدى د.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المرباض بن ساوية ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عروة البارقي ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ عروة البارقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن عسناگر نے علی بن الحسن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو العشراء ـ أسامة بن مالك ١٤٤٠ ٠٠ ١٤٢ ١٤٣٠ ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عطاء الخراسائي ١٠٠٠ ١٠٠٠ عطاء الخراسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عطاء بن السائب ٥ ، ١٨ ، ٣٥ ، ٦٢ ، ٨٩ ، ١٠١ ؛ ١٠١ ، ١٠٦ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 TVT + TTX + 180 + 171 + 177 + 11A + 11V + 117 + 111 + 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عطاف بن خالف ۱۰۰ می ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

:

| عطية بن عروة السعدى الصحابي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقبة بن الطارث ١٧٥ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عقیل بن ابی طالب ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عقبة بن عامر الجهني ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابو عقیل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عکرامة مولی ابن عباس ۱۸۰٬۷۸٬۷۸٬۱۸ ، ۱۰۹٬۱۹۰٬۹۰۰ ، ۲۰۳٬۱۲۲٬۱۲۲٬۰۰۰ ، ۲۰۳٬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علقمة بن نضلة الكناني ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أبو على البندنيجي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علی بن زید بن جدعان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابو علی بن خیران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۶۰ ۱۵۶ ۳۱۹۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الشبيخ أبو على السنجى = السنجى ١٩٠ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ |
| علی بن أبی طالب كرم الله وجهه ۱۸ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۲۹ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابو، على الطبرى ٢٧ ، ٦٥ ، ٢٧ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ٢٥٥ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| علی بن آبی طلحة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابو علی الظاهــری $=$ داود ه ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۹۵ ، ۴۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علی بن المدینی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۱ ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصرى = الماوردى أقضى القضاة<br>وأمام أصحابنا العراقيين ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٩٩ ، ١٣٨ ،<br>١٤١ ، ١٤٩ ، ١٧١ ؛ ١٧١ ؛ ١٧٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٠٧ ، ٣٢٣ ، ٥٣٢ ،<br>٣٤٢ ، ٣٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ ، ٥٥٢ ، ٢٧٢ ، ٥٧٧ ، ٢٨٢ ، ٣٨٢ ، ٢٨٢ ، ٣٨٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٠.              | ٤٨ <b>:</b> | ٧٤<br>:.   | <br>          | γ ξ <b>γ</b><br> | 'o 4 8<br> |           | . { 기 •<br>• • • • • | ۱ه) <sup>۲</sup> | /                | * * *** * * * * * * * * * * * * * * *   |
|-----------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| . 4             | ۳٦٠         | ۹ ۵        | <b>737</b>    | ۱۲ ۰             | 7 6        | 1 - 1 - 6 | ٠٠.                  |                  |                  | علی بن ابی هـريرة ۲۸۰ ، ۲۲۰ ، ۵         |
| ۲,              | ٦.          |            |               |                  |            | ٠         | ·                    |                  | ••               | على بن يزيد                             |
| . 1             |             | <b>Y 8</b> | (' <b>V</b>   | Y                | ٠. ٤ ٦     | ١٩ ٠      |                      | • •              | ]* .             | عمران بن حصين                           |
|                 |             |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عمر بن الخطاب رضي                       |
| . હ             | ۲۹۱         | γ :<br>    | * <b>१</b> ९٦ | ۶۲۹<br>          | * • *      |           |                      |                  |                  | 6 78. 6 90 6 9.<br>A 6 8. 5 6 8. 6 79.  |
| ۲               | ٩٢ :        | : ۲۷       | <b>'</b> o    |                  |            |           |                      |                  |                  | عمر بن عب <b>د المزيز</b>               |
|                 | ۹0          | ı          |               |                  |            |           |                      |                  |                  |                                         |
|                 | ٠<br>٣ ،    | :          |               |                  |            |           |                      |                  | ` '* #' <u>'</u> | عمر بن قروح م                           |
|                 | ۸٩`         |            |               |                  |            | • • •     |                      |                  |                  | عمرو بن الاسود<br>عمرو بن الاسود        |
|                 |             | . :        |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عمرو بن حزم                             |
|                 | . 0         |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عمرو بن حرم عمرو بن دینار               |
|                 | ·<br>•      | !          |               |                  |            |           |                      |                  |                  |                                         |
|                 |             |            | 1 1 V         | • 11             | • • •      |           |                      |                  |                  | عمرو بن شعیب<br>۲۰۱۱ کا ۲۱۶ کا ۲۰۱۱ نام |
| , <b>1</b>      | 9           | . } ٩      |               | VEÇ :            | . 188      | 418       | ۲                    |                  |                  | ا<br>أبو عمرو بن الصلاح                 |
|                 | <b>7 Y</b>  |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عوف بن ماالك                            |
|                 |             |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عون بن علی بن أبی                       |
|                 |             |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | عون بن أبي جحيفة                        |
| •               | ٦.          |            |               |                  |            |           |                      |                  |                  | 1                                       |
| :<br>. <b>.</b> | ٨٠          |            | · . (         |                  |            |           |                      |                  |                  | القاضى عياض بن موا                      |
| · .             |             |            |               | •                |            |           | • •                  |                  | ۲                | 7 ( 778 ( 1.7 ( 1.4                     |
| ٨               | <b>9</b> 6  | λĴ         |               | . • •            |            | · · ·     |                      | • •              | النتبلام         | عیسی بن مریم علیه                       |
|                 | 14          | . <b>.</b> |               |                  | . • •      |           |                      |                  | • •              | عیسی بن نمیلة                           |

## (( حرف **الغ**ين ))

| غالب بن أبجر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفزالی (الامام ابو حامد محمد بن محمد الطوسی صاحب الوجسین والوسیط والبسیط والاحیاء) ۲۰ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۵                                                                                                                                                   |
| (( حرف <b>ال</b> فــاء ))                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن فارس ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                   |
| (( حرف القاف ))                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القاضى ابو القاسم = ابن كج من من ٦٣٠٦٣) ، ١٥١ ، ٢٩٠ القاضى ابو القاسم بن أصبغ من من من من من من من من من المواطى من الوالقاسم الانماطى من من من من من من من من من ابو القاسم سليمان بن احمد بن أبوب = الطبرانى من |

| الفاسم بن عبد الرحمن الفاسم بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو القاسم بن عساكر _ الحافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العاسم بن الفقال الشاسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابو القاسم الكرخى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن القاسيم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القاسم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القاسم بن مخيمرة ١١٨،٨٩ القاسم بن مخيمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن القاص (ابو العباس احمد بن احمد الطبرى) صاحب التلخيص ٢١٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قتادة بن دعامة (السدوسي) ۱۱، ۱۰،۲۰، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۲۲، ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو قتادة (الحارث بن ربعى وقيل النعمان بن ربعى وقيل عمرو بن ربعى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) ١٧٣ ، ٧٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القزويني ــ أبو عبد ألله محمد بن يزيد الربعي الحافظ ــ ابن ماجه ؟ ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 184 6 77 6 78 6 74 6 77 6 77 6 77 6 77 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.0 ( {9 E ( E ) 7 : 7 ! 7 ! 7 ! 7 ! 7 ! 7 ! 7 ! 7 ! 7 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن القصار من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن القطان ۲۱۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۴۸ ، ۲۳۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القعنبي (عبدالله بن مسلمة بن قعنب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القفال ( محمد بن على بن اسماعيل الشاشي ) ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( 10 0 117 0 71. 0 7 0 177 0 107 0 107 0 100 0 187 0 187<br>( 10. 0 717 0 71. 0 71. 0 717 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 0 707 |
| ξΛι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القلعى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قیس بن ابی غرره « غرزة » ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **((حرف الكاف ))**

### **(( حرف اللام ))**

### ((حرف الميم))

الماوردى (على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصرى ) أقضى القضاة وامام الصحابنا العراقيين ٢٨ ، ٢٩ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩

أبن المبارك (عبد أللة ) من من من من من ١٨٨ ، ٢٢٠ ، ٢١٨ ،

المحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم صاحب المجموع) ٥٥ ؟ المحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم صاحب المجموع)

```
الامام محمد بن أدريس المطلبي (الشافعي) ١١ ، ١٥ ، ١٧ ، ٢٣ ،
6 178 6 178 6 181 6 18. 6 188 6 111 6 1.X 6 1.V 6 1.Z 6 1.E
4 1V. 6 171 6 17. 6 187 6 188 6 188 6 187 6 187 6 187 6 18. 6 188
4 YTO 6 YTT 6 YTT 6 YTT 6 YTT 6 TTX 6 TTX 6 TTT 6 TTY 6 TYT
· TVV · TVO · TV. · TTT · TTV · TTT · TTT · TTT · TTT · TTT
4 $71 $ $07 $ $00 $ $08 $ $$X $ $$Y $ $8. $ $$Y $ $19 $ $17
 .. .. o. V ( o. T ( o. o ( o. T ( ETT ( ET. ( EAT ( EAO
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردربة الجعفى ( البخارى )
4 TAR 4 TA. 4 TVR 4 TVX 4 TVR 4 TV0 4 TER 4 TEE 4 TEE 4 TEE 4 TEE

    ٤٦٤
    ٤٤٦
    ٤٢٥
    ٣٢٧
    ٣١٦
    ٣٠٦
    ٢٩٩
    ٢٩٥
    ٢٩٢

.. .. .. .. .. .. .. .. o. 7 6 o. 1 6 5 9 7 6 5 9 . 6 5 9 o
سحمد بن أحمد بن محمد = أبن الحداد = صاحب الفروع ٣٦، ٣٩٢،
 محمد مولى الس بن مالك ( ابن سيرين ) ٩٠ ، ١٠٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ،
 محمد بن أحمد بن محمد ألهروي القاضي بـ أبو عاصم العبادي ٢٣٠٠٠
محمد بن آبی بگر ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۲
الشبيخ أبو محمد عبد ألله بن بوسف والد أمام الحرمين ( الجولني ) ١٢٩ ٪
4 EYT 4 EEK 4 ETV 4 TKE 4 TK1 4 TK. 4 TTE 4 TT. 4 TT 4 TET
 محمد بن حمد بن خلف الحنفي (أبو بكر) صاحب الذخيرة (البندنيجي)
محمد بن الحسن ( الشعباني صاحب أبي حنيفة الفقيه الكوفي الامام )
```

| ابو محمد السكرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد بن سلمة المالكي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن ستعدون بن مرجى الحافظ أبو عامر « صاحب الكفاية » ٢٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1.0 (1.8 (1.8 (9.8 (9.8 (9. (XT (X. ( OV (81 ( TO ( To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TYN 6 TIV |
| محمد بن عبد الله الانصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو محمد بن عبد إلله بن يوسف والد امام الحرمين ( الجويني ) ١٢٩ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمد بن عبد الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمد بن على بن السماعيل الشباشي ( القفال ) ۳۰ ، ۶۵ ، ۸۲ ، ۱۲۲ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 710 6 717 6 71. 6 7 6 197 6 109 6 107 6 100 6 18V 6 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . EX YAY . YYX . YYY . YY YYE . YYY . YAT . YYE . TET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ·····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمد فر الماقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو محمد المدنى المناس المناس المناس المناس المناس المناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمد بن نصر ۲۲ محمد بن واسع ۲۲۰ محمد بن واسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معدمد بن واسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمد بن یحیی بن حبان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محیصة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مخرمة العبدري ١٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو مذکون می در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن المرزبان ۲۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مروان بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرة <b>الهمداني ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠</b> ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الزنی ( الامام اسماعیل بن یحیی ) ۲۷ ، ۶۳ ، ۲۶ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ،  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰  |
| مسروق  ابو مسعود الانصاری  ابو مسعود الانصاری = عمرو بن عمسرو الانصاری ۲۲۰  ابو مسعود البدی الانصاری = عمرو بن عمسرو الانصاری ۲۲۰  ۸۲۰ ۲۷۲ ۲۷۲ ۱۱۶ ۱۱۶ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو مسعود الانصاری = عمرو بن عصرو الانصاری ۲۲۰،  ابو مسعود البدری الانصاری = عمرو بن عصرو الانصاری ۲۲۰،  مسلم بن الحجاج القشیری ٤، ٢، ٨، ٩، ١١، ٢١، ٣١، ١١، ١٢، ١٢، ٢٠، ٢٠ ١٧، ١٧، ١٧، ١٠ ١١، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آبو مسعود البدری الانصاری = عمرو بن عمسرو الانصاری ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠٠٠ ١٧٠ ١٧٢ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسلم بن الحجاج القشيرى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۹۶ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲   |
| ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸ ، ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۹ ، ۱۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲ |
| ۲۷۲ ؛ ۲۷۶ ؛ ۲۷۶ ؛ ۲۷۶ ؛ ۲۶۶ » ۲۶۵ » ۲۶۵ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۶ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » ۲۶۰ » |
| ۱۹۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، |
| ۱۹۶ ؛ ۹۰۶ ؛ ۹۰۰ ؛ ۹۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، |
| ابو مسلم الخولاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المطيعي « محمد نجيب ابراهيم المطيعي » ٩٩ ، ١٠٢ ، ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٢٢٠ ، ٣٩٤ ، ٣٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢  |
| المطيعي « محمد نجيب ابراهيم المطيعي » ٩٩ ، ١٠٢ ، ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٢٢٠ ، ٣٩٤ ، ٣٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢ ، ٤٣٢  |
| ξηλ · ξλη · ξΥη · ξΥΥ · ξηγ · ξοο · ξξΥ · ξηο · ξηξ · ξη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FAM Z CVA Z VAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مهاه به تری این سفیان ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۰ ۲۰۰ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعتمر بن سليمان ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ته ٢٦٠٠٠٠٠٠٠ المعتمر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المفتمر بن سليمان ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معقل بن عبيد الله ٢٧٤ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ معقل بن عبيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معقل بن يستان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معمر بن عبد آلله بن نافع بن نضلة العدوى ١٠٠٠ ، ٩٦٤ ، ٩٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن أبي معمل ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المفيرة بن شعبة من من من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المقدام بن معدیکرب ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۹٬۳۴۰، ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكحدان المدل _ مولى سعيد بن العاص ١٨ ، ٣٥ ، ٨٩ ، ٣١ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٨٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن مکی              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| بنت قيس الأنصارية ، ، ، ، ، ، الأنصارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أم منذر              |
| د ( أبو بكل محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ) ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۴ ، ۹۶ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰ | ابن المنذ<br>۱. ، ۸۹ |
| ->  \ \c\\ \c\\ \c\\ \c\\ \c\\ \c\\ \c\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111                  |
| ~ +v~ ( +vf ( +v+ ( +v+ ( +1)) ( +1) ( +1) ( +1) ( +1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140 - 140            |
| . 447 . 447 . 444 . 440 . 444 . 441 . 414 . 410 . 410 . 410 . 410 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 . 411 | 71 · • 7 · 1         |
| أبو منصور ۱۸۵۰ ۱۸۵۰ ۱۸۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستئاذ             |
| عمرو ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منقد بن              |
| عبدالله فعبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مهاجر بر             |
| للشعرى (عبد الله بن قيس) ١٩ ، ٣٠٣ ، ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو موسى             |
| عبیدة الریدی = ضعیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مو سی بن             |
| هارون الحمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| ، اليحصبي المعروف بالقاضي عياض = القاضي عياض ١٠٣ ، ٨٠ ، ٢٩٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن موسو<br>۲۷۶٬۱۰۲  |
| ی ایی شیبه در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میمون بر             |
| ن مهرآن ۱۳۲، ۸۹ سال ۱۳۲، ۸۹ ۱۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    |
| م المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ميمونة ا             |
| (( حرف النون ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| بد الحارث ۲۰۱، ۲۹، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۰۸، ۲۰۱، ۲۹۹، ۲۹۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 470 : 771          |
| 44V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 2 144 6 110 6 111 6 1.V 6 1.E 6 4E 6 K4 6 KX 6 MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النخعى ١٤٥ ؛ ٢١٨ ؛   |
| لحسن بن أبي الحسن النحوي ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| أبو عبد الرحمن أحمد بن شميب بن على بن بحر بن سينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النسماشي (           |

| ابن دينار الخراساني النسائي) ٢ ، ١١ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٧٦ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو نصر عبد السبيد بن السبيد بن محمد بن عبد الواحد (صاحب الشامل = ابن الصباغ) ۳۲ ، ۳۲ ، ۱۱۵ ، ۲۶۳ ، ۲۸۳ ، ۴۰۰ ، ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشامل = ابن الصباع) ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The second of th |
| ابو تصری ۱۸۶٬۱۸۶٬۱۷۶ می ۱۷۶٬۰۰۰ النعمان بن بشنیر ۱۸۶٬۰۰۰ می ۱۸۶٬۰۰۰ می ۱۸۶٬۰۰۰ می ۱۸۶٬۰۰۰ می ۱۸۶٬۰۰۰ می ۱۸۶٬۰۰۰ می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نعيم النحام = نعيم بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النواس بن سمطان ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النووی = ابو زکریا یحیی بن شرف النووی ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۰۰۷ ، ۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (( حرف الهـــاء ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو هريرة (عبد الرحمن بن صحر ) ١٩ ، ١٤ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٣٤ ، ٢١٨ ، ٢٧٩ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ؛ ٢١٨ ؛ ٨٥ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ ، ٢٠   |
| الهروى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هشام بن عمار ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو هندر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (( حرف <b>الواو ))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وائل بن حجر كنيته أبو هنيده ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وأبصة بن معبد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الواحدي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الواقدي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابو الوداك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وهب بن کیسان ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابن وهب ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# « حرف اليساء »

| ۳۷            | • •              | . i       |           | •       | ••.         | يسية                        | بن ابی از             | رحيي                                 |   |
|---------------|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| <b>VV</b> . e | ۷۳ ، ۷۲          |           |           | • • •   | ى           | : الأنصار                   | بن سميد               | يحيى                                 |   |
| 7174          | 7. ** ***        |           |           |         |             | الطائف                      | بن سليم               | يحيى                                 |   |
| 17            |                  | ·         |           |         | ب ب         | ن أبني طاآ                  | ن علی بر              | نحبی !                               |   |
| ٦٩            |                  | · .       |           |         | . •         | آلرازي                      | بن الملاء             | یحیی                                 |   |
|               | 6 441 6          |           |           |         |             |                             |                       |                                      |   |
| ٦             |                  |           |           |         | کرب کر      | بن معد                      | ن القدام              | یحیی ؛                               |   |
| 1.9           |                  |           |           |         | -           | ير ٠٠٠                      | ن أبي كث              | يحيى إ                               |   |
| ٣             | 4 71             |           |           |         |             |                             | . هارون               | يز ب <b>د بن</b>                     |   |
| የለዓ           | 6 T9T            |           |           |         |             | شيية                        | بن آبي                | ي <b>م</b> قو <i>ب</i>               |   |
| 474           | ¢ [88] ·         | • • • •   |           |         | • •,        | . ا                         | ن الموصلم             | أبو يملي                             |   |
| 6 YY          | <b>"</b> X < 18. | 4 177     | 4 Y Y Y 4 | 1.061   | ۹ ، ۳ ، ۹   | سی م ، .<br>برندوس          | مف القاط<br>المر 2017 | آبو يوس<br>۲۷۵ ۲٦۸                   |   |
|               |                  |           |           |         |             |                             |                       | 7 <b>7</b> 0 6 471.<br>-305 oil      | 1 |
|               |                  |           |           |         |             |                             |                       |                                      |   |
| έ ξ'<br>      | 10 6 878         | 4 ( ( 0 ) | ر الحفقى  | ر.<br>م | عبديقور<br> | ۱ <b>رب</b> بن .<br>۱۰   ۱۰ | د بن الح              | ٠ <i>٣ ٢</i> ٠٠<br><b>٤٦</b> ٨ / ٤٦٧ | ŕ |

#### خامساً \_ الأحـــكام

| الأحكام                                   | <u>سفعواله</u>   | الم  | الأحكام                                      | الصفحة      |
|-------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------------|
| ا مما لا يؤكل ليدبغ                       | ونحوهم           |      | اب الأطعمة                                   | ಭ           |
| ليصطاد على لحمه                           | _                |      | يۇكل شىيئان ، حيىــوان                       | له <b>۳</b> |
| والعقبان ونحو ذلك                         | _                |      | ير حيوان<br>نير حيوان                        |             |
|                                           | حرام عن          |      | ا حيوان البر فضربان طاهر                     | ۳ ام        |
| أبو حنيفة وشعب                            | جسوره<br>المسئلة | 1 -  | عجس                                          | وز          |
| سانعی رحمییه الله                         |                  | 11   | للجس لا يحل أكله                             |             |
| الناس يأكلون الضبع                        |                  | ' '  | طاهر ضربان طائر ودواب                        |             |
| ، بين الصفا والمروة<br>-                  |                  |      | دواب ضربان دواب الانس<br>ا                   |             |
| بيد<br>لوحش يحل منهـــا                   | · <del>-</del>   | 11   | دواب الوحش<br>السائلان معامد ما الأنداء      |             |
| البقر وألحمــــر                          | الظباء و         |      | راب الانسى يحل منها الأنعام                  |             |
|                                           | والضبع           |      | عیان شیئان حیوان وغیره                       |             |
| ) الضنبع والثعلب                          | •                | . 17 | حیوان قسمان بری وبحری<br>بری ضربان طاهر ونجس | •           |
|                                           | مباحان           |      | يرى عبربان عامل وتبسق<br>نجس فلا يحل أكله    |             |
| من الطيبات تصطاده                         | •                | 17   | فرع ) في مذاهب العلماء                       |             |
| و تأكله<br>الماسيسيال                     | - <del>-</del>   |      | لحم الخيل                                    |             |
| من الطیبات مستطاب<br>ولانه لا یتقوی بنایه |                  | 17   | فرع) لحم الحمر الأهلية                       |             |
|                                           | يصنصاد<br>فأشبه  |      | رآم عندنا وبه قال جماهير                     |             |
| الركب<br>تل اين عرس والوبر                | =                | 17   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ۷ عن        |
| •                                         | ۔ ل<br>بحل أكا   | 1 7  | حمها أشــهرها أنه مكروه                      | <u>.</u>    |
| نب واليربوع والثملب                       |                  | 17   | راهة تنزيه                                   | •           |
| والضب وآلوبر وابن                         | والقنفذ          |      | ثانية حرام والثالثة مباح                     |             |
| لا خلاف فی شیء من                         | عرس و            |      | فرع) لحم البفل حسرام                         |             |
| ألوبر والقنفذ ففيهما                      |                  |      | لدنا وبه قال جميع الأئمة                     |             |
| هما حرام                                  | •                |      | فرع) لحم الكلب حـــرام                       |             |
| _                                         | الدلدل           | 18   | ندنا وبه قالت الأئمة                         |             |
| والسنجاب وألفنال                          | السنمور          | 18   | فرع) ذبح الحمار والبغل                       | ) 1.        |

| الأحكام                                          | خاصف           | الم | الإحكام                                   | الصفحة              |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------|---------------------|
| مضری جلال                                        | قال الخ        | 17  | نم والحوأصل فيهسا                         | والقا               |
| ت كلها مسستخبثة                                  |                | 17  | ن الصحياح أنها حلال                       |                     |
| حرمهٔ سوی ما ی <b>د</b> رج                       | وكلها م        |     | انها حرام                                 | ۱۳ الثاني           |
| با يطير                                          |                |     | ع) في مذاهب العلماء في                    | ۱۳ (فرخ             |
| ول الذي يتولد منه                                |                | 17  | •                                         |                     |
| ففي حل أكل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                |     | نا انه حلال غیر مکروه                     |                     |
| للاثة أوجه (أحدها)                               |                |     | صحاب ابى حنيفة بكره                       |                     |
|                                                  | يحل            |     | ع حلال ع <sup>نندن</sup> ا لا يكره        |                     |
| У (,                                             |                | 17  | ـ حلال عن <i>اد</i> نا لا يكره            |                     |
| ها ) يحـــل أكله مع                              |                | 17  | يم الضب والوبر وابن                       |                     |
| منه لا منفردا                                    |                |     | ں <b>والقنفہ۔۔۔</b> والیربوع              | <del>-</del>        |
| الحاء المثان                                     |                |     | ل ما يتقوى بنابه ويعدو<br>درا الرابا      | ••                  |
| شنى مـــن الحشرات<br>والضب فانهما حلالان         |                | 17  | لناس وعلى البهائم<br>اعمد اللهائث         |                     |
| و، <u>حلال</u><br>، خلال                         | _              | 17  | اع من الخبائث<br>آم                       |                     |
| شنی مـن دوات الابر                               |                | 17  | ن آوی و اجهان<br>اهما ) یحل لانه لا یتقوی |                     |
| فانه حلال قطعا                                   |                |     | هما يعن ١٠٦ يسوی                          |                     |
| ، حرام                                           |                | 17  | ــاني) لا يحـــل لانه                     |                     |
| ) في مداهب العلماء في                            | (فرع)          | 17  | غبث<br>فبث                                |                     |
| ، الأرض                                          | _              |     | سنور الوحش وجهان                          |                     |
| انها حرام                                        | مذهبنا         | 17  | هما ) لا يحسل لانه                        |                     |
| ك حلال                                           |                | ۱۷  | د بنابه                                   |                     |
| ) في مذاهبهم في أكل                              |                | 11  | ني) يحل لأنه حيــوان                      | <u>) ۲</u> ۲ ( الثا |
| التى تتقوى بالناب                                | _              |     | ع الی وح <sup>ش</sup> ی وأهلی             |                     |
| انها حرام                                        | •              | 17  | الأهلى ويحل أاوحشى                        | •                   |
| ك تكره ولا تحرم                                  |                | 17  |                                           |                     |
| ع) في أنــواع أختلف                              | <del>-</del> - | ۱۸  | ل آكل حشرات الأرض<br>اكا كا أن الراب      | _                   |
| فيها<br>سالة درور مام                            |                |     | اکل کلڈی ناب مــن<br>ع وکل ڈی محلب من     |                     |
| القرد وهو حسرام                                  |                | ۱۸  | ع د من <del>بسب</del> من                  |                     |
| ك وجمهور أصحابه                                  |                | -14 | رى وابن مفترض ففيهما                      | -                   |
| حرام                                             |                | 1.7 | ن أصحهما تحريمهما                         |                     |
| الفيل وهو حسرام                                  | . –            | ۱۸  | نور البر وجهان                            | _                   |
|                                                  | عندنا          |     | ے ) تحریمه                                | ١٦ (.الأص           |

| الأحكام                                          | سفحة        | الم       | الأحكام                                                | الصفيحة        |  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--|
| •                                                | ضميف        |           | ا) الأرنب وهو حالال                                    | ۱۸ (منه        |  |
| رام                                              | _           | 77        |                                                        |                |  |
| أء والطاووس وجهان                                |             | 77        | کی عن آبن عمـــــرو                                    |                |  |
| وى: أصــحهما                                     | قال البغ    |           | العاص وابن أبى ليلى                                    |                |  |
|                                                  | التحريم     |           | كرهاها                                                 |                |  |
| راف فقطع البفءى                                  | اما السق    | 74        | النهي عن قتل الهدهد                                    | -              |  |
| صيمرى بتحريمه                                    |             |           | عبيد ألله بن عبد الله                                  |                |  |
| اعب ظله                                          |             | 77        | عن قتل الخطــاف                                        | _              |  |
| أم كالرخم والضوع                                 | البوم حر    | 27        | ب ومرسل<br>مائه تراد درستا                             |                |  |
| حرام كالسباع التي                                | النهاش      | 77        | ، عائشة ( خمس يقتان<br>حــل والحــــرم الخ )           |                |  |
|                                                  | تنهش        |           | حسن والمحسسرم النع)<br>ح رواه البخاري ومسلم            |                |  |
| حلال                                             |             | 74        | ع رواه البحداري والمستم .<br>« عائشة ( اني لأعجب       |                |  |
| قال الشـــافعى                                   |             | 74        | يأكل الفــــراب الخ )                                  |                |  |
| والأصحاب يحسرم                                   |             |           | البيهقى باسناد صحيح                                    |                |  |
| ذی مخلب من الطیر<br>                             |             |           | بیری .<br>فیسه عبد الله بن أبی                         |                |  |
| ويصطاد                                           |             | 77        | وأقد ضعفه الأكثرون                                     | اويس           |  |
| ألة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |             | ١ ١       | بعضیهم وروی له                                         | <b>و</b> و ثقه |  |
| والاصحاب ما نهى<br>حرم اكله لانه لوحل            |             |           |                                                        | مسلم           |  |
| عرم الله رف لو عل<br>بنه عن قتله كما لن          |             |           | اهما ). اتفق اصحابنا                                   |                |  |
| ہے۔ علی کست کیا ہے۔<br>اُن قبت <b>ل الم</b> اکول |             |           | <ul> <li>ه يحـل أكل النعـامة</li> </ul>                |                |  |
| ن حرام<br>لنحل حرام                              |             | 74        | اج والكركى والحبارى<br>المرابع المرابع المرابع المرابع |                |  |
| والصرد والهسسدهد                                 |             | 77        | مسل والبط والقط                                        |                |  |
| رام على المذهب المناسب                           |             |           | افير والقنابر والدراج<br>ا.                            |                |  |
| ه ضعیف انها مباحة                                |             |           | ام<br>صحابنا وكل <b>ذا</b> ت طوق                       |                |  |
| حرام قطعا                                        |             | ۲۳        | مصابط و من دات دون<br>بر فهى داخلة في الحمام           |                |  |
| رام علی اصــــح                                  |             | 77        | یر °پی در سے ی رسیم  <br>حلال                          |                |  |
| <b>—</b>                                         | أنوجهين     |           | فيه القمرى والدبس                                      | _              |  |
| ) قال أصحابنا:                                   | =           | 77        | ، والنوافت<br>م والنوافت                               |                |  |
| ل من الحيوان فأكله                               | ما أمر بقتا |           | لورســـان وكل ما على                                   | ۲۲ يحل ا       |  |
|                                                  | بحرام       |           | العصفور وفى حده فهو                                    | شکل ا          |  |
| ابنا : يكون للشيء                                | قال اصح     | <b>7 </b> |                                                        | حلال           |  |
| أسسباب تقتضي                                     |             |           | لعندليب والحمرة على                                    |                |  |
| تحرم البفاتة                                     |             |           | الصحيح فيهما وجه                                       | المذهب         |  |

| <u>'</u>                                                 |      |                                   |      |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| غراب الزرع والفداف                                       |      | ( وأما ) الفراب فهو أنــواع       | 378  |
| ما سوى ذلك من الدواب                                     | 77   | ( فَمنها ) الفّراب الأبقع وهو     |      |
| والطيور ينظر فيسه أن كان                                 | ·    | حرام                              |      |
| مما يستطيبه العسرب حل                                    |      | ﴿ وَمُنْهَا ﴾ الأسود الكبير وفيه  | ٠ ٢٤ |
| اكله وأن كان مما لا يستطيبه                              |      | طرّيقان ( اصحهما ) ألتحريم        |      |
| العرب لم يحل                                             |      | ِ ( الثاني ) وجهان (أصحهما)       | Y 8  |
| ( فرع ) اذا وجدنا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۹   | التحريم                           |      |
| لا معرفة لحكمه من تتاب الله                              |      | (الثالث) الحل                     | 7.8  |
| ولا سنة رسوله فيله قولان                                 |      | ( وأما ) الفراب الزرع فيـــه      | 7 8  |
| (الأصعر) لا يستحب                                        | •    | وجهان مشهوران (أصحهما)            |      |
| ان اختلفوا عاد الوجهان عند                               | 44   | انه حلال والاصح أن الفداف         |      |
| تعارض الاشباه (الصحهما)                                  |      | حرام                              |      |
| الحل<br>لا يحــل ما تولد بين مأكول                       |      | ( الرابعة ) يحـــرم حشرات         | 78   |
| وغير سأكول                                               | 17   | الطير                             | ·.   |
| وغير هانون<br>قال الشافعي والأصحاب                       | ¥ 4  | (الخامسة) يحل أكل الجراد          | ۲٤,  |
| يحرم السمع والبغل وسائر                                  | P.7. | او قطع بعض جراده وباقيها          | 4 8  |
| ما يولد من مأكول وغير مأكول                              |      | حى فوجهان (اصحهما) بحل            | : '  |
| وغير مأكول                                               |      | القطوع ( الثاني ) حرام            |      |
| الزرافة حرام بلا خلاف                                    | 49   | ( فرع ) الحراد خلال سواء          | 70   |
| يكره اكل الجلالة ولا يحسرم                               | ٣.   | مات باصطباد مستسلم أو             | •    |
| أكلها                                                    | , ,  | محوسی او مات حتف انفه             |      |
| از اطعم الجلالة طعاماً طاهراً                            | ٣    | قال مالك: لا يحل ألا أذا          | 40   |
| وطاب لحمها لم يكره                                       |      | مات بسبب<br>اتفق الحفاظ على تضعيف |      |
| تعلف الجلالة علفا طاهرا إن                               | ٣.   | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم         | 70   |
| كانت ناقة أربعين يوما وأن                                |      | قال احمد بن حنب ل دوی             |      |
| كانت شاه سبعة أيام وان                                   |      | حديثا منكراً يعنى احمـــد         |      |
| كانت دجاجة فثلاثة أيام                                   |      | الرواية الأولى                    | ı    |
| قال أصحابنا: الجلالة هي                                  | ٣.   | ( وأما ) الثانية فصحيحة           |      |
| التى تأكل العذرة والنجاسات                               | :    | وهي أيضا مرفوعة                   |      |
| قیل: ان کان اکشیر اکلها                                  | ٣.   | ( فرع ) آن مذهبنا تحریم           | ۲'٦  |
| النجاسة فهى جلالة                                        |      | كل ذي ناب من السباع               |      |
| ان كان الطاهر أكثر فلا                                   | ٣.   | قال مالك يكره ولا يحرم            | ۲٦   |
| الذى عليه الجمهـــوران                                   | ۲.   | : ( فرع ) ذكرنا مذهبنـــا في      | ۲٦   |

| يجوز أن يطعمه لثماة أو بعير  | 71             | لا اعتبار بالكثرة وأنما الاعتبار               |       |
|------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------|
| او بقرة                      |                | بالرائحة                                       |       |
| في فتاوي صاحب الثسامل        | 77             | ان وجد فی عرفها وغیره ریح                      | ٣.    |
| أنه يكره اطعام الحسسيوان     |                | النجاسة فجلالة وألا فلا                        |       |
| المأكول نجاسة                |                | اذا تغير لحم الجلالة فهـــو                    | ٣.    |
| قال ابن الصباغ ولا يكره اكل  | 41             | مكروه بلا خلاف                                 |       |
| البيض المسلوق بماء لجس       |                | . عمرر<br>هل هی کراههٔ تنزیه او تحریم          | ٣.    |
| كما لا يكره الوضوء بماء سخن  |                | فیه وجهان مشهوران                              | , •   |
| بالنجاسة                     |                |                                                | •••   |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في  | ٣٢             | (اصحهما) عند الجمهور وبه                       | ٣.    |
| الجلالة ذكرنا أن مدهبنا أنه  |                | قطع المصنف أنه كراهة تنزيه                     |       |
| اذا تغير لحمها كرهت كراهة    |                | قال اصحابنا: ولو حبست                          | ٣.    |
| تنزيه على الأصبح لا يحسرم    |                | ( والثاني ) كراهة تحريم                        | -     |
| ما سقى من الثمار والزروع     |                | بعد ظهور النتن وعلفت شيئا                      |       |
| ماء نجسا                     | -              | طاهرا فزالت الرائحسة ثم                        |       |
| يحرم أحم الجلالة ولبنها حتى  | 41             | و ذبحت فلا كراهة فيها                          |       |
| تحبس وتعلف اربعين يوما       |                | قال اصــحابنا يكره الركوب                      |       |
| بحرم الثمار والزروع والبقول  | 77             | عليها اذا لم يكن بينها وبين                    |       |
| السقية ماء نجسا              |                | الراكب حائل                                    |       |
| احتج أصحابنا لعدم التحريم    | ٣٢             | اذا حرمنا لحمها فهو نجس                        | ۲1    |
| أن ما تاكله الدابة مسسن      | • ,            | ويطهر جلدها بالدباغ                            |       |
| الطاهرات يتنجس اذا حصل       |                | نجس اذا ظهرت الرائحية                          | ٣1    |
| في كرشها ولا يكون غذاؤها ألا |                | فیه                                            |       |
| بالنجاسة                     | . <del>-</del> | ( فرع ) السخلة المرباة بلبن                    | . ٣1  |
| النجاسة التي تأكلها تنزل في  | 77             | الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة                |       |
| مجارى الطمام ولا تخالط       |                | ففيها وجهان (أصبحهما)                          | 41    |
| اللحم وانما ينتشى اللحم بها  |                | يحل أكلها                                      | ě     |
| وذلك لا يوجب التحريم         |                | ( الثاني ) لا يحل                              | . 41  |
| وأما حيوان البحر فاله يحل    | ٣٢             | قال اصحابنا: ولا يحسرم                         | ٣1    |
| منه السمك                    |                | الزرع المزبل وان كثر الزبل                     | • • • |
| لا يحل أكل الضفدع            | ٣٢             | الورغ المربل وال عبر الربل<br>في أصله          | ••    |
| لوحل أكله لم ينه عن قتله     | <b>7</b> 17    |                                                | ₩1    |
| فيما سوى ذلك وجهان           | **             | ر فرع ) تو عجن دفیق بهم<br>نجس وخلیزه فهلو نجس | ٣١.   |
| (أحدهما) يحل                 | 1 1            |                                                | •     |
| (                            |                | يحرم أكله                                      |       |

|                                                  |            |                                    | ·          |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| ( فأما ) النجس فلا يؤكل                          | ۳۷         | ( الثاني ) أن ما أكل مثله في       | •          |
| ( وأما ) الطاهر فضربان                           | ٣٧         | البرحل أكله وما لا يؤكل مثله       |            |
| (ضرب) يضر                                        | ٣٧         | في البر لم يحل أكله اعتباراً       |            |
| ' ( ضرب ) لا يضر                                 | .44        | بمثله                              |            |
| ( اما الاحكام ) ففيها مسائل                      | ۳۸         | ( اما الأحكام ) فقَّال أصحابنا     | ٣٣         |
| ( احداها ) قال أصبحابنا                          | <b>7</b> % | الحيوان الذي لا يهلكه الماء        |            |
| يحرم أكل نجس العين                               |            | ضربان ( احدهماً ) ما یعیش          |            |
| وفي حل اكل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۸         | في الماء                           | •          |
| ثلاثة أوجه (أصحهما) يحل                          |            | ما ليس على صوارة السموك            | 44 -       |
| أكله مع ما تولد منه لا منفرداً                   |            | المشمهورة فيه ثلاثة أوجب           |            |
| ( الثاني ) يحل مطلقا                             | ۲۸         | مشهورة (أصحهما) عند                |            |
| ( الثالث ) يحرم مطلقا                            | 49         | الأصحاب يحل                        |            |
| ( الثانية ) لا يحل أكل ما فيه                    | ٣٩ .       | ( الوجه الثاني ) يحرم              | 48         |
| ضرر من الطاهرات                                  |            | (الثالث) مَا يَوْكُلُّ نَظْيُره في | 48         |
| (الثالثة) كل طاهر لا ضرر                         | 49         | البر                               |            |
| فيه فهو حلال الا ثلاثة انواع                     |            | قال اصحابنا: أذا ابحنا             | 418        |
| (أما) الأنواع الثلاثة المستثناة                  | 44         | الجميع فهل تشترط الذكاة            |            |
| فأحدها المستقدرات                                | •          | ام تحل ميتته ؟ فيه وجهان           |            |
| ( ألثاني ) آلحيوان الصغير                        | ξ          | ( اصحهما ) يحل ميتته               | 48         |
| ( الثالث ) جلد الميتة الدبوغ                     | ξ.         | ( الضرب الثاني ) ما يعيش           | 41         |
| في أكله ثلانة اقوال                              |            | فى الماء و فى البر                 |            |
| (أصحها) أنه حرام                                 | ξ.         | ( اما ) التمساح حرام               | ٠ ٣٤       |
| (الثاني) حلال                                    | ξ.         | السلحفاة حرام                      | <b>7</b> 8 |
| (الثالث) أن كان جلد حيوان                        | ξ,         | ( فرع ) قال الرافعي : اطلق         | 40         |
| مأكول فحلال والأفلا                              |            | مطلقون القول بحل طير الماء         |            |
| ( فرع ) اختلف العلماء في                         | ٠ ٤ ,      | وكلها حلال الا اللقلق ففيـــه      |            |
| الزيت اذا وقعت فيه نجاسة                         |            | خلاف                               |            |
| ( فَرع ) وقعت فأرة ميتة او                       | ξ.         | ا قال الصيمرى لا يؤكل طير          | . 40       |
| غيرها من النجاسات في سمن                         |            | الماء الأبيض لخبث لحمه             |            |
| او زیت او دبس او عجین                            |            | ( فرع ) مذهبنا جل جميع             | 30         |
| أو طبيخ                                          |            | ميتات البحر الا الضفدع             |            |
| ( فرع ) لو نصب قدرا على                          | <b>£1</b>  | ( فرع ) السمك الطافي حلال          | 80         |
| نار وفيها لحم فوقع فيها                          |            | اما غير الحبسوان فضربان            | 44         |
| طائر فمات فأخرج الطائم                           |            | طاهر ونجس                          |            |
|                                                  |            |                                    |            |

| الى الشبع ؟ فيه وجهان                            |                 | شربها للمطش لم يجيز وان                                  |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| (اصحهما) له ذلك                                  |                 | أضطر ألبها للتداوى حاز                                   |             |
| ( والثاني ) لا                                   | . {0            | (أما) الأحكام ففيها مسائل                                | . 88        |
|                                                  |                 | ( احداها ) أجمعت ألامة على                               |             |
| الاطعام غيره وهو غائب أو                         | · .             | أن المضطر أذا لم يجد طاهرا                               |             |
| ممتنع من ألبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 | يجوز له أن يأكل النجاسات                                 | <b>:</b>    |
| منه                                              |                 | في وجوب هذا الاكل وجهان                                  |             |
|                                                  | ١٥              | ذكرهما المصنف (أصحهما)                                   |             |
| الاقتصار على سد الرمق ا                          |                 | يجب ( والثاني ) لا يجب بل                                | d.          |
| فيه طرق (أصحها) طرد                              | ٤٦ <sup>:</sup> | هو مباح                                                  |             |
|                                                  | • :             | ( الثانية ) في حد الضرورة                                |             |
| الخلاف<br>( والثاني ) يباح                       | 13              | ( الثالثة ) يباح للمضطر أن                               |             |
| ( والثالث ) يحرم                                 | 73              | يأكل من الميتة ما يســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |
| ( السادسة ) في بيان جنس                          | 12              | الرمق                                                    | .'          |
| المباح                                           |                 | ذكر امام الحميسرمين أن                                   |             |
| ( فرع ) لو اراد المصطر ان                        | ξ٧              | الأصحاب نقلواً في المستلة                                |             |
| . يقطع من نفسه من فخذه أو                        |                 | ثلاثة أقسوال : (أحسدها)                                  | :           |
| غيرها لياكلها                                    |                 | لا يباح الشبع وانعا يساح                                 |             |
| ( السابعة ) اذا وجد المضطر                       | 11              | سد الرمق                                                 |             |
| طعاما حلالا طاهرا لغيره فله                      | ·               | ( والناني ) يباح الشبع                                   | 188         |
| حالان ( احدهما ) أن يكون                         |                 | ( والثالث ) أن كان بعيدا من                              |             |
| صاحبه حاضرا                                      | •               | العمران حل الشبيع والا فلا                               |             |
| (الثاني) أن يكون غائباً                          |                 | ( الرابعة ) قال أصــحابنا :                              | ₹ 0         |
| قال أصمحابنا : فان أثر                           | ٤٨              | يجوزله التزود من الميتة ان                               | 2<br>1 - 12 |
| المالك غيره على نفسه فقسد                        |                 | لم يرج الوصول الى طاهـر                                  |             |
| أحسن                                             |                 | قان رجاه فوجهان (أحدهما)                                 |             |
| (أما) أذا لم يكن البالك                          | <b>{ \</b> \    | لا يجوز                                                  |             |
| مضطرأ فيلزمه أطعام المضطر                        |                 | (وأصبحهما) يجوز                                          |             |
| قال أصحابنا وفي القدر الذي                       | ξX              | ( الخامسة ) اذا جوزنا الشبع                              |             |
| يلزم المالك بذله يجسسور                          | ٠               | فأكل ما سد رمقه ثم وحد                                   | •           |
| للمضطر أخده قهرا والقتال                         |                 | لقمة حلالا لم يجز أن بأكل                                |             |
| عليه قولان (أصبحهما)                             |                 | من المنتة حتى يأكل تاك                                   |             |
| ما يسد الرمق                                     | ÷.              | اللقمة                                                   |             |
| ( والثاني ) قدر الشبيع                           | -{ξΑ            | هل له اتمام الأكل من الميتة                              | ( 0         |

| فيه وجهان ( اصــحهما )          |      | أن يذل المالك طفاما مجانا     | ٤٩   |
|---------------------------------|------|-------------------------------|------|
| بستحق                           |      | لزمه قبوله وبأكل منه حتى      |      |
| ( فرع ) كما يجب بذل المال       | 01.  | يشبع                          |      |
| لابقاء الآدمي المصوم            |      | ( والثالث ) أن كانت الزيادة   | . 11 |
| ( الحال الثاني ) أن يكون المالك |      | لا تشنق على المضطر ليسار      | •    |
| غائبا فيجوز للمضمطر اكل         |      | لزمته والافلا                 |      |
| طعامه ويفرم له بدله             |      | قال اصحابنا: ينبغي للمضطر     | ٤١   |
| ( المسالة الثامنة ) أذا وجمله   | 01   | ان يحتال في أخذه منه ببيع     |      |
| المضطر مبتة وطعام الغسير        |      | فاسد                          |      |
| وهز غائب فثلاثة اوجه وقبل       |      | الشراء بالثمن الفالى لضرورة   |      |
| ثلاثة أقوال (أصحهما) يجب        |      | هل تجمله كبـــرها حتى         |      |
| اكل الميتة                      |      | لايصح الشراء فيه وجهان        |      |
| ( والثاني ) يجب أكل ألطعام      | 01   | ( النسهما ) صحة البيع         |      |
| ( والثاني ) ينخير بينهما        | 01   | (اصحهما) صحة البيع            | ٥.   |
| ( التاسعة ) أو أضطر محرم        | ٥٢   | ( فرع ) متى باع المضطر بثمن   | ۵.,  |
| ولم يجد الا صيدا فله ذبحه       |      | المثل ومع المضطر مال          |      |
| واكله ويلزمه الفدية             |      | ( فرع ) ليس للمضطر الأخذ      | 0.   |
| ان وجد صبيداً وميتة فله         | 70   | قهرا أذا بذل المالك بثمسن     | :    |
| طريقان ( أحدهما: ) أنه مبنى     |      | المثل                         |      |
| على القولين السابقين            |      | ( فرع ) لو اطعمه المالك ولم   | ٥.   |
| ( والأصح ) أنه يصير ميتة        | ۲٥   | يصرح بالاباحة فوجهــــان      |      |
| فان قلنا يصير ميسسة أكل         |      | ( الأصح ) أنه لا عوض عليه     | ÷    |
| الميتة والا فالصيد              |      | ويحمل على الاباحة والمسامحة   |      |
| - <del></del>                   | 20   | المعتادة بالطعام              |      |
| يصير ميتة أكل الميتسة والا      |      |                               | ٥.   |
| فايهما ياكل أ                   |      | لو اختلفًا فقال المالك اطعمتك | ١٥   |
| امن الأصحاب من حكى في           | ۲ه . | بعوض فقال المضـــطر بل        |      |
| المسالة ثلاثة أقوال أو أوجه     |      | بجانا فوجهان حكاهما صاحبا     | :    |
| (اصحها) يلزمه أن يأكل           |      | العسمدة والبيسان قولين        |      |
| الميتة                          |      | . <del>-</del>                | 1.5  |
| (والثاني) بلزمه أكل الصيد       |      | ( والثاني ) المضطر            |      |
| ( والثالث ) يتخير               | ۲٥   | او أوجر آلمالك المضطر قهرا    | 01   |
| ولو وجد المحرم لحم صبيد         | ۲٥   | او اوجره وهو معمى عليــه<br>  |      |
| مذبوح وميتة فان كان ذابحه       |      | فهل يستحق القيمة عليه أ       | -    |

04:

٥٣

مضطر وجد ميتة وطعيام الفير وقد سبق حكمه وان ذبح هذا المحرم قبل احرامه فهو واجد طعام حلال لنفسه . فليس مضطراً فان ذبحه في الاحرام أو ذبحه مجرم آخر ٥٣ هو حرام على كل أحد فثلاثة ا أوجه (الصحها:) يتخسير ( والثاني ) يتعين لحم الصيد 24 ( والثالث ) الميتة ٥٣ ان قلنا الله ميتة اكل من ٣٥٠ أيهما شاء وغير الصيد اولى وان قلنا ليس بميتة فوجهان (أحدهما) بأكله ( والثاني ) بأكل الميتة ولو 08 وجد المحرم صيدا أو طعام الغير فثلاثة أوجه أو أقدوال سواء جعلناه ميتة ام لا ( أحدها ) يتعين الصيد ۳٥ ( والثاني ) الطعام 🕝 ٥٣ (والثالث) يتخير هـ فما اذا 04. كان مالك ألطعنام غالبا أن وجد ميتة وصيدا وطميام الغير فسبعة أوجه ذكرها امام ألحرمين (اصحها) بتعين الميتة ( والثاني ) الصيد ٥٣ ( والثالث ) الطعام -٥٣ ( والرابع ) يتخير بين الثلاثة ٥٣ ( والخامس ) يتخــــير بين ٥٣

الصيد والميتة ( والسابع ) بين الصييد ٥٣ والطعام

( فرع ) أذا لم نجعل مايدبسه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمية ما أكل منه ؟ فيه وجهان بناء على القولين في المحرم هل يستقر ملكه في الصيد ؟

( العاشرة ) اذا وجد ميتتان اجداهما من جنس الماكول دون الأخسرى أو احسداهما طاهرة في الحياة دون الآخرى ( الجادية عشرة ) لا يجوز للعاصى بسفره اكل المتة حتى يتوب هذا هو الصحيح المشهور لقول الله تعسالي ( فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) وفيه وجه ضعيف أنها تحل له

( الثانية عشرة ) إن المريض òξ اذا وجد في غيره طعساما يضره ويزيد في مرضه جاز تركه واكل الميتة 0{

من يطعمه ويستقيه فليسى له الامتناع الا في حالة واحدة وهي اذا خاف ان يطعمه او يستقيه مسهوما فلو تركه وأكل الميتة فله تركه وأكل

( الثالثة عشرة ) أذا اضطر ۰ } ه آلى شرب آلدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائمة

04

الطمام والميتة

( والسادس ) يتخسير بين

يكون في حال الضرورة حيث غم المسكر تجوز الميتة ٥٤ ( اما ) التدأوي بالنجاسات ( فرع ) في مذاهب العلماء في غير الخمر فهو جائز وفيسه ٥٧ مسائل من أحكام المضطر: وجه انه لا يجوز ( ووجه ( احداها ) اجمعوا أنه بجرز ثالث ) أنه يجوز بأبوال الإبل له الأكل من ألميت في والدم ولا يجوز بفيرها والصواب الجواز مطلقا ولحم الخنزير وفي قدر المأكول قسولان ٥٧ قال أصحابنا وأنما يجسور 00 الشافعي سبقا (أصحهما) التداوى بالنجاسة اذا لم يجد سد الرمق طاهرآ يقوم مقامها فان وجده (والثاني) قدر السبع حرمت النجاسات ٥٧ الثانية ) اذا لم يكنسن مع (اما) الخمر والنبيذ وغيرهما ٥٧ المضطر مال وكان مع غيره من المسكر فهل يجوز شربها طمام يستفني عنه لم يلزمه للتداوى او المطش ؟ فيه بذله له بلا عوض وله الامتناع اربعة أوجه مشمسهورة من البذل حتى يشتريه بثمن (الصحيح) لا يجوز فيهما مثله في الذمة ا ( والثاني ) يجوز 00 ( الثالثة ) إذا وجد ميتــة ( وألثالث ) يجوز للتداوى ٠٠٧ 00 وطعاما لفائب فللشميسافعي دون المطش قولان ( اصحهما ) يأكل الميتة ٠ ( والرابع ) عكسه 00 ﴿ الثاني ) يأكل طعام غيره في جواز التبخر بالنسسد 00 ( الرابعة ) اذا وجد المضطر المعجون بالخمر وجهـــان ۸٥ آدميا ميتاحل له اكله عندنا بسبب دخانه (اصحهما) . (الخامسة) ذكرنا أن مذهبنا . جوازه لأنه ليس دخان نفس OA جواز التداوى بجميسع النجاسة النجاسات سوى المسكر ( فرع ) تحريم الخمــــر 10 أن مر ببستان لغيره وهسسو اللتداوي والعطش ٥٨ ( فرع) لو غص بلقمــة ولم 07 منه شيئا بغير اذن صاحبه يجد شيئا يسميغها به الا حكم الثمار الساقطة مسسن الخمر فله استساغتها به بلا ٥٩ الأشجار حكم الثميار التي خلاف على الشـــجر أن كانت ( فرع ) قال البيهقى : قال 07 الساقطة داخل الجدار وان الشافعي لا يجوز اكل الترياق كانت خارجة فكذلك أن لم المعمول بلحم الحيات إلا أن م

| i                             |             | :                            |     |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----|
| وجهان (اصحهما) لا يكره        | -           | تجر عادتهم باباحتهــا فان    |     |
| ( فرع ) قال الماوردي أصول     | 70          | جرت فوجهان (احدهما)          |     |
| الكاسب الزراعة والتجدرة       | •           | لا يحل كالداخلة ( وأصحهما)   | -   |
| والصنعة وأبها أطيب أفيه       |             | يحل لاطراد العادة المستمرة   |     |
| ثلاثة مذاهب للنسسساس          |             | بذلك وحصول الظن باباحته      |     |
| ( اشبهها ) بمذهب الشافعي      |             | ( فرع ) هذا الفأى ذكــره     | ٥٩  |
| ان التجهارة اطيب قال:         | ÷           | الأصحاب حكم مال الأجبى       |     |
| والأشبه عندي أن الزراعية      |             | ( فرع ) في المذاهب العالمياء | ٥٩  |
| اطيب .                        | - · .       | فيمن مر ببستان غيره وفيه     |     |
| ( فرع) في جملة من الاحاديث    | •           | ئمار او مر بزرع غیرہ         |     |
| الواردة في كسب الحجام         |             | ( فرع ) الضيافة سنة فاذا     | 77  |
| والحجامة                      |             | استضاف مسلم الاضطراريه       |     |
| ( فرع ) في مداهب العلماء      | 77          | مسلما استحب له ضيافته        |     |
| فى كسب الحجام                 |             | ولا تجب                      |     |
| مذهبنا أنه ليس بحسسرام        |             | ولايحرم كسنب الحجام          | 37. |
| لا على العبد ولا على الحسر    | :           | كسب الحجام حلال ليس          | 37  |
| لكن يستحب للحر التنزه عنه     |             | بحرام هذا هو المذهب وفيه     | •   |
| وعن أكله                      |             | وجه شاذ آنه حــــرام على     |     |
| ( فرع ) في فضل الحجامة        | 77          | الأحرار                      |     |
| ( فرع ) في موضع الحجامة       | ٦٧ .        | يجنوز اطعامه للعبيد والاماء  | 37  |
| ( فرع ) في وقت الحجامة        | ۸r          | والدواب والصواب الأول        |     |
| ( فرع ) فی استحباب ترك        | 79          | قال اصحابنا ولا يكره للعبد   | 37  |
| الاكتواء للتسمداوي وليسل      | :           | أكل كسب الحجام سيواء         |     |
| بحرام                         | :           | كسبه حر أم عبد ويكسره        |     |
| ( فرع ) في جواز الكي وقطع     | ٧.          | أكله للحر سواء كسب حسر       |     |
| العروق للحاجة                 |             | أم عبد ولكراهته معنيسان      |     |
| ( فرع ) في الدواء والاحتماء ﴿ | ٧.          | (أحدهما) مخالطة النجاسة      |     |
| ( فرع ) في جواز الرقيسة       | <b>A</b> /J | (الثاني) دناءته              | 7.8 |
| بكتاب الله                    |             | في كسب الفاصد وجهان          | 71  |
| ( فرع ) في تعليق التمائم      | ٧٢          | (أصحهما) لا يكزه             |     |
| ( فرع ) في النشرة قسسال       | V)(         | ( والثاني ) يكره كراهة تنزيه | 78  |
| الخطابي النشرة ضرب مين        |             | في الحمامي والحائل وجهان     | 71  |
| الرقية والعلاج بعمالج ممن     |             | ( أصحهما ) لا يكره ألحائل    |     |
| كان يظن به مس من الجن         | ;           | في كراهة هذه ألأشِياء للعبيد |     |

| وجهان ( الصحيح ) الحــل               |     | ( فرع ) في العين والاغتسال                             | Yo.          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
| ( والثاني ) انها ميتة فلا تحل         |     | لها                                                    |              |
| الها السمك والجرأد فحملأل             | ٨٢  | ( فصل في الجبن ) أجمعت                                 | ~ <b>V</b> 7 |
| وميتنها حلال بالاجماع ولا             |     | الأمة على جواز أكل العبسن                              |              |
| حاجة الى ذبحه ولا قطع رأس             |     | ما لم بخالطه نجاسة                                     |              |
| الجراد                                |     | ( فصل ) يحل أكل الكبــد                                | ٧٧           |
| قال اصــحابنا : يكــره ذبح            | ٧٢. | والطحال بلا خلاف                                       |              |
| السمك الا أن يكون كسيرا               |     | ( فصل ) عن مجاهد قال                                   | ٧٨           |
| يطــول بقاؤه فوجهــــــان             |     | ( كان رسول الله يكره مسن                               |              |
| ( اصحهما ) يستحب ذبعه                 |     | الشاة سبعا ألدم والمسرار                               |              |
| راحة له                               |     | والذكر وألاشيين والحيسا                                |              |
| (والشاني) بسستحب تركه                 | ٨٢  | والغدة والمثانة وكان أعجب                              |              |
| ليموت بنفسه                           |     | الشياة أليه مقدمها )                                   |              |
| الو ابتلع سمكة حية أو قطع             | ٨٢  | ( فصل ) فیما حرم علی بنی                               | ٧٨           |
| فلقة منها وأكلها أو أبتلع             |     | اسرائبل ثم ورد شرعنـــا                                | -            |
| جرادة حية أو فالقة منهسا              | •   | بنسخه                                                  |              |
| <b>نوجه</b> ان                        |     | ( فرع ) مذهبنا أن الشحوم                               | ٨٠           |
| (الصحهما) يكره ولا يحرم               |     | التي كانت محرمة على اليهود                             |              |
| ( والثاني ) يجرم                      | ٨٢  | حلال لنا ليست مكروهة                                   |              |
| ( واما ) السمك الصلفار                | ٨٢  | ( فرع ) فی بیان ما حــــرم                             | ۸۰           |
| الذي يقلي ويشنوي ولا يشنق             |     | المشركون من الذبائح وبيان                              |              |
| جوفه ولا يخرج ما فيها ففيه            |     | أنها ليست محرمة                                        |              |
| وجهان ( احدهما ) لا تحمل              |     | باب الصيد والذبائح                                     | ٨١           |
| اكله                                  |     | ولا يحل شيء من الحيسوان                                | ΧI           |
| ( والثاني ) يحل                       | ۸۲  | المأكول سوي السمك والجراد                              | •            |
| ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنسا              | 77. | الابذكاة                                               |              |
| اباحة ما صاده المجوسي من              |     | اجمعت الامة على تحـــريم<br>المينة غير السمك واجمعــوا | . <b></b> .  |
| السمك ومات في يده                     |     | المينة غير السمك والجمعوا<br>على اياحة السمك والجراد   |              |
| ( فرع) قد ذكرتا ان مذهبنا             | ۸۳  | على الأحه السنمك والعجران والعجران                     | -            |
| اباحة ميتات السمك سواء                | •   | الحيوان غير السمك والجراد                              | . '          |
| الذي مات بسبب والذي مات               |     | العيوان غير السبعت والعبراد                            |              |
| حتف انفه                              |     | ام بدان.<br>او ذکی الحیوان وله یسسد                    | ۸۲           |
| ( وأما ) الجراد فتحل ميتته            | ۸۳  | شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه                             | 7 V I        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -   | , 5 5 5 5                                              |              |

| الم يجرم صيده بكلب أو سنهم    |             | سواء مات بسبب او حتف                                     |       |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| قال صاحب البحسر : متى         |             | انفه                                                     |       |
| اشتركا في امسياكه وعقــره     |             | والأفضل أن يكـــون المذكى                                | ۸۳    |
| او في احدهما                  |             | مسلما فان ذبح مشرك نظرت                                  | •     |
| ( المسألة الثانية ) تحل ذبيحة | •           | فان كان مرتداً أو وثنيا او                               | •     |
| المراة بلا خلاف               |             | مجوسيا لم يحل                                            |       |
| ( الثالثة ) الأفضل أن يكون    | 7.          | وأن كان من نصارى العــرب                                 | ۸٣    |
| الذابح بالف عاقلا فان ذبح     |             | وهم بهرآء وتنوخ وتفلب لم                                 |       |
| صبى معيزا حلت ذبيحته          | •           | يحل                                                      |       |
| حكى امام الحرمين والعزالي     | ZA.         | المستحب أن يكون المذكى رجلا                              | ٨٤    |
| فيه وجهين (الصــحيح)          |             | لأنه أقوى على الذبح مـــن                                |       |
| الحل                          |             | المرأة فان كانت امرأة جاز                                |       |
| ( والثاني ) التحريم           |             | يستحب أن يكون بالفا لأنه                                 | ٨ŧ    |
| اما الصبى الذي لا يمسيز       | ^           | أقدر على الذبح فان ذبح صبى                               | .:    |
| والمجنون والسكران ففيهم       |             | حل                                                       |       |
| طريفان:                       |             | تكره ذكاة الأعمى لأنه ربما                               | Ϋ́ξ   |
| ( أحدهما ) القطع بحـــل       |             | أخطأ المذبح فإن ذبح حل                                   |       |
| ذبائحهم                       |             | يكره ذكاة السكران والمجنون                               | Λŧ    |
|                               | 7.1         | فان ذبح حل                                               |       |
| ( اصحهما ) الحل               |             | ( في الفصل مسائل )                                       | Αŧ    |
| ( والثاني ) التحريم           |             | ( احداها ) الأفضل أن يكون                                |       |
| ( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى   | ŊŽ          | المذكى مسلما ويشترط كونه                                 |       |
| بلا خلاف لکن تکرہ کراہےۃ      |             | مسلما او كتابيا فتحـــل                                  |       |
| تنزيه                         |             | ذبيحة الكتابي                                            |       |
| فی حل صیده بالکلب والرمی      | ለጓ          | ( وأما ) المتسولد بين كتابي                              | ۷٥    |
| وجهان مشهوران                 |             | وغیرہ فان کان ابوہ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •     |
| ( أصحهما ) التحريم            | ٧V          | كتابى والام كتابية فذبيحته                               | ·     |
| ( والثاني ) يحل               |             | حرام کمناکحتـــه وان کان                                 |       |
| ( فرع ) الأخرس أن كانت له     | <b>VA</b> . | أبوه كتابيا والام مجوسية                                 |       |
| اشارة مفهومة حلت ذبيحته       |             | فقولان (أصحهما) حـــرام                                  |       |
| بالاتفاق والا فطريقان :       | • •         | ( والثاني ) حلال                                         | 1 -   |
| ( المذهب ) الحل               |             | قال أصحابنا : كما تحسرم                                  | , A & |
| ( والثاني ) إنه كالمجنون      |             | ذبيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |       |
| ( فسرع ) قال في المختصر :     | ۸٧          | والمجوسي ممن لا كتـــــاب له                             |       |

| والسامرة                                       |             | 718 W. S.                                                |                  |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                | A."         | ومن ذبح ممن أطاق الذبح                                   |                  |
| ( فــرع ) قبائح أليهــود                       | Α,          | من امراة حائض أو صكبي                                    |                  |
| والنصاري جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ,           | من المسلمين أحب لي مسن                                   |                  |
| القرآن والاجماع                                |             | ذبح اليهــودي والنصراني                                  |                  |
| ( فرع ) لو أخبر فاسق أو                        | 11:         | ( قرع) ذكرنا أن الصحيح                                   | ۸V               |
| کتابی انه ذکی هذه الشاه                        |             | في مذهبنا حل ذبيحة الصبي                                 |                  |
| قبلناه وحل أكلها لأنه مسسن                     |             | والمجنون والسكران                                        |                  |
| أهل الذكاة                                     |             | ( فرع ) نقل ابن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | $\lambda\lambda$ |
| ( فرع ) لو وجدنا شــــاة                       | " <b>11</b> | الاجماع على اباحة ذكاة                                   |                  |
| مذبوحة ولم ندر من ذبحها                        |             | الأخرس                                                   |                  |
| والمستحب أن يدبح بسكين                         | 11          | ( فرع ) نقل ابن المنسلد                                  | ٨٨               |
| ِ <b>حان</b> ِ                                 | •           | الاتفاق [ حل ] ذبيحة الجنب                               |                  |
| فان ذبح بحجر محدد او ليط                       | 11          | ( فرع) في ذبيحة الأقلف                                   | ٨A               |
|                                                |             | وهو من لم لاهتين                                         |                  |
| فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل                      | . 11        | ( فرع ) مذهبنــــا اباحة اكل                             | ٨٨               |
| ( اما الأحكام ) ففيها مسائل                    | 17          | ذبيحة السارق والفاصب                                     |                  |
| ( احداها ) ألسنة تحسديد                        |             | ( فرع ) ذبيحة أهل الكتاب                                 | ٨٨               |
| السكين                                         |             | حلال سواء ذكروا أسم الله                                 |                  |
| ( المسألة الثانية ) لا تحصل                    | 17          | تعالى عليها أم لا                                        | *                |
| الذكاة بالظفر والسمسن ولا                      |             | ( فرغ ) ذكرنا أن مذهبنا                                  | ٨٩               |
| بسائر العظام                                   |             | تحریم ذکاة نصاری العرب                                   | ^, `             |
| "1 or 111 of 4 1 of 12 of 12                   | 9.4         | ( فرع) ذبائح أهل الكتاب في                               | Λ1               |
| بمثقل فاثر بثقله دقا أو خنقا                   | -,          | دار الحرب حلال كذبائحهم                                  | <i>/</i> \ \     |
| لم يحل                                         |             | في دار الاسلام                                           |                  |
| ( فرع ) اعلم انه ينكر على                      | 14          | ( فرع ) <b>ذ</b> بائح المجوس حرام                        |                  |
| المصنف قوله في التنبيه يجوز                    | •           | ر فرح ، قرب مندنا<br>عندنا                               | ۸٦               |
| الذبح بكل ما له حد يقطع الا                    |             | ( فرغ ) في ذبيحة من أحسد                                 |                  |
| السن والظفر                                    |             | ابویه کتابی والآخر مجوسی                                 | ٦.               |
|                                                | 94          | 1 4 11 2                                                 | _                |
| مفصوب أو مسروق أو كال                          |             |                                                          | 1.•              |
| وقطع الحلقوم والمرىء كسره                      |             | ا د م <b>ندن</b><br>د د ما د ما العامل اماما             |                  |
| ذلك وحلت الذبيحة                               |             | و فرع ) أجمع العلماء على                                 | ٦.               |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                       | ٩٤          | حل ذبيحة الصبى والمراة                                   |                  |
| بما تحصل به الذكاة                             | * *         | الكتابيين العاقلين                                       |                  |
| به مس ب                                        |             | ( فرع ) فى ذبائح الصابئين                                | ٦.               |

والمستحب أن تنحس الابل معقوله من قيام والمستحب أن يقطع الحلقاوم والمسرىء والودجين لأنه أوحى واروح للذبيحة

( احداهما ) اللسنة في الابل النحر فلو خالفٍ وذبح الابل ونحر البقر والغنسم حلت المذكاة وكان تاركا للمستحب وهل هو مكروهٔ ؟ فيـــه قولان

( الصحيح ) المشهور لا يكره ( والثاني ) يكره

( الثانية ) السنة (أو ينحر 94 البعير قائما على تلاث قوائم معقول الركبة

( الثالثة ) يستحب أن يتوجه 97 الذابح الى القبلة ويوجسه الذبيحة اليها

فى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه ٩٧. (أصحها) يوجه مذبحها الى القبلة

( والثاني ) يوجهها ٩٨ ( والثالث ) يوجه قوائمها

( الرابعة ) يسلم تحب ان ۸۸ يسمى الله عند الذبح وعدد ارسال الكلب أو السهم الى الصيد فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا خلت الذبيحة والصيد لكن في أركها عمدا . ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه . مكروه

> ( والثاني ) لا ينجُره ላለ

( والثالث ) يأثم به - 11

( الخامسة ) في حقيقة الذبح ٩٨ ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمرىء

الصفحة

99

٩٩ قال الاصحاب : ولن قطع من القفاحتي فصل الحلقوم من المرىء عصى لزيادة الايلام وأما كون التدقيق حاصلا بقطع الحلقوم والمرىء ففيسه مسالتان :

( احداهما ) لو أخد الدابح في قطع الحلقوم والمرىء واخذ آخرون في نـــــزع خيشسومه أو نحس خاصرته لم بحل

( المسألة الثانية ) يجب ان بشرع الدابح في القالع ولا يتأثى بحيث يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطيع المذبح الى حركة المدبح واماكون الحيوان عند القطع 1 . .

فيه حياة مستقرة ١٠١ ( فرع ) كون الحيوان منتهيا الى حركة المذبح أو فيه حياة مستقرة تارة يستيقن وتارة يظهم بعلمات وقرائن لا تضبطها المبارة

واذا شك في المدبح هل كان 1.5 فيه حياة مستقرة حال **ذبحه** أم لا ؟ ففي حله وجهان: (أجدهما) الحل (واصحهما) التحريم

( المسألة السادسة ) أذا قطع 1.5 الحلقوم أو المرىء والودجين

| •                                                        |     | •                                 |      |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| في مداهبهم في المنخنقيية                                 | 1.0 | استحب أن يقتصر على                |      |
| والموقوذة والمتردية والنطيحة                             |     | ذلك                               |      |
| وما أكل السبع                                            |     | ( فرع ) في مذاهب العلماء          |      |
| قال ألعبدري من اصحابنا                                   | 1.0 | في ذبح ما ينحر ونحسر ما           |      |
| لها ثلاثة أحوال:                                         |     | يذبح                              |      |
| (أحدها) أن يدركها ولم                                    |     | ( فرع ) في مذاهبهم فيسما          |      |
| يبق فيها الا حركة مذبوح                                  |     | يشترط قطعة لجصـــول               |      |
| فهذه لا تحل عندنا                                        |     | الذكاة قال أبوحنيفة أذا قطع       |      |
| ( الثانية ) أن يدركها وفيها                              | 1.0 | ثلاثة من الاربقة حل والاربقة      |      |
| حياة مستقرة                                              |     | هي الحلقوم والمريء والزدجين       |      |
| ( الثالثة ) أن يدركهــا وهي                              | 1.0 | وقال أبو يوسف لها روايات          |      |
| بحيث يحتمــل أن تميش                                     |     | ( احداها ) كأبي حنيفة             |      |
| ويحتمل أن لا تعيش والحياة                                |     | ( والثاني ) ان قطع الخلقوم        |      |
| مستقرة فتحل عندنا                                        |     | واثنين من الثلاثة الباقيــة       |      |
| ( فرع ) في مذاهبهم في نحر                                | 1.0 | والا فلا                          |      |
| الابل قائمة                                              |     | ( والثالثة.) يجب قطــــــع        |      |
| ويجوز الصيد بالجــــوارح                                 | 1.1 | الحلقوم وألمرىء وأحسسد            |      |
| المعلمة كالكلب والفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     | الودجين                           |      |
| والبازى والصقر                                           |     | ( فرع ) اذا ذبح الشبياة           | 1.8  |
| قال أضحابنا : ويشترط لحل                                 | 1.4 | ونحوها من قفاها مذهبنا            |      |
| ما قتله الجارح كونه معلما                                |     | انه إن وصل السسكين الى            |      |
| وشرط تعليمه أربعة أمور                                   |     | الحلقوم والمرىء وفيه حيساة        |      |
| (أحدها) أن ينزجر بزجــر                                  |     | مستقرة حل والا فلا                |      |
| صــاحبه ( واما ) اذا انطلق                               |     | قال مالك وداود لا تحل بحال        | 1.8  |
| واشتد عوده ففي اشتراطه                                   |     | وقال أحمد فيه روأيتسان            |      |
| وجوه                                                     |     | ( <b>احدا</b> هما ) تحل           |      |
| (أصحهما) يشترط                                           |     | ِ ( والثانية ) لا تحلِ ان تعمد    |      |
| ( الشرط الشهيائي ) أن                                    | 1.7 | ( فرع ) في مذاهبهم <b>اذا</b> قطع | 1.8  |
| يسترسل بارساله                                           |     | راس الدبيحة                       |      |
| ( الثالث ) أن يمسك ألصيد                                 | 1.4 | ( فرع ) في مذآهبهـــم في          | 1.8. |
| فيحبسه على صاحبه ولا                                     | -   | الشاة المنحوعة                    |      |
| يخليه                                                    | -   | ( فرع ) في مذاهبهم فيسما          | 1.8  |
| _ "                                                      | V•V | يقطع من الشساة بعد الذكاة         |      |
| ( فــــرع ) قال ألمصنف                                   | ۸۰۲ | قبل أن تبرد                       |      |
|                                                          |     |                                   |      |

أو نابه حل أكله بلا خلاف والأصحاب اهذه الأمسور 2. واذا أرسل من لا تحل ذكانه المشترطة في التعلم يشترط 118 كمرتد او وثنى او مجوسى تكررها ١٠٨ إن ( فرع ) في مذاهب العلماء جارحة معلمة فقتل الصيد بظفره او نابه لم يحـــل ذكرنا أن مذهبنا جسواز سوأء كان علمها مسلم ار الاصطياد بجمينع الجوارح الملبة مجوني . ( فيترع) في مداهيهم ف ١١٤ . وان رميا سهمين أو أرسيا كليين فسبق كلب المسلم أو ضبط تعليم الجارحة ذكسرنا أن مذهبنا أنه يشترط في سهمه فقتل الصيد أو إنهاء الى حركة المذبوح حل مصيره معلما أربعنة شروط ( المسالة الثالثة ) أرسيل ( فرع ) فی مذاهبهـــم فی 110 اصطياد المسلم بكلب أو طائر المسلم جارحة غير معلمسة فقتل الصيد لم يحــــل علمه مجوسي ( فرع) اذا قتل الكلب الصيد بالاجماع -111 فأكل منبسه فاضربه حتى ( الرابعة ) لو استرسل المعلم 110 يمسنك عليك بغير أرسال فقتسل الصيياء ( فرع ) المعروف في اللغة أن 111 لم بحل قولهم أشـــلى الكلب أى ١١٥ ولو أرسل مجوسي كلييا استدعاه واما أرساله فيقال فأغراه مسلم فازداد عمدوه فيه أغراه فوجهان بنساء على عكس ما سبق ومن الاصحاب من ۱.۱۲ وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصبيد قطع هنا بالتحريم فقتله بظفره أو نابه أو منقاره ولو أرسل مسلم كلبا فرجره 110 فضولى فالزجر ثم أغسراه حل اكله فشرط أن يرسل وأن أرسله فاسترسل وأخذ صيدا فلمن 1114 يكون الصيد ففيه وجهان: فقتل الصيد بثقله فغيسه قولان : ( اجدهما ) لا يحل (اصحهما) للفضولي 117 ( والثاني ) للمالك ( والثاني ) يحل ( الخامسة ) اذا لم يجرح 114 1117 مسائل 🖫 الكلب الصيد بل قتله بثقله ( احداها ) أذا أرسل من تحل وصدمته فقولان مشهوران 118 ذكاته جارحة معلمسنة على (اصحهما) عند الأصحاب 117

انه يحل

صيد فقتلته بظفره أو منقاره

( فرع ) أذا قتهل الكلب J 1Y ١١٦ ( والثاني ) لا يحل الصيد بثقله من غير جسرح ( فرع ) تستحب التسمية فهو حلال عندنا على الأصح عند أرسال الجارحة أو ( فرع ) في مذاهبهم فسيما ارسال السهم على الصيد 111 اذا ارسل كلبه المعسلم على استحبابا متأكدا فان تسرك صيد فوجد معه كلبا آخسر التسمية عمدا أو سهوا والصيد قتيل ولا يعلم القاتل حل الصيد ابو علم انهما اشتركا في قتله ( فرع ) في مذاهب العلماء ( اما الإحكام ) فقال اصحابنا في صيد الكتابي مذهبنا أنه 111 اذا ثبت كون ألكلب أو غيره يحل صيد الكنابي كما تحل من جوارح السباع معلما ثم ذبيحته فاذا ارسل جارحة أكل من صيد قبل قتله أو معلما أو سهما فقتل صيداً بعده في موضعه قفي حل ذلك حل الصيد قولان مشهوران ( فرع ) في صيد المجوسي ١١٩ (اصحهما) تحريمه بكلبه المعلم وسهمه مذهبنا ( والثاني ) اباحته 111 أنه خرأم ( فأما ) جوارح الصيد فقسد قال ابن المندر وقال أبو تور 17. 117 نص الشافعي أنها كالسباع فيهم قولان (احدهما) كقول على ألقولين وللأصحاب الجمهور (والثاني) تحــــن طريقان (اصحهما) الها على ذبائحهم ولهم كتاب القولين كالسباع ١١٧ ( فرع ) في مداهبهم في الكاب ( والثاني ) يحل ما أكلت منه المعلم يسترسل من غير ارسال 1.7.1. قولا وأحدا فيقتل ألصيد ( فرع ) وأذا قلنا بتحسريم ذكرنا أن مذهبنا أنه حسرام 111 117 الصيد الذي أكل وفي تحريم سواء كان صاحبه خرج به باقى الصيد الذي أكل منه للاصطياد أم لا قبل الاخبر وجهان مشهوران ( فرع ) في المذاهبهم فيما اذا 117 عندهم (اصحهما) التحريم ارسل مسلم كلبه المعلم على ( فرع ) لو لعق الـكلب دم صيد رده عليه كلب ارسله 111 الصيد ولم بأكل من لحمه مجرسي فقتله كلب المسلم شيئًا حل لحمه مذهبنا أنه حلال لو اكل كلب حشوة الصيد ( فرع ) في مذاهبهم فيما أذا 114 فطريقان حكاهما البفوى استرسل الكاب ينفسه فاغراه وغيره صاحبه فزاد في عدوه

|                                                            |          | •                                             |        |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| الكلب غير العسروق فحكمه                                    |          | (أصـــحهما) على قولين                         | 177    |
| ما ذكرنا وأن أصاب عبرنا                                    | -        | كاللحم                                        |        |
| نضاحا بالدم سرى حسكم                                       |          | ( والثاني ) القطع بالحل                       |        |
| النجاسة الى جنيع الصديد                                    |          | ( فرع ) لو لم يستسترسل                        | 177    |
| وحوم اكله                                                  |          | الكلب عند الارسال أو لم                       | •      |
| الماء المتصعد من فواره اذا                                 | 178      | ينزجر عند الزجر                               |        |
| وقعت نجاسة في أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ·<br>·   | ( فرع ) لو أرأد الصائد أن                     |        |
| بنجس ما تحته اذا قلنسا                                     |          | يأخمة الصميد من الكلب فامتنع وصمار بقاتل دونه |        |
| بالمذهب انه نجس ولم يحرم                                   |          |                                               |        |
| أكله فغيه أربعة أوجه                                       |          | فهو كالأكل                                    |        |
| ( أصحهما ) أنه نجس بحب                                     | 1.7.6    | ( فرع) في مذاهب العلماء في                    |        |
| غسله سبع منزات احداهن                                      |          | الصيد الذي تقتله الجارح                       | :      |
| بالتراب                                                    |          | السيباع كالكلب والغهد                         |        |
| ( والوجه الثاني ) يعفي عنه                                 | 178      | والنمر وياكل منه                              |        |
| فلا يجب غسله أصلا مع أنه                                   |          | (واما) أذا اكلت منه جارحة                     |        |
| لجس ويحل اكله                                              |          | الطير كالصقور                                 |        |
| ﴿ وَالنَّالِثُ ﴾ أنه يَجِبُ غَـُ لَهُ ﴿                    | 371      | ( واما ) الصيود الماضية قبل                   |        |
| مرة واحدة بالماء من غير تراب                               | <u>.</u> | الأكل فلا تحرم عندنا                          |        |
| ( والرابع ) أنه لا يطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | أذا أدخل الكلب ظفره او ذابه                   | 177    |
| بالغسل                                                     |          | في الصيد نجس وهل يجب                          |        |
| مختصر متفرقات كسلام                                        | 170      | غسله ؟ فيه وجهـــان                           | •      |
| الأصحاب في المسألة فيه ستة                                 |          | (أحدهما) يجب غسله سبعا                        |        |
| اوجه: (اصحها) بجب                                          |          | أحداهن بالتراب                                |        |
| غسله سبها احداهن بالتراب                                   | -        | ( وألثاني ) لا يجب                            |        |
| ( والثاني ) بجب غسله مرة                                   | 140      | الأصحاب في المسالة الماثة                     |        |
| ( والثالث ) أنه نجس يعفى                                   | 140      | طرق                                           |        |
| عنه ولا بجب غسله                                           |          | ( أحدها ) أن موضع الظفر                       | • .    |
| ( والرابع ) أنه طاهر                                       | 170      | والناب نجس قطعا                               |        |
| ( والخامس ) يجب قطع ذلك                                    | 170      | ( والطريق الثاني / حـكاء                      | 177    |
| الموضع ولا يطهر بالفسل                                     |          | صاحب الابانة وآخرون في                        | ·<br>: |
| (والسادس) أن أصاب عراما                                    | 170      | نجاسته قولان ( احدهما )                       |        |
| نضاحا بالدم حرم جميعه                                      |          | ىچىن                                          |        |
| ولا طريق الى اكله                                          | •        | ( والثاني ) آنه ظاهر                          |        |
| ( فرع ) قد ذكرنا أن المسهور                                | 140      | ( والطريق الثالث ) ان أصاب                    | 371    |

150

140

177

117

فوقع على الأرض ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال مندنا ۱۲۰ وان رمى صيدا أو ارسال

وان رمى صيدا او ارسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت فان أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة

۱۳۰ وأن عقره الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه قال الشافعي لا يحل

۱۳۱ قال اصحابناً: قَيه قـولان ( أحدهما ) يحل ( والثاني ) انه لا يحل

۱۳۲ (اما الأحكام) فقيها مسألتان (احداهما) اذا أرسل سهما أو نحوه أو جارحة معلمسة من كلب أو غيره على صليد الصيد بها حل ۱۲۷ ( فرع ) لو رشق الحيوان العصا ونحوه ۱۲۷ ( المسألة الثانيسة ) لو رمى الصيد سهم لا يلفه فأعانته

الصيد بسهم لا يبلغه فأعانته الربح فيلفه باعانتهسسا ولولاها لم يبلغه فقتله

۱۲۸ ( ألثالثة ) أذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف أو الصاب

۱۲۸ (الرابعة) قال اصحابنا اذا مات الصيد بسببين محرم ومبيح بأن مات من سحم وبندقية اصاباه من رام أو راميين أو أصابه طهرو فيه النصل فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم في مروره ومات منهما

١٢٨ ولو لم يجرحه السمسهم في

| •                           |      |                              |     |
|-----------------------------|------|------------------------------|-----|
| التعارض الأصل (الصحهما)     |      | فاصابه ثم ادركه المرسل       |     |
| انه حلال                    |      | حيا نظر                      | •   |
| ( والثاني ) التحريم         |      | اما اذا بقیت فیه حیساة       | 144 |
| هل يشترط ألعدو الى الصيد    | 177  | مستقرة فله حالان             |     |
| اذا أصابهم السنيهم أو       |      | ( أحدهما ) أن يتعذر ذبحه     | ÷   |
| الكلب أ فيه وجهان حكاهما    |      | بغير تقصير من صائده حتى      |     |
| الخراسانيون (احدهما) نعم    |      | يموت فيحل                    |     |
| ( وأصحهما ) لا يشترط        |      | ( والثاني ) أن لا يتعذر ذبحه |     |
| ( فرع ) لو رمي صيداً فقده   | 188  | فيتركه حتى يموت أو يتعذر     |     |
| قطمتين متسلما ويتين او      | :    | بتقصيره فيموت فهو حرام       | •   |
| متفاوتتين فهما حلال         | ·    | ( فمن ) صور الحال الأولأن    | 177 |
| لو مات من تلك الجراحة       | 178  | يشتفل باخذ الآلة وسمل        |     |
| بعد مضى زمن ولم يتمكن       |      | السكين فيموت قبل امكان       |     |
| من ذبحه حل باقى البدن       |      | <b>ذبحه</b> ۱ شار و و        |     |
| وفي ألعضو وجهـــان          |      | (منها) أن يمتنع بما فيه من   | 122 |
| ( اصحهما ) يحرم             |      | بقية قوة ويموت قبل قدرته     |     |
| ( والثاني ) تحل             | 17.8 | عليه                         |     |
| وفي العضو وجهـــان          | 178  | (ومنها) أن لا يجد من الرمان  |     |
| ( الصحيح ) أنه حرام         |      | ما يمكن الذبح فيه            |     |
| ( المسألة الثانية ) اذا غاب | 148  | ( ومن ) صور الحال الثاني     | 177 |
| عنه الكلب والصيد ثم وحده    |      | أن لا يكون معه آلة الذبح     |     |
| ميتا فوجهان (الصحيح) لا     |      | او تضيع آلته فلا يحل بلا     | · : |
| يحل .                       | , :  | خلاف                         |     |
| ( واما ) اذا جرحه سهمه او   | 188  | لو نشبت السكين في الفمد      | 144 |
| كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم    |      | فلم يتمكن من أخراجها حتى     |     |
| وجده ميتا فان انتهى بذلك    |      | مات ففيه وجهان :             | ·   |
| الجرح الى حركة المذبوح حل   |      | ( أصحهما ) أنه حرام          | •   |
| ولا آثر لفيبته              |      | ( والثاني ) حلال             | 177 |
| وان لم یکن فیه اثر آخــر    | 150  | ولو غصب الآلة فوجهان:        | 177 |
| ففيه ثلاثة طرق (احدها)      |      | ( أصحهما ) أنه حرام          | •   |
| يحل (والثاني) يحرم قطعا     |      | ( وألثاني ) حلال             | •   |
| ( وأشهرها ) على القــولين   | a .  | لو شك بعد موت الصيد هل       | 144 |
| (اصحهما) عند الجمهور        |      | تمكن من ذكاته فيحرم ؟ ام     | •   |
| من العراقيين التحريم        |      | لم يتمكن فيحل ففيه قولان     |     |

150

180

147

يراه أو لا يراه لكن يحس به ١٣٥ ( واصحهما ) عند البقوى في ظلمة أو من وراء ححاب والفزالي في الاحياء الحل ان كان يتوقع فبنى الرمى ( ومن ) قال بالاباحة يتأول 177 بأن رمى في ظلمة الليل وقال كلام ابن عباس والأحاديث ربما أصبت صيدا فأصاب ( ومن ) قال بالتحريم يتأول صيدآ فطريقان (أحدهما) أحاديث إلاباحة على ما أذا القطع بحله ( والثاني ) فيه انتهى بالجسراحة الى حركة ثلاثة أوجه (أصمحها) المذبوح التحريم ( والثاني ) يحسل ( قرع ) في مذاهب العلمناء ( والثالث ) أن توقعه بظن فيمن جرح الصبيد بسبهم غالب حل 🕛 أو كلب ففاب عنه ثم وجده ولو قصد واحدة منها معينة 177 ميتا بالرمى فأصاب غيرها ففيه قال مالك : إن أدركه منن طريقان (أحدهما) القطع يومه أكله في ألكلب والسهم بطها ( والثاني ) فيه اربعة اذا كان فيه اثر جارحة وان اوجه ( الحل ) مطلقا غابت عنه لم يؤكل وعن أحمد ۱۳۷ ( والثاني ) التحريم ثلاث روایات ( احبداها ) ١٣٧ (والشالث) ان كان حالة يؤكل ( والثاني ) يؤكل ما لم الرمى يرى المصادحل والا بت عنه (والشالث) ان كانت الاصابة موحية حل ( والرابع ) أن كان المصاب والا فلا 187 من السرب ألذي رآه ورماه ( فرع ) اذا رمى الصيد فقده حل وان كان من غيره لم يحل قطعتين فمات فجميعه حلال لو رمى شاخصا يعتقده حجرا ١٣٦ وان نصب احبولة وفيها 177 وكان حجرا فأصاب ظبية حديدة فوقع فيها صليد ففي حلها وجهان ( الأصح ) فقتلته الحديدة لم يحل لأنه مات بفير فعل من جهة أحد لا تحل ولو رمى شاخصا ظنـــه فلم يحل 144 خنزیرا وکان خنزیرا او کان ( فرع ) هذا الذي ذكرناه صيدا فلم يصبه واصاب من تحريم صيد الاحبولة اذا ظبية لم تحل لأنه قصصد لم يدرك ذكاته هو مذهبنا ١٣٦ وان أرسل سهما على صيد محرما ۱۳۸ اذا أرسل كلبا على صــيد فأصاب غيره فقتله حل أكله فقتل صيدا آخر فينظر ان ۱۳۷ قال اصحابنا اذا رمی صیدا

لم يعدل عن جهه الارسال أرسل كلبا على صيد واخذ بل كان فيها صيود فأخذ غيره في طريقه وسلمته غير ما أرسل عليه وقتله مذهبنا أنه حلال فطريقان ( المذهب ) أنه يحل وقال مالك وداود: لا يحل 18. وان توحش اهلی او ند بعیر ( والثاني ) فيه وجهـــان ١٣٨ 18. ( أصحهما ): يحال او تردى في بئر فلم يقدر على ( والثاني ) بحرم ذكاته في حلقه فذكاته حيث لو استرسل بنفسه وان يصاب من بدنه 147 (اما الأحكام) فقال اصحابنا عدل الى جهة أخرى فثلاثة 181 أوجه (أصحها) العمل الحيوان الماكول الذي لا تحل ( والثاني ) يحرم ميتتسه ضربان مقدور على 171 ( والثالث ) ان خــرج عادلا ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه 147 عن الجهة \_ حرم وان خرج لا يحل الا بالذبح في الحلق اليها ففاته الصيد فمدل الى واللبة غيرها وصادحل ( فرع ) في كيفية الجـــرح 188 وان ارسل كلبا وهو لا يرى المفيد للحل في الناد والمتردي 147 صيدا فأصاب صيداً لم يحل (اصحهما) وبه قطع المصنف لأنه أرسله على غير ضيد فلم والجمهور أنه يكفى جرح يحل ما اصطهاده كما لو حل يفضى الى الزهوق كيف كان ( والثاني ) لابد من حـــرح رباطه فاسترسل بنقسه 188 واصطاد مذنف ان أرسل سبهما في الهواء ١٣٨ ( فرع ) حيث جرح الناد 188 وهو لا يرى صيدا فأصاب والمتردى فقتلهخلسواءكانت صيدا ففيه وجهان : قال . الجراحة في فخذه أو خاصرته أبو اسحاق: يحل أو غيرهما ( ومن ) أصحابنا من قال : (فرع) لو وقع بعسيران في -188 لا يحل وهو الصحيح بئر أحدهما فوق الآخسير ( فرع ) في مذاهب ألعلماء فطعن الأعلى فمات الأسهفل فيمن رمى شيئا يظنه حجرا بثقله حرم الاسفل فقتله قال مالك لا بحل 180 قال محمد بن الحسن : ان مقدور عليه فصار مقدورا ظنه حجراً لم يحل وأن ظنه فأصاب غير المذبح لم يحل حيوانا محرما يحل ( فرع ) في مذاهب العلماء 180 ( قرع ) في مذاهبهم فيمن فيما اذا توحش الحبيوان

| مضيق لا يقدر على الافلات                        |      | الانسى المأكول فلم يقدر عليه                                     |         |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------|
| منه ملکه                                        | • -  | (أما الأحكام) فقال الشافعي                                       | 117     |
| ( فرع ) لو توحل صـــــيد                        | ,) o | والأصحاب: اذا ذبح المأكول                                        |         |
| بارض انسان وصار مقدورا                          |      | فوجد في جو فها جنينا ميتا                                        |         |
| عليه فوجهان (احدهما)                            |      | فهو حلال بلا خلاف                                                | 164     |
| يملكه ( . ا. م. ۱۰ ) لا ۱۰۰ که                  |      | اما أذا بقى زمنا طـــويلا                                        | 111     |
| (واصحهما) لا يملكه وسار ولو وقع صيد في أرض وصار | 10.  | يضطرب ويتحرك ثم سكن                                              |         |
| مقدورا عليه او عشش في                           | 10+  | فوجهان ( الصــحيح ) انه                                          |         |
| ارضه طائر وباض وفرخ                             |      | بحرام<br>ولو اخرج راسه وفیه حیاة                                 |         |
| ( فرع) لو دخل بستان غیره                        | 101  | مستقرة ثم ذبحت الأم فمات                                         | 1. G. Y |
| او داره وصاد فیه طائراً او                      | 101  | قبل انفصاله فوجهـــان                                            |         |
| غيره ملكه الصائد بلا خلاف                       |      | (أصحهما) يحل (والثاني)                                           |         |
| ( فرع ) لو أخذ الكلب المعلم                     | 101  | <ul><li>۲ مصفها عمل (والمائل)</li><li>لا يحل الا بذبحه</li></ul> |         |
| صيدا بغير ارسال ثم اخذه                         | ,    | ( فرع ) في مذاهب العلماء                                         | 150.    |
| أجنبي من فمه يملكه الآخذ                        |      | في المسألة مذهبنا أن الحيوان                                     | 1.4     |
| وان رمى ألصيد أثنـــان                          | 101  | المأكول اذا اذكى فخرج من                                         |         |
| أحدهما بعد الآخر ولم يعلم                       |      | جوفه جنين ميت حل<br>جوفه جنين ميت حل                             |         |
| باصابة من منهما صار غير                         |      | اذا اثبت صبيدا بالرمي أو                                         | 188     |
| ممتنع                                           |      | بالكلب فأزال امتناعه ملكه                                        |         |
| فان رمی رجل صیدا فازال                          | 104  | في الفصل مسينيسالتان                                             |         |
| امتناعه ثم رماه الآخر نظرت                      |      | (أحدهمـا) فيما يملك به                                           |         |
| فان أصاب الحلقوم والمرىء                        |      | الصيد ( والثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |         |
| فقتله حلّ أكله                                  |      | الازدحام عليه                                                    |         |
| وان أصاب غير الحلق واللبة                       | 104  | ( وأما الأولى ) فقال أصحابنا                                     | X31     |
| نظرت فان وحاه لم يحسل                           |      | يملك الصيد بطرق ( منها )                                         |         |
| أكله لأنه قد صار ذكاته في                       |      | أن يضبطه بيده                                                    |         |
| الحلق واللبة فقتله بغمير                        |      | ( ومنها ) أن يجرجه جراحه                                         | 137     |
| ذكاة فلم يحل ويجب عليـــه                       |      | مذففة                                                            |         |
| قيمته لصاحبه مجروحا                             |      | ( ومنها ) لو نصب شـــبكة                                         | 129     |
| اختلف أصحابنا في ضمانه                          | 104  | ونحوها                                                           |         |
| فقال أبو سعيد الاصطخرى                          |      | (ومنها) اذا أرسل كلب                                             | 189     |
| تجب عليه قيمته مجروحا                           |      | فأثبت صيدآ ملكه المرسل                                           |         |
| ( والمذهب ) أنه لا يجب عليه                     | 107  | ( ومنها ) اذا الجـــاه الى                                       | 10.     |

| ( والوجه السادس ) يجمع       | 107  | كمال القيمة                           |      |
|------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| بين القيمتين فيكون تسمعة     |      | ( والشاني ) انه بجب على               | 108  |
| عشورا                        |      | كل واحد منهما نصف قيمته               |      |
| أما أذا كانت الجناة ثلاثة    | 107  | يوم الجناية ونصف أرش                  |      |
| ( الحال الثاني ) أن يقسع     | 109  | جِنايته                               | ,    |
| الحرحان معا فينظــــران      | •    | ( وألرابع ) أنه يجب على               | 10.7 |
| تساويا في سبب الملك فالصيد   |      | الأول أرش جنايته                      |      |
| بينهما                       | •    | ( والخامس ) ان الارش يدخل             | 108  |
| ( الحال الثالث ) اذا ترتب    | 109  | في قيمة الصيد                         |      |
| الجرحان واحدهما مزمسن        | •    | ( والسيادس ) ان أرش                   | 108. |
| الو انفرد والآخر مذفف وارد:  |      | حناية كل وأحد منهما يدخل              |      |
| على الذبح                    |      | في القيمة                             |      |
| ( فرع ) قال الشافعي في       | 17.  | الاشتراك في الصيد والازدجام           | 108  |
| المختصر لو رماه الأولوالثاني |      | عليه له اربعة احوال:                  | •    |
| ووجدناه ميتا ولم يدر أجعله   |      | ( الحال الأول ) إن يتعاقب             |      |
| الأول ممتنعا أم لا لجعلناه   |      | جرحان اثنين                           | •    |
| بينهما نصفين                 |      | اذا جنی رجل علی عبـــد                | 100  |
| ( فاما ) اذا وجداه ميتا من   | 171  | انسان أو بهيمة أو صييد                |      |
| الجراحتين فلا يحل اكله       |      | ففيما يلزم الجارحين ستة               |      |
| ( الوجه الثالث ) فان أزمناه  | ודָו | أرجه مشهورة :                         |      |
| ومات الصيد ولم يدر هل        |      | (احدهما) يجب على الأول                |      |
| اثبته الأول ام لا أ          |      | خمسة دنانبر وعلى الشاني               |      |
| ( الحال الرابع ) اذا ترتبت.  | 177  | اربعة ونصف                            |      |
| الجرحان وحصل الازهاق         | •    | ( والثاني ) يلزم كل واحــد            | 100  |
| بهما وكل واحد لو أنفرد للم   |      | خمسة دنانير                           | •    |
| يزمن فوجهان (اصحهما)         |      | ( والوجه الثالث ) يلزم الأول          | 100  |
| ان الصيد للثاني              | •    | خمسة ونصف والشمساني                   |      |
| ( والثاني ) أنه بينهما ورجحه | 177  | خمسة                                  |      |
| امام الحرمين والفزألي        |      | ( والوحه الرأبع ) بلزم كل             | 107  |
| ( فرع ) الاعتبار في الترتيب  | 175  | واحد نصف قيمته حسال                   | ·    |
| والمفسد بالاصابة لا ببسدء    |      | جنايته ونصف الأرش                     | ٠.   |
| ألومي                        | •    | ( والوجه الخـــامس ) يلزم             | 107  |
| ( فرع ) لو اقام رجلان کل     | 178  | الاول خمسة ونصف والثاني               | ÷    |
| واحد منهما بينة أنه اصطاد    |      | اربعة ونصف                            |      |
|                              |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |

| ( فرع ) اركان البيع ثلاثة                         | 178  | هذا الصيد                                                |                |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|
| العاقدان والصيفة والمعقود                         |      | سه، الصحية<br>( فرع ) لو كان في يَده صيد                 |                |
| عليه                                              |      | ( فرع ) لو أرسل جماعة                                    |                |
| ( فرع ) سبق فی آخر باب                            | ľ¥ξ  | کلابهم علی صــــید فادرکه                                |                |
| الاطعمة الخلاف في ان أطيب                         |      | المرسلون قتيلا                                           |                |
| الكاسب التجارة ؟ أم الزراعة                       |      | ر فرع) لو القي كسرة خبز<br>( فرع) لو القي كسرة خبز       |                |
| أم الصنعة ﴿                                       |      | مُعرضًا عنها                                             |                |
| ( فصل ) في الورع في البيع                         | 178  | ( فرع ) قد سبق فی باب                                    |                |
| وغيره واجتناب الشبهات                             |      | اخريات الاطعمة أن الثمار                                 |                |
| ( فصل ) عن أبي حميد                               | 771  | الساقطة من الأشسجار ان                                   |                |
| الساعدى رضى الله عنه أن                           |      | كانت داخل الجدار لم تحل                                  |                |
| رسول الله صلى الله عليه                           |      | ( فرع ) لو صاد صيدا عليه                                 | 170            |
| وسلم قال ( أجملوا في طلب                          |      | ائر ملك                                                  |                |
| الدنيا فان كلا سيسر لما كتب                       |      | ( فرع ) لو صاد سمكة فوجد                                 | 170            |
| له منها »                                         |      | في جوفها درة مثقوبة                                      |                |
| ( فصل ) في النهي عن اليمين                        | 177  | ( فصل ) <b>اذا</b> تحمول بعض                             | TTF            |
| في البيع                                          |      | حمام الى برج غيره                                        |                |
| ( فصل ) عن رفاعة بن رافع                          | ΥΥ   | ( فرع ) لو اختلطت حمامة                                  | VEL            |
| الزرقاني رضي الله عنه قال                         |      | مملوكة أو حمامات بحمامات                                 |                |
| « خرج رســـول الله الي                            |      | مباحة                                                    |                |
| المصلى فرأى الناس يتبايعون                        |      | ( فرع ) إذا انصبت حنطته                                  | 177            |
| فقال يا معشر التجـــار                            |      | على حنطة غيره                                            |                |
| فاستجابوا لرسيول الله                             |      | ( فــرع ) ولو اختلط درهم                                 | 177            |
| ورفعوا أعناقهم وأبصارهم                           |      | حرام أو دراهم بدراهمه                                    |                |
| اليه فقال: أن التجار يبعثون                       |      | كتاب البيوع                                              |                |
| يوم القيامة فجاراً ألا من اتقى                    |      | البيع جائز                                               | 174            |
| الله وبي وصدق »<br>د تا د تا د ا                  |      | ( فرع ) أما الحكم الذي ذكره                              | ۱۷۳            |
| ( فصل ) في التبكير في طلب                         | 177  | المصنف وهو جائز البيع                                    |                |
| المعيشنة                                          | 1102 | ( فرخ ) قال أصحابنا : واذا                               | 177            |
| ( فصــل ) في أسـتحباب                             | 177  | انعقد البيع لم يتطرق السه                                |                |
| السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء وارجاح |      | . الفسخ الا بأحد سبعة أسباب                              | ( <b>( ) W</b> |
| والتفاضى والاقتصاء وارجاح المكيال والميزأن        | •    | ( فرع ) قال ابن قتیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۱۷۳            |
| ( فصل ) عن حكيم بن حزام                           | 17/4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |                |
| ( فضل ) عن حديم بن سرام                           | IVA  | بمعنى بعته وبمعنى شريتسه                                 |                |

| ( فرع) في مذاهب العلماء في                               | 110         | فال رسول الله « البيعان                       |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| بيع الصبى المميز                                         | ·           | بالخيار ما لم يتفرقا فان                      |     |
| فأمّا المكره فان كان بفير حق                             | ١٨٥         | صدقا وبينا بورك لهما وان                      |     |
| لم يصح بيعه                                              |             | كتــــما وكذبا محقت بركة                      |     |
| ( أما ألَّا حكام ) فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 177         | بيمهما »                                      | ·   |
| أصحابنا: المكره على البيع                                |             | ( فصـــل ) عن أنس قال                         | ۱۷۸ |
| ان كان اكراهه بقير حق لم                                 |             | قال رسول الله « من أصاب                       | •   |
| يصح بيعه                                                 |             | من شیء فلیلزمه »                              |     |
| ( فــرع ) قال أصــحابنا :                                | 171         | ( فصل ) عن أبي هـــريرة                       | 179 |
| التصرفات القولية ألتي يكره                               |             | رضى الله عنه عن النبي قال                     |     |
| عليها بفير حق باطلة ســواء                               |             | ( أحب البلادالي الله مساجدها                  |     |
| الردة والبيع والاجارة                                    |             | وابغض البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |
| ( فرع ) الاكراه يسقط أثر                                 | YAY         | أسواقها ) ،                                   |     |
| التصرفات عنهدنا الافي                                    | •           | ( فصل ) سبق في مقلمة هذا                      | 44. |
| مخمسة مواضع                                              |             | الشرح أن امن أراد التجارة                     |     |
| ( أحدها ) الأسلام                                        | ۱۸۷         | لزمه أن يتعلم أحكامهـــا                      |     |
| (الثاني) الارضاع                                         | ١٨٧         | فيتعلم شروطها                                 | •   |
| ( الثالث ) القتل                                         |             | ( فصل ) مذهبنا أن الاشهاد                     | 14. |
| ( الرابع ) الزنا                                         |             | على عقد البيع والاجسارة                       |     |
| ( الخامس ) اذا علق الطلاق                                |             | وسائر العقود غير النسكاح                      |     |
| على دخول الدار                                           |             | والرجعة مستحب                                 |     |
| ( فرع ) ذكرنا أنَّ المكره بغير                           | 1.4.4       | ويصح البيسم من كل بالغ                        |     |
| حق لا يصح بيعه                                           |             | عاقل مختار                                    |     |
| ( فرع ) ذكر الخطابي في                                   | 111         | ( فرع ) أذا أشترى الصبي                       | 187 |
| تفسنسير حديث على رضي                                     |             | شيئا وسلم اليه فتلف                           |     |
| الله عنه أن بيع المضطر يكون                              |             | ( فرع ) لو تبایع صــــبیان                    | ۱۸۳ |
| على وجهين (أحدهما) أن                                    |             | وتقابضا                                       |     |
| يضطر الى العقد من طريق                                   |             | ( فرع ) لا يصح نكاح الصبي                     |     |
| الاكراه عليه                                             |             | بنفسه .                                       |     |
| ( والثاني ) أن يضــطر الي                                | <b>የ</b> ለ1 | ( فرع ) اذا سمع الصببي                        | 171 |
| البيع                                                    |             | الميز حديثا                                   |     |
| ولا ينعقد البيع الا بالابجاب                             | 19.         | ( فرع ) قال اصحابنا : كما                     | 188 |
| والقبول                                                  |             | لا تصع من الصبى تصرفاته                       |     |
| المشهور في مذهبنا اله لايصح                              | 19.         | القولية لا يصح تبضه في                        |     |
| البيع الا بالايجاب والقبول                               |             | تلك التصرفات                                  |     |

| alie si a                                                 |       |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                                           | 194   | ( فرع ) صنورة المعاطاه التي                               | 171   |
| في بيع كذا من مالي أو اعتاق                               |       | فيها الخلاف السابق                                        |       |
| عبدى                                                      |       | ( فُرع ) الرجوع في القليـــل                              | 197   |
|                                                           | 118   | والمكثير والمحقسر والنفيس                                 | •     |
| بالكاتبة فكتب اليه ثبت له                                 |       | الى العرف                                                 |       |
| خيسار المجلس مادام في                                     | •     | ( فَرع ) اذا قلنا بالمشهور ان                             |       |
| مجلس القبول                                               |       | المعاطاة لا يصح بها البيسع                                |       |
| ( المسألة الرابعــة ) لوقال                               | 111   | ففي حكم المآخوذ بها ثلاثة                                 |       |
| الطالب بعنى فقال بعتك ان                                  |       | اوجه                                                      |       |
| قال بعده : اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |       | (أصحها) عندهم له حكم                                      |       |
| قبلت انعقد البيع بلا خلاف                                 |       | القبوض بيع فاسد                                           |       |
| ( فرع ) يشترط لصــحة                                      | 199   | ( والوحه الثاني ) أن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| ألبيع ونحوه أن لا يطـــول                                 |       | أباحة لازمة لا يجوز الرجوع                                |       |
| الفصل بين الايجاب والقبول                                 |       | نيها                                                      |       |
| ( خرع ) اذا وجد أحد شقى                                   | 111.  | ( والوجه التـــالث ) أن                                   |       |
| العقد من احدهما اشترط                                     |       | ألعوضين يستردان                                           |       |
| اصراره عليه حتى يوجيد                                     |       | ( فرع ) أن البيع لا يصح                                   |       |
| الشق الآخر                                                |       | بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين                               |       |
| ( فرغ ) يشترط موافقــــة                                  |       | الناس فيها في الدار الآخرة                                |       |
| القبول والايجاب                                           |       | ( فرع ) الخلاف المذكور في                                 |       |
|                                                           | ۲     | المعاطاة في البيع يجرى في                                 | . • • |
| المتوسط بينهما للبيع بعت                                  |       | الاحارة والرهن والهبة                                     |       |
| كذاً ؟ فقال نعم أو بعت                                    |       | ( فرع ) أذا أشترطنا الايجاب                               | 198   |
| •                                                         | 4     | والقبول باللفظ                                            |       |
| ( فرع ) لو قال بعتك هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲     | (المسالة الثانية) كل تصرف                                 |       |
| بالف أن شئت                                               |       | يستقل به الشخص كالطلاق                                    | i     |
| ( فرع ) اذا باع مال نفســـه                               | ۲.1   | والعتاق والابراء ينعقب                                    |       |
| لولده أو مال ولده لنفسه                                   |       | بالكتابة مع النية                                         |       |
| ( فرع) يصع بيع الأخسرس                                    | ۲.۱   | ( فرع ) لو قال أحد المتبايعين                             | 117   |
| وشراؤه بالانسارة المفهومة                                 |       | بعنی                                                      |       |
| ( فرع ) تقديم المساومة على                                | 7 + 7 | ( المسألة الثالثة ) اذا كتب                               | 117   |
| البيع ليس بشرط لعسحته                                     |       | الى غائب بالبيع ونحوه                                     |       |
| _                                                         | 7.1   | ( فرع ) اما النـــكاح فغی                                 | 117   |
| مسيغتى الايجاب والقبول هو                                 |       | أنعقاده بالكاتبة خلاف مرتب                                | , • • |
| قيما ليس بضمني مسسن                                       |       | على البيع                                                 |       |
|                                                           |       | مي برح                                                    |       |

الصفحة

البيوع ( فرع) ينعقد البيع والاجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية وسائر اللفات ۲۰۲ ( فرع ) يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال ( فرع) لو قال: وهبت لك 7.4 هذا بالف أو هذا لك هبة بالف نقبل هل ينعقد هذا العقد ؟ فيه خــلاف على قاعده هي أن الاعتبار في العقيدود بظواهرها ؟ ام بمعانيها ؟ فيه وجهـــان (احدهما) الاعتباليان بظواهرها ٢٠٣ ( والوجه الثاني ) أن الاعتبار بمعانيها لأن الأصل في الأمر ألوجوب يتفرع على هذه القساعدة مسائل ( منها ) المسالة الأولى هي 7.7 اذا قال : وهبته لك بالف (ومنها) لو قال: بعتكه ولم يذكر ثمنا ( ومنها ) لو قال اسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا ( فرع ) اذا كان العقد بين T . T. بائع ووكيل المسترى ( فرع ) في بيع الهازل وشرائه 4.8

واذا أنعقد البيع ثبت لكل

واحد من المتبايعين الخيار

بين النسخ والامضاء ألى أن

11.

على المنفعة

يتفرقا او يتخايرا ٢٠٥ أن أكرها على التقريق ففيسه وجهان (احدهما) ببطـــل الحار ۲۰۵ (والثاني) آنه لا يبطل (أما الأحكام) الخيار ضربان 7:7 في الفصل مسييائل 7.7 (احداها) فيما ثبت فيسه خيار المجلس من العقود ( احدهما ) العقود الجائزة -اما من الطرفين واما مسن احدهما ( الضرب الثاني ) المقـــود 1.4 اللازمية وهي نوعان واردة على العين ووارده على المنفعة (الثانية) لو اشترى من X - X يعنق عليه ولده ووالده ( الثالثة ) أن شراء العبد نفسه من سبده جائز ( الرابعة ) في ثبوت الخيار 1.7 في ثبوت شرى الجميد في شدة الحر ( الخامسة ) ان صححنا بيع 1.1 الغائب ولم يثبت خيــــار المجلس مع خيار الرؤية ۲۰۹ (السادسة) أن باع بشرط نفى خيار المجلس ٢٠٦ ولا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ولا في الابراء ولابق الاقالة ( وأمَا أُنَّ مَن اختار عين ماله 11. لافلاس المسترى فلا حيار له ( النوع الثاني ) العقد الوارد

| خيار المجلس هسمل ينقض                                      |             | ( المسألة الثانية ) أو تبابعا            | 711           |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|
| حکمه ۱                                                     |             | بشرط نفي خيار المجلس                     | •             |
| ويجوز شرط خيار ثلاثة ايام                                  | 774         | ( المسألة الثالثة ) فيما ينقطع           | 111           |
| في البيوع التي لا ربا فيها                                 |             | به خیار الجلس                            |               |
| الما الأحكام ففيها مسائل:                                  | 227         | (أما) أذا قال أحدها للآخر                | 717           |
| <del>-</del>                                               | •           | اختر او خبرتك                            | ٠             |
| الخيار في البيع بالاجماع                                   |             | لو آختــار واحد وفســـخ                  | 717           |
| ( الثانية ) لا يجوز عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 777         | الآخر حكم بالفسخ                         |               |
| أكثر من ثلاثة أيام للحديث                                  |             | أما ألتفرق فهو أنّ يتفسرقا               | 714           |
| المذكور                                                    |             | بأبدانهما                                |               |
| ( الثالثة ) يجوز شرط الخيار                                | 777         | ( فرع ) لو تنادیا وهمــــا               | 718           |
| ثلاثة أيام 🕫                                               |             | متباعدان وتبايعا صح البيع                | -             |
| ( الرابعَةُ ) اذا شرطا الخيار                              | 7 T.A.      | ( فرع ) اذا أكره أحسد                    | 710           |
| ثلاثة أيام                                                 |             | الماقدين على مفارقة المجلس               |               |
| ( الخامسة ) فيما يثبت فيه                                  | <b>77</b> 7 | ( فرع ) لو هرب احسد                      | Y 1.3         |
| خيار الشرط من العقود في                                    | ·           | العاقدين ولم يتبعه الآخر                 |               |
| خيار المجلس في صور الوفاق                                  |             | ( فــرع ) لو جاء المتعاقدان              | 717           |
| والخلاف الا في أشياء :                                     |             | مما فقال أحدهما تفرقنا بعد               |               |
| ( احدها ) أن البيوع ألتي                                   | <b>177</b>  | العقد                                    |               |
| يشترط فيها التقابض في                                      |             | ( فرع ) لو مات من له الخيار              |               |
| المجلس لا يجـــوز شرط                                      |             | الو من لو اغمى عليــــه في               |               |
| الخيار فيها بلا خلاف                                       |             | المجلس                                   |               |
| ( الثاني ) أن خيار الشرط                                   | 779         | ( فرع ) يثبت خيار المجلس                 | 717           |
| لا يثبت في الشفعة                                          |             | للوكيل دُونُ الموكل باتفاق               |               |
| ( الثالث ) أذا كان رجع في                                  | 777         | الأصحاب                                  |               |
| سلمة باعها ثم حجسر على                                     |             | ( فرع ) لو باع ألكافر عبده               | <b>41</b> X   |
| المشـــترى بالفلس لا يشبت                                  |             | المسلم                                   | , ,,,         |
| فيها خيار الشرط بلا خلاف                                   |             |                                          | Y 17A         |
| ( الرابع ) في الهبة بشرط وفي                               | 779         | خيار المجلس                              |               |
| الاجارة طريق قاطع                                          |             | ( فَرَع ) ذَكُرُنَا انهِمَا أَذَا قَامَا |               |
| ( فرع ) قد أشتهر في ألشرع                                  | 444         | من مجلس وتماشيا جميعا                    | , , ,         |
| ان قوله لا خلابة عبارة عن                                  |             | دأم خيازهما ماداما معـــا                |               |
| اشتراط الخيار ئلائة أيام                                   |             | وان بقيا شهرا او سنة                     |               |
| ( فرع ) لو اشتری شیئاً                                     | ۲۳.         | ( فرع ) لو حكم حاكم بابطال               | 7.7'4         |
|                                                            |             | - 1. k k 2 4 CD 1                        | 7 <b>4</b> 1, |

بشرط انه لم ينقده الشمن في التصوير شرط الوامرة في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ولم يفيده بثلاثة أيام فما ۲۳۰ ( فرع ) لو باع عبدين بشرط **د**و نها الخيار في أحدهما لا بعينه ( فرع ) اذا شرط الخيار 777 بطل البيع لاجنبي وقلنا يصخ شرطه له ( فرع ) آذا قال بعتك بشرط ( فرع ) لو شرطا الخيار بعدا ۲۳. 777 خيار يوم اقتضى اطــــلاقه العقد وقبل التفرق اليوم الذي وأقع فيه العقد ( فرع ) اذا باع بثمن مؤحل 227 ومن ثبت له الخيار فله ان ٢٣١ ( فرع ) أذا شرطا في البيع ۲۳۸ خيار أكثر من ثلاثة ايام يفسح في محضر من صاحبه (أمسا) أذا اسقطا الزيادة وفى غيبته 771 ( فرع ) الاقالة فسنخ اللعقد على ثلاثة أيام في مجلس العقد 177 على ألقول الصحيح الجديد فوجهان ( الجُدهما ) يصيح العقد ( والثاني ) ان العقد ( فرع ) اذا فسنح المستودع 749 باطل الوديعة من غير حضـــور ( فرع ) لو تبايعا بغير أثبات 771 مالكها خيار الشرط ( اما الأحكام ) ففيها مسأئل ۲٤. ( احداها ) يحصل الفسيخ ( فرع ) اتفق اصحابنا على 777 أن الوكيل بالبيع لا يجوز ان والإجازة في خيار المجلس يشترط الخيار للمشترى وخيار الشرط بكل لفظ يفهم ( فزع ) اذا مضت مسدة ر ۲۳۳ منه ذلك الخيار من غير أنسخ ولا اجازة ( الثانية ) اعتاق البائع اذا 137 تم ألبيع ولزم بلا خسلاف كان الخيار لهما أو له وحده عندنا ( فرع ) العرض على البيع 137 وأن شرط الخيسار لأجنبي والاذن في البيع والتوكيل ففيه قولان (الحسدهما) لا يصح ( الثالثة ) لو وطيء البائع (والثاني) يضع الجاربة المبيعة في زمــــان 222 بجوز شرط الخيار للماقدين 777 الخيار والخيار له او لهما ولاحدهما بالاجماع ففيه ثلاثة ارجه (اما) اذا اشتری شیبا 377 ٢٤١ . ( الصحيح المشمهور ) أنه على أن يؤامل فلانا فياتي فسخ لاشعاره باختيسار به من الفسخ والاجازة الامساك ( الاعتراض الشاني ) انه اطلق ( والثاني ) لا يكون فمسخا 240

| انقضت فأربعة أوجه            |            | ( والثالث ) أن نوى به الفسخ                            |       |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ( اصحهما ) يكون على الفور    |            | كان فسخا والا فلا                                      |       |
| ( الوجه الشاني ) يثبت في     | 787        | ( الرابعة ) وطء المشـــترى                             | 737   |
| القدر الذي كان بقى عندد      |            | ُهل هو اُجازة منه ؟ فيــه                              | , , , |
| الموت                        |            | ثلاثة أوجه حكاها المتسولي                              |       |
| ( الوجه الشاني ) يشبت في     | 737        | (أصحها) اجازة                                          |       |
| دام المجلس الذي بلغه فيــه   |            | ( والثاني ) لا                                         | 717   |
| الخبر                        |            | ( والثالث ) أن كان عسالما                              |       |
|                              | 787        | بُنبوت الخيار له حالة الوطء                            |       |
| الخيار ويلزم البيع بمجرد     |            | ( واما ) اعتاقه فان كان                                |       |
| مضى المدة                    | . •        | بأذن البــاثع نفذ وحصلت                                | , • , |
| اما خيار المجلس فاذأ مات     |            | . ٠٠٠ .<br>الاجازة من الطرفين                          |       |
| احد المتماقدين في المجلس     | ,          | ولو باشر المشترى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| نص الشافعي أن الخيسار        |            | التصرفات باذن البائع أو باع                            |       |
| لو ار ثه<br>او ار ثه         |            | المبيع للبائع نفسه فوجهان                              |       |
| ولومات العاقدان في المجلس    | 787        | (اصحهما) صحة التصرف                                    | 717   |
| ففى انتقال الخيسار الى       |            | لتضمنه الأجازة                                         |       |
| وارثهما وسيد المكاتب         |            | ( والثان <b>ي</b> ) لا                                 |       |
| أما أذا باع العبد المأذون له | 7 { Y      | ( الخامسية ) أذا وطيء                                  |       |
| او اشترى ومات في المجلس      |            | المشترى المبيعة                                        |       |
| ( فرع ) أذا ورث خيــــار     | <b>137</b> | ( فرع ) أذاً تصرف المشترى                              |       |
| المجلس أثنان فصاعدا          |            | في المبيع ببيع أو رهسن أو                              | •     |
| ( فرع ) لوجن أحد العاقدين    | 789        | هبة                                                    |       |
| او اغمى عليه كم ينقطسع       |            | وأن جن من له الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 780   |
| الخيار .                     |            | أغمى عليه انتقل الخيار الي                             |       |
| ( فرع ) اذا جن احسسد         | 789        | الناظر في ماله وأن مات                                 |       |
| العاقدين أو أغمى عليه في     |            | ( اما الاحكام ) ان خيسار                               | 787   |
| مدة الخيار                   |            | الشرط وخيار ألرد بالميب                                |       |
| ( فرع ) قال القاضي حسين:     | 781        | ينتقل الى الوارث بمسوت                                 |       |
| حيث اثبتنا خيار المجلس       |            | المورث والى السيد بموت                                 |       |
| أو المشرط للوارث             |            | المكاتب في مدته                                        |       |
| ( فــرع ) لو حضر الموكل      | Yo.        | ان كانت المدة باقية عند بلوغ                           | 737   |
| مجلس العقد                   |            | الخبر ثبت للوارث الخيار                                |       |
| ( فرع ) اذا كان الخيسان      | To.        | الى أنقضائها وأن كانت قد                               |       |

|                              |          | i i                              |       |
|------------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| ( والطريق الثاني ) انسه      | 307      | الأحدهما دون الآخر               |       |
| لا خلاف في المسألة           |          | ( فرع ) اذا شرط الحبـــار        | 40.   |
| ( والثالث ) طرد الأقوال في   | 307      | لأجنبي                           |       |
| جميع الاحوال                 |          | ( فرع ) قد ذكرنا ان خيار         |       |
| ( فرع ) اذا أشترى عبدا       | 409      | الرد بالميب يثبت للوارث          |       |
| لجارية ثم أعتقهما معا أما    |          | ( ُفـــرع ) لو وهب لولده         | 101   |
| اذا كان الخيار لمسترى المبد  |          | شيئا فمات الواهب لا ينتقل        |       |
| فثلاثة اوجه ( أصبحهما )      |          | حق الرجوع فيه الى الورثة         |       |
| يمتق المبد                   |          | ( فرع ) اذا مات صاحب             |       |
| ( والثاني ) تعتق الجارية     | 409      | الخيار                           |       |
| ( والثالث ) لا يعتق واحــد   | 409      | وفي ألوقت الذي ينتقـــل          | 70 Ť  |
| منهما                        | •        | اللك في البيع الذي فيسه          |       |
| وان كان المبيع جارية لم      | ۲7.      | خيار المجلس أو خيار الشرط        |       |
| يمنع البائع من وطئها         |          | ثلاثة أقوال ( أحدها ) ينتقل      |       |
| وان تلف المبيع في يد المسترى | 171      | بنفس العقد                       |       |
| في مدة الخيار فلمن له الخيار |          | ( والثاني ) إنَّه يملك بالعقـــد | •     |
| الفسخ والامضاء               |          | وانقضاء الخيار                   |       |
| ( فرع ) اذا تلف المبيع بآفة  | 777:     | ز والثالث ) أنه موقسوف           |       |
| سماوية في زمن الخيار,        |          | مراعى قان لم يفسخ العقد          | ,     |
| ( فرع ) لوتلف بعض المبيــع   | 775      | تبينا انه ملك بالعقد             |       |
| في رمن الخيار بعد أن قبض     |          | ( وان قلنا ) إنه يملك بالمقد     | 707   |
| المشترى                      |          | ففيه وجهان                       |       |
| ( فرع ) لو قبض المبيع في     | 777      | ( اما الأحكام ) فقال أصحابنا     | 401   |
| زمن الخيار ثم اودعه عند      |          | فى ملك المبلع فى زمـــن          |       |
| البائع فتلف في يده           | •        | خيار المجلس وخيسار               |       |
| ( فرع ) لا يجب على البائع    | 171      | الشرط ثلاثة أقوال مشهورة         |       |
| تسليم المبيع وعلى المشترى    | •        | (أحدها) أنه ملك للمشترى          | •     |
| تسليمه الثمن في مدة الخيار   | <b>;</b> | ( والثاني ) أنه باق على ملك      | Y 3 E |
| ( فرع ) لو اشتری زوجت        | 377      | البائع                           | ٠.    |
| بشرط الخيار ثم خاطبهـــا     |          | ( والثالث ) موقوف                | 708   |
| بالطلاق في زمن الخيار        |          | وفى موضع الأقوال ثلاثة طرق       |       |
| ( فصل ) فی مسائل و فروع      | 170      | حكاها المتولى وغيره              | •     |
| تتعلق بباب الخيار في البيع   |          | ( أحدها ) أنه أذا كان الخيار     |       |
| .( منها ) ثبت في الصحيحين    |          | لهها                             |       |
| •                            |          |                                  |       |

|                                                       |              | •                             |      |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|
| ( فرع ) في حكم ما لا يؤكل                             | <b>171</b>   | عن ابن عمر رضي الله عنهما     |      |
| لجمه                                                  |              | أن النبي صلى الله عليسه       | •    |
| ( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر                            | 4 <b>7</b> 1 | وسلم قال «المتبايعانكلواحد    |      |
| باطل سواء باعها مسسلم أو                              |              | منهمأ بالخيار وعلى صاحبه      | •    |
| ذمى                                                   |              | ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » |      |
| ( فرع ) بيع الخمر وسسائر                              | <b>177</b>   | ( فُـرع ) وكل متبايعين في     | 777  |
|                                                       | •            | سلمة وعين وصرف وغميره         |      |
| على أهل الذمة                                         |              | فلكل واحد منهما الخيسار       |      |
| ( فرع ) لو اتلف لفيره كلبـــا                         | 171          | حتى يتفرقا تفرق الابدان       |      |
| او خنــزيرا او سرجينــا او                            |              | الى آخره                      | ,    |
| ذرق حمام                                              | •            | ( فرع ) ولا بأس بنقد ألثمن    | 777  |
| ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه                           | 777          | في بيع الخيار                 |      |
| لا يجوز بيع الكلب سواء كان                            | -            | ( فرع ) اذا الحقنا بالحبس     |      |
| معلماً أو غيره                                        |              | في مدة خيار المجلس            | •    |
| ( فرع ) بيع الهرة الأهليـة                            | 141          | ( فرع ) اذا تقابضا الثمسن     | 777  |
| جائز بلا خلاف                                         |              | والمثمن في مدة الحيار ثم      |      |
| ( فرع ) اجمع العلماء على                              | 740          | تفاسئفا                       |      |
| تحريم بيع المينة والخمسر                              | •            | ( فرع ) في مذاهب العلماء      |      |
| والخنزير وشرائها                                      |              | في شرط الخيار                 |      |
|                                                       | 440          | ( فرع ) في مذاهبه اذا         | XXX  |
| عظم الفيل نجس سيواء                                   |              | تبايعا بشرط الخيار غمسير      |      |
| اخذ منه بعد ذكانه او بعد                              |              | مۇ قت                         |      |
| مو <b>ته</b><br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |              | باب ما يُجــوز بيمه وما لا    | 177  |
|                                                       | ۲۷۵          | ِ ي <b>نجوز</b>               |      |
| المأكولة وغيرها وذرق الحمام                           |              | الأعيان: ضربان نجس وطاهر      | 177  |
| باطل وثمنه حرام                                       | J 1, 114     |                               | 779  |
| ( فرع ) جلد المبتة لا يجــوړ                          | 777          | نفسه ونجس بمسسلاقاة           |      |
| البيعة عندنا                                          |              | التجاسة                       | •    |
| ( فرع ) اتفق أصــــحابنا                              | 777          | <u> </u>                      | ۲٧.  |
| وغـــرهم على أنه لو كان له                            |              | في أول كتاب البيوع            |      |
| كلاب فيها منفعة مباحة                                 |              | ( فرع ) يجوز بيمه في باطن     | .YY. |
| ككلب الصيد والزرع فمات                                | •            | الدود الميت                   |      |
| قسمت بين ورثته                                        |              |                               | 771  |
| ·                                                     | •            | أو بيعه ما لا يؤكل لحمه       |      |

| بالمجاورة                                            |             | ( فرع ) الوصية بالكلب المنتفع                 | <br><b>۲۷</b> ٦ |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ( فرع ) اذا قلنا بالضعيف                             |             | به والسرجين ونحوها من                         | 1 7 4           |
| ان الدهن يطهر بالفسلل                                |             | به واسترجين وتعويد سن النجاسات جائزة بالاتفاق | ٠.              |
| ( فرع ) مما أســـتدلوا به                            | •           | ( فرع ) يجوز قسامة الكلاب                     | 7V7             |
| للمذهب من أن الدهــــن                               | 1741        | وليست بيعا                                    |                 |
| المتنحس لا يطهر بالفسل                               | •           | ويست بيد فأما اقتناؤها فينظر فيه فأن          | <b>۲۷</b> 7     |
|                                                      | <b>۲۸۳</b>  | لم يكن فيها منفعة مساحة                       |                 |
| الله في مختصر المزنى في أول                          | ·           | (أما الأحكام) ففيها مسمائل                    | . ۲۷۸           |
| الباب الثالث من كتـــاب                              |             | ( احداها ) لا يجوز اقتساء                     |                 |
| الاطعمة على جواز الاستصباح                           |             | الخنزير                                       |                 |
| بالزيت النجس                                         |             | ( الثانية ) يكره اقتنــــاء                   | 7 <b>7</b> 7    |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء في                          |             | العذرة والميتة                                |                 |
| بيع ألزيت النجس والسمن                               |             | ( الثالثة ) الخمار ضربان                      | 441             |
| النجس                                                |             | محرمة وغيرها                                  |                 |
| ( فرغ ) لا تجوز هبة الزيت                            | ۲۷۰         | ( الرابعة ) يكره اقتنداء                      | 444             |
| النجس ولا التصدق به                                  |             | السرجين وألوقود به                            |                 |
| واما الأعيان الطاهرة فضربان                          | 710         | ( ألخامسة ) لا يجوز اقتناء                    | 441             |
| ضرب لا منفعة فيسه وضرب                               | ı           | الكلب الذي لا منفعة فيه                       |                 |
| فيه النفعة                                           | •           | ( فرع) أما اقتناء ولد الفهد                   |                 |
| <u>,</u>                                             | ۲۸۶         | فالمشمهور جوازه                               |                 |
| غیر الآدمی قشمان « قسم »                             |             | ( فرع ) الكلب العقــــور                      | ۲۸.             |
| ينتفع به                                             |             | والكلب يقتلان                                 |                 |
| ( القسم الثاني ) من الحيوان                          | ۲۸۲         | واما النجس بملاقاة النجاسة                    | ۲۸.             |
| ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه                          |             | ( الما الأحكام ) ففيها مسائل                  | 177             |
| ( فرع ) العلق وهو هـــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444         | ( احداها ) أذا كانت العين                     | 1 87            |
| الدود الأسود والأحمر الذي                            |             | متنجسة بعارض                                  |                 |
| يخرج من الماء                                        |             | ( الثانية ) اذا كانت العين                    | 171             |
| ( فرع ) اتفق أصــحابنا على                           | ۸۸۲         | الطاهرة المتنجسة بمالاقاة                     |                 |
| جواز بيع العبد الزمن                                 |             | النجاسة مائعة                                 |                 |
| واختلف اصحابنا فی بیسع                               | <b>7</b>    | ( الثالثة ) هل يجوز بيـــع                    | ۲۸۲             |
| دار لا طریق لها او بیع بیت                           |             | الماء النحس ا                                 | 1               |
| من دار لا طريق اليه                                  |             | ( الرابعة ) الدهن النجس                       | 777             |
| واما ما فيه منفعة فلا بجوز                           | <b>የ</b> ለን | ضربان ضرب نحس العسين                          |                 |
| بيع الحر منه                                         |             | ( والضرب ألثاني ) متنجس                       |                 |

الصفحة

| رقبة المكاتب                  |      | ولا يجوز بيع أم الولد            | ۲۸۹          |
|-------------------------------|------|----------------------------------|--------------|
| ( فرع ) ضبطوا سا به يجوز      | 797  | (أما حكم المسألة) لا يجوز        | ۲9.          |
| بيعه من الحيوان               |      | بيع أم الولد ولا هبتها ولا       |              |
| ويجوز بيع ما سـوى ذلك         | 797  | الوصية بها                       |              |
| من الأعيان المنتفع بها        |      | واذا قلنا بالمذهب : انه          | 44.          |
| ( اما الأحكام ) ففيها مسألتان | 797  | لا يجوز بيعها فقضى قاض           |              |
| ( احداهما ) أن الأعيـــان     |      | بجوازه ففيه طريقان               |              |
| الطاهرة المنتفسع بهسا التي    |      | ويجوز بيع المدبر                 |              |
| ليست حرا ولا موقوفا ولا       |      | ( أما حكم المسألة ) فمذهبنا      | 494          |
| أم ولد ولا مكاتبة الخ         |      | جواز بيع المدبر سواء كان         |              |
| ( والثانية ) يجهوز بيع دور    | 797  | محتاجا الى ثمنه أم لا وسواء      |              |
| مكه وغيرها                    |      | کان علی سیده دین ام لا           |              |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء      | 444  | وسواء كان التدبير مطلقا او       |              |
| في بيع دور مكة وغيرها         |      | مفيدا هذا مذهبنا                 |              |
| ( فرع ) لا يكره بيع شيء من    | ٣.٢  | ويجوز بيع المعتق بصفة لانه       | 777          |
| الملك الطلق الا ارض مكة       |      | ثبت له المعنق بقول السيد         |              |
| ( فــــرع ) قال الروياني      | 4.4  | وحده فجاز بيعه كالمدبر           | J'A SL       |
| والأصبحاب : هذا الذي          |      | في الفصل ثلاثة مسائل             | 131          |
| ذكرناه من اختلاف العلماء      |      | ( احداها ) بيع المعلق عنقه       |              |
| فی بیع دور مکة وغیرها مــن    |      | على صفة صحيح لا خـلاف<br>فيه     |              |
| الحرم هو في بيع نفس الأرض     |      | ويه الثانية ) بيم العين الموقوفة | 7 <b>9</b> 5 |
| يجوز بيع المصاحف وكتب         |      | باطل بلا خلاف عندنا              | 1 41.        |
| الأدب                         |      | (الثالثة) في بيع السيد رقبة      | 724          |
| ( فرع ) يجــوز بيع كتب        | 4.4  | المكاتب                          |              |
| الحديث والفقه واللفـــة       |      | ( فرع ) لو قال أجنبي لسيد        |              |
| والأدب والشعر المباح          |      | المكاتب أعتق مكاتبك على          |              |
| واختلف اصحابنا في بيــــع     | ٣. ٤ | الف .                            |              |
| بيض دود القسمسز وبيض          |      | ( فرع ) لا خلاف انه لا يجوز      | 790          |
| ما لا يؤكل لحمه من الطيور     |      | للسيد بيع ما في يد المكاتب       |              |
| فروع فى مسائل مهمة تتعلق      | 4.8  | من الأموال                       |              |
| بالبا <b>ب</b>                |      | ( فرع ) في مذاهب العلماء في      | 490          |
| ( فرع ) بيع لبن الآدميات      | ۲. ٤ | بيع ألمين الموقوفة               |              |
| جائز عندنا لا كراهة فيه       |      | ( فرع ) في مذاهبهم في بيع        | 190          |

| ( ومنها ) لو ملكه بالشراء ثم                           |                | ( فرع ) في بيع القينة بفتح                    | ۳.0 |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|
| اطلع على عيب بعد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                | القاف وهي الحارية المفنية                     |     |
| التصرف                                                 |                | ( فرع ) الكبش المتخد النطاح                   | ۲.۷ |
| ( ومنها ) لو ملكه بالصــداق                            |                | والديك المتخذ للهراش بينه                     |     |
| ثم طلقها قبل الدخول                                    |                | وبين غيره حكمه في البيسع                      |     |
| (ومنها) لو اشترى النصف                                 |                | حكم الجارية المعلية                           |     |
| الحبر ثبت للوارث الخيار                                | · - · .        |                                               | ۳.٧ |
| ان كانت المدة باقية عند بلوغ                           | 737            | الفضة صحيح قطفا                               |     |
| ( فرع ) قال أصحابنا :                                  | ٣.٩            | ( فرع ) بيع الماء المملوك                     | T.Y |
| لا يصح بيع العبد المسلمور                              |                | صحيح على المذهب                               |     |
| اعتاقه                                                 | • : •          | ( فرع ) السم الأكان يقتسل                     | ۳.٧ |
| باب ما نهی عنه من بیسیع                                | <b>*1.</b>     | كثيره وينفع قليسمسله                          | •   |
| الفرر وغيره                                            |                | كالسقمونيا والأفيسون جاز                      |     |
| ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة                           |                | بيمه بلا خلاف                                 | •   |
| (أما حكم المسألة) فبيسع                                | 71.            | ( فرع ) آلات الملاهي كالمرمار                 | ۳.۸ |
| المعدوم باطل بالأجماع                                  |                | والطنبـــور أن كانت بحيث                      |     |
| ( فرع ) الأصل أن بيع الفرر                             | ٣١١            | لا تمد بعد الرضى والحــــل                    |     |
| باطل لهذا الحديث                                       |                | مالا لم يصنح بيعها                            | :   |
| ولا يجوز بيع ما لا يملكه من                            | ۳۱۱            | ( فرع ) يكره بيع الشطرنج                      | ۲.۸ |
| غیر اذن من مالکه                                       |                | ( فرع ) قال ألمتولى : ابسن                    | ۳۰۸ |
| ( فرع ) لو غصب أمسوالا                                 | 418            | الأضحية المعينة يتصدق به                      |     |
| وباعها وتصرف في أثمانها مرة                            |                | على الفقراء في الحال ويجوز                    |     |
| بمد أخرى                                               |                | لهم بیعه                                      |     |
| ( فرع ) لو باع مال مورثه على                           |                | ( فرع ) يجوز بيغ المساع                       |     |
| ظن أنه حي                                              |                | كنصف من عبد أو بهيمة                          |     |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                               |                | أو باع درهما بدرهم مسن                        | 4.3 |
| في تصرف الفضولي بالبيع                                 | * .*           | سكة واحدة أو صاعا بصاع                        |     |
| وغيره                                                  |                | من صبرة واحدة فعلى هذا                        |     |
|                                                        | 717            | يملك كل واحد النِّصف الذي                     |     |
| وصاحبها حاضر لم يأذن ولم                               |                | كان لصاحبه وتظهر فائدته                       |     |
| يتكلم ولم ينكر لم يصبح البيع                           |                | في مسائل الله الله الله الله الله الله الله ا |     |
| عندنا                                                  |                | (منها) لو كانا جميعاً أو                      | 4.4 |
| ولا يجوز بيغ ما لم سستقر                               | ' <b>7.1 X</b> | احدهما قد ملك نصبيبه                          |     |
| ملكه عليه كبيع الأعيـــان                              |                | بالهية                                        | ••  |

المملوكة بالبيع والاجسمارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبض ٣١٩ (أما الأحكام) قمدهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان او منقولا لا باذن البائع ولا بفير أذنه لا قبسل أداء الثمن ولا بعسده وفي اعتاقه ثلاثة أوجه ٣١٩ (اصحها) قول جمهـــور اصحابنا المتقدمين يصح ( والثَّاني ) لا يصح ( والثالث ) ان لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا ( فرع ) كما لا يجوز بيـــع ٣٢. المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا في صلح ولا اسلامه في شيء ٣٢٠ ( فرع ) المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين اما الدين ذكره المصنف ٣٢٠ ( وأما ) العين فضربان أمالة ومضمون ٣٢٠ ( الضرب الأول ) الأمسانة فيجوز للمالك بيع جميسع الأمانات قبل قبضها ٣٢١ ( الضرب الثاني ) المضمونات وهي نوعان الأول المضمون بالقيمة

۳۲۱ ( النوع الثانی ) المضمون بعوض فی عقد معاوضــة لا بصح بیعه قبل قبضه ۳۲۲ ( فـرع ) ان الارزاق التی

بخرجها السلطان النساس . يجوز بيعها قبل القبض .

٣٢٤ ( فرع ) تصرف المشترى فى زوائد المبيع قبيل القبض كالولد

۳۲۵ ( فرع ) اذا باع متاعا بدراهم او دنانير معينة فله حمدكم المبيع

۳۲۵ ( فرع ) لو أشترى شــيئا بثمن في ألذمة وقبض البيع ولم يدفع الثمن

٣٢٥ ( فرع ) لو باع سلمة وتقابضا ثم تقابلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري

۳۲۵ (فرع) اذا باع عبداً بعبد ثم قبض أحد العـــاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه منه صح بيعـــه

٣٢٦ ( فرع ) للمشترى الاستقلال بقبض المبيع بفير اذن البائع ان كان دفع الثمن البه او كان مؤجلا

٣٢٦ (فرع) في بيع المبيع قبال القبض

٣٢٩ واما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقراً كفرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه سمن عليه قبال القبض

٣٣٠ (أما الاحسكام) الدين في الذمة ثلاثة اضرب مشمسن وثمن وغيرها وفي حقيقسة الشمن ثلاثة أوجه

| احمله الى وأتركه عنسدى      |     | ( أحدها ) أنه ما ألصق به                            |             |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
| ففعل صار قابضا بلا خلاف     |     | الباء                                               |             |
| (فرع) للمشترى الاستقلال     | 447 | ( والثاني ) أنه ألنقد مطلقا                         |             |
| بنقل البيع ان كان دفع الثمن |     | بيان الأضرب الثلاثة                                 | ۲۳.         |
| أو كان مُؤجلا               |     | ( الضرب ألأول ) المثمن وهو                          | 441         |
| ( فرع ) لو دفع ظـرفا الى    | 777 | المسلم فيه فلا يجوز بيعسه                           |             |
| البائع فقال احسل المبيع     |     | ولا الاستبدال عنه                                   | : . ·       |
| فيه ففعل لا يحصل التسليم    |     | ( الضرب الثاني) المثمن فاذا                         | 221         |
| ( فرع ) ليس على البيائع     | 777 | باع بدراهم أو دنائير في الذمة                       |             |
| الرضا بكيل الشنتري ولا على  | •   | ففى الاستبدال عنها طريقان                           |             |
| الشترى الرضا بكيل الباثع    |     | ( أحدهما ) القطع بالجواز                            |             |
| ( فرع ) مؤنه الكيل الذي     | 444 | ( الضرب الثالث ) ما ليس                             | 444         |
| يفتقر اليه القبض تكون على   |     | ثمنا ولا مثمنا كدين القرض                           |             |
| البائع                      |     | والاتلاف فيجوز الاستبدال                            |             |
| ( فــُرع ) لو كان لزيد على  | ٣٣٨ | عنه بلا خلاف                                        |             |
| عمرو طعام سلما ولآخر مثله   |     | ( فرع ) اذا باع طعاما بشمن                          | 777         |
| على زيد فأراد زيد أن يؤدى   |     | فحل الأجل فأخذ بالثمسن                              |             |
| ما عليه مما له على عمرو     |     | طماما جاز                                           |             |
| ( فرع ) المشترى أن يوكل     | ٣٣٨ | والقبض فيما ينقل النقل                              | 44 <b>4</b> |
| في القبض وللبائع أن يوكل    |     | ( أما ألأحكام / ألرجوع في                           | 777         |
| في الاقباض                  |     | القبض الى العرف وهو ثلاثة                           | •           |
| ولو قال اشتر بهذه الدراهم   | ٣٣٩ | أقسنام (أحدها) العقــار                             |             |
| لى واقبضه لنفسك ففعل        |     | والثمر على الشجرة نقبضه                             |             |
| صح الشراء ولم يصح قبضه      |     | بالتخلية                                            |             |
| لنفسه                       | •   | ( والثاني ) ما ينقل في العادة                       | ٣٣٣         |
| ( فرع ) يستثنى عن صورة      | ٣٣٩ | ( والثالث ) ما يتناول باليــد                       | 774         |
| القبض المذكور أتسسلاف       | ,   | ولو جمع البائع متاعه في بيت                         | 777         |
| المشترى المبيع فانه قبض     |     | من الدار وخلى بين المشترى                           |             |
| ( فرع ) قبض الجزء المشاع    | 78. | وبين الدار حصـــل القبض                             |             |
| المبيع من دابة وثوب وغمير   |     | فيما عدا ذلك البيت                                  |             |
| ذلك                         | •   | و او لم يتفقا على القبض فجاء                        | 440         |
| ( فرع ) لو باع شيئًا هو في  | 78. | البائع بالمبيع فامتنع المشترى                       |             |
|                             |     |                                                     |             |
| ید المستری قبل الشراء       |     | من قبضه أجبره الحاكم عليه<br>ولو قال البائع للمشترى | •           |

زاوية من دار البائم الي زاوية لا يحصل القبض ( فرع ) اذا انقضى الخيار 481 ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشترى وفي الثمن للبائع من غـــير توقف على القبض بلا خلاف ﴿ فرع ) اذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد الملك فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض ( فرع ) في مذاهب العلماء في 737 حقيقة القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على 787 تسليمه كالطير في الهواء (اما الاحكام) أن أحسد 737 شروط المبيع القددة على تسليمه وفوأت القدرة قد يكون حسيا وقد يكسسون امًا الحسى ففية مسلائل 784 (احداها) لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ( الثانية ) لا يجوز بيع العبد 488 ألآبق والجمل الشارد ( الثالثة ) لو باع ملحا او 780 حمدا وزنا وكان بحيث ينماع الى أن يوزن ( فرع ) قد ذكرنا أن بيـــع 780 الآبق باطل فلو عاد الآبق بعد البيع لم ينقلب البيـــع صحيحا عندنا

( فرع ) لو باع سفينة في

لجة البحر لا يقسدر على

787

تسليمها حال العقد لم يصح سواء كان فيها ام لا فان قدر َ جازا

لا يجوز بيع عين مجهــولة 787 كبيع عبد من عبيد وثوب من أثو أب

يجوز بيع تقفيز من صببرة 787 لانه اذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الفرر

لو كان له عبد فاختلط بعبد 787 لغيره ولم يعرفه

( فرع ) يجوز بيع الجسزء 4151 الشائع من كل جملة معلومة ( فرع ) اذا باع قفيزا مسن **737** صبرة قطع المصنف بالصحة ( فرع ) لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين ولا ثوب من ثياب ولا من ثوبين سواء شرط الخيار أم لا

لا يجوز بيم المين الفائسة 434 اذا جهل جنسها او نوعها

(أما الأحكام) في الفصـــل 40. مسائل

( احداها ) في بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر

(الثانية) اذا لم نجوز بيسع 401 الفائب وشراأئه فعليه فروع (اما) اذا راى البيع من 808 وراء قارورة هو فيهـا لم

يكف بل هو بيع غائب

( فرع ) أما القفاع فقــال 707 أبو الحسن العبادى يفته رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيمه

| المذبوحة قبل السسلخ بلا      |               | (المسألة الثالثة) اذا جوزنا    | 404   |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| خلاف                         | •             | بيع الغائب فعليه ( فروع )      | •     |
| ( فرع ) اذا رأى فصا لم يعلم  | 177           | ( أحدها ) اذا لم تشترط         | 404   |
| أنه جوهر أو زجاج فاشتراه     |               | الرؤية أشترط ذكر الجنس         |       |
| فوجهان ( احدهما ) لا يصح     |               | وألنوع                         |       |
| البيع ( وأصحهما ) يصبح       |               | ( فرع ) أن كان البيع مما       |       |
| لوجود ألعلم بعينه            |               | لا ينقب ل كالدار والأرض        | '     |
| ( فرع) لو رای ارضا و آجرا    | 471           | اشترط ذكر البالد الذي          | •. •  |
| وطينا ثم بنى حماماً في تلك   |               | هو فيه                         | :     |
| الارض بذلك الآحرة والطين     |               | ( فرع ) لو رأى ثوبين فسرق      | 507   |
| فاشترى الحمام ولم يره        |               | احدهما فاشترى الثاني ولا       |       |
| وهو حمام فيحتمل أن يصح       |               | يعلم أيهما المسروق             |       |
| البيع                        |               | ( فرع ) هل يشترط الذوق         | ٧٥٧   |
| ( فرع ) یصح او رای سخله      | 777           | في الخل ونحوه                  |       |
| فصارت شاه او صبیا فصار       |               | ( فرع ) او تلف المبيع في يد    | 401   |
| رجلا                         |               | المشترى قبل الرؤية             |       |
| ( فرع) اذا حوزنا بيع الفائب  | <b>41.</b> 4. | . ( فرع ) الو رأى بعض الثوب    | T.07  |
| فتبايعاه بشرطه               |               | وبعضه الآخر في صندوق           |       |
| ( فرع ) بيع العين الفائبـــة | 777           | (المسألة الرابعة) اذاً لم نجوز | TOA   |
| بشرط نفى خيسار الرؤية        |               | بیع الفائب فاشتری ما رآه       | . : . |
| باطل بلا خلاف                |               | قبل العقد ولم يره حال العقد    |       |
| ( فرع) بيع الجزر والسلحم     | 474           | ( فرع ) اذا أختلفا في هذه      | 809   |
| وهو الذي يقال له في دمشق     |               | الاحوال في التغسير فادعاه      |       |
| اللفت والبصل ونحوها في       |               | المشترى                        |       |
| الأرض قبل قلمه بشرط خيار     |               | ( فرع ) أو راى بعض المبيع      | 409   |
| الرؤية                       |               | دون البعض وهو مما يستدل        |       |
| ( فرع ) اذا جوزنا بيـــع     | ٣٦٣           | برؤية بمضه على الباقي          |       |
| الفائب فاشترى ثوبا غائب      |               | صح البيع بلا خلاف              |       |
| فحض ونشر بمضه ونظمس          | 1.3           | ( فرع ) آذا رأى الموذجا من     | ٣٦.   |
| اليه                         |               | المبيع منفصلا عنه وبني أمر     |       |
| ( فرع ) لو کان المبيـــــع   | ٣٦٣           | المبيع عليه                    |       |
| مضبوطا بخبر ففى بيعسه        |               | ( فرع ) اذا اشترى الشوب        | 177   |
| طريقان                       |               | المطوى                         |       |
| (احدهما) يصح (الثاني)        |               | ( فرع) لا يصح بيع الشاة        | 411   |
|                              |               |                                |       |

فيه القولان في بيع الفائب ( فرع ) الاعتباد في رؤية 474 المبيع وعدمها بالعاقد ( فرع ) لوكان الثوب على منسبج قل نسبج بعضه فباعه على أن ينسبج البائع باقيه لم يصح البيع بلا خلاف . ( فرع ) **أذا اشترى جبــة** محشوة ورأى ألجية دون الحشو صح البيع ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العين الفائية وأن باع الأعمى أو أشترى شیئا لم یره وشيرائه المذهب بطلان بيع الأعمى 411 ( فرع ) لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتفير صح بيعيه وشراؤه أياه اذا صححنا ذلك من البصير ( فــرع ) اذا ملك الأعمى 417 محمكم شيئًا بالسلم أو الشراء ( فرع ) الأعمى يخـــالف **X**77 البصير في مسائل ( احداها ) لا يجتهـــد في 417 الأواني وألثياب (الثانية) يكره أن يكيون **\*\*1** مۇذنا راتيا ( الثالثة ) لا يجتهد في القبلة 471 ( ألرابعة ) لا جمعه عليه اذا 771 لم يجد قائداً ٣٦٨ . (الخامسة) البصير أولى منه بفسل اليت ٣٦٨ (السادسة) لا حج عليه اذا

ئم يجد قائدا ٣٦٨ (السابعة) تكره ذكاته كراهة تنزيه

۳٦۸ ( الثامنة ) لا يصح بيعــه وشراؤه وأجازته ورهنــه وهبته

۳٦٨ (التاسعة) لا يجوز كــونه وصيا في وجه

۳٦٨ ( العاشرة ) لا تجوز مكاتبتــه عبده في أحد الوجهين

٣٦٨ (الحادية عشرة) لا يكونوليا في النكاح في وجه

۳٦٨ (الثانية عشرة) لا يحزىء في الكفارة

٣٦٨ (الثالثة عشرة) لا تؤخذ عين البصير بعينه

٣٦٨ (ألرابعة عشرة) لا يكــون سلطانا

٣٦٨ (الخامسة عشرة) لا جهاد عليه

٣٦٨ ( السادسة عشرة ) لا يكون قاضيا

۳٦۸ (السابعة عشرة) لا تقبل شهادته الا فيما تحمله قبل العسمى او العسمى او بالاستفاضة او على من تعلق به

۳٦۸ اذا رأى بعض المبيع دون بعض

٣٦٩ اختلف اصحابنا في بيسم الباقلاء في قشريه

٣٧٠ (أما الأحكام) ففيها مسائل

۳۷۰ (احداها) بجنوز بیسع

الصفحة

الإحكام

( فسرع ) ثبتث الاحاديث

(احداها) اذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم 444 الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعانها أم لا اذا قال بعتك عشرة من هذه (اما) اذا قال بعتك ربيع الأغنام بمائة درهم وعلم عدد ٣٨ هذه الدار أو ثلثها فيصبح الشياه فلا يصح البيسيع قطما بمواء علما ذرعائها أم لا بلا خلاف ( الثانية ) أذا قال في الدار ( فرع ) لو كانت الصبرة على ٣٨٤ ۳۸۰ أو الأرض بعتك من هنا الى موضع من الأرض فيه ارتفاع هنا صح البيع بلا خلاف وانخفاض فباعها وهى كذلك ( فرع ) اذا قال بعتك هذه ( الثالثة ) اذا باع ذراعا أو 478 **اذ**رعا من ثوب فان كانت ً الصبرة كل صاع بدرهم على ذرعانه معلومة لهما صح البيع ان ازیدك صاعا فان اراد ونزل على الاشاعة بذلك هبة فباع لم يصح وان قال بعتك هذه الصبرة ( فرع ) اذا باع جزءا شائعا 440 **ማ**ለፕ من سيف او سمكين او اناء كل صاع بدرهم على أن أو نحوها صح بلا خلاف انقصك صاعا فان أراد رد ( فرع ) قال أصـــحابنا اذا صاع اليه فالبيع باطل ٣٨٦ ولو قال بعتك هذه الصبرة البسستان بثلاثة آلاف درهم كل صاع بدرهم على أن أزيدك الا ما يخص الف إذا وزعت صاعا او انقصك صاعا ولم الثمرة على ثلاثة آلاف صح يين انه ينقصه او يزيده لا يصح البيع بلا خلاف البيع ( فـرع ) لو قال بعتك ملء ( فرَّع ) لوَّ كانت له صــبرة ۲۸٦ هذا الكوز من هذه الصبرة بعضها حنطة وبعضها شمير ففى صحة البيع وجهسان مختلط وباع جميعها جزافا (احدهما) لا يصح حاز وان قال بعتك هذا السمن ( فرع ) لو كان له صـــبرة ፖለጓ مع الظرف كل منها بدرهم ولآخر صبرة فقال بعتك من نظرت فان لم يعلما مقدار صبرتى بقدر صبرتك بدينار السمن والظرف لم يجز لم يصح البيع ( احداها ) اذا كان السمن ( فرع ) فيما اذا كان المبيع 717 أو ألزيت أو غيرهما مسسن فيما لا تتسماوي أجزاؤه الأدهان كالأرض والدار والثوب ففيه ( الثانية ) اذا رآه ثم اشترأه مسائل YAY

مع ظرفه بعشرة دراهم مثلاء السمن مع ظرفه جزافا صبح صح البيع البيع قال اصحابنا ولو ياع (الثالثة) اذا قال بعتك جميع لبنا مخلوطا بالماء لم يصلح بلاخلاف هذا السمن كل رطل درهم صح البيع ۳۸۹ ( فرع ) اذا اشتری جامداً فى ظرفه كالدقيق والحنطية ٣٨٧ ( الرابعة ) أذ قال : بعنك والتمر (أحدهما) لا يصبح كل رطل بدرهم أعلى أن يوزن معه الظنرف ثلم يحط وزن ( والثاني ) يصح الظرف صح البيع بالانفاق، ( فرع ) اذا أشترى سدمنا 39. ( الخامسة ) اذا قال : بمتك **TAY** أو غيره من المائعات أو غيرهما هذا السمن كل رطل بدرهم في ظرفه على أن يوزن الظرف معسم ٣٩٠ واختلف اصحابنا في بيسع ويحسب على المشترى وزنه النحل في الكندوج فقـــال أبو العباس يجوز بيعه فالببع باطل . ٣٩١ ( فرع ) في مذاهب العلماء في ٣٨٨ (السادسة) اذا قال علي اصل بيع النحل هذا السمن بظرافه كل رطل ٣٩١ لا يجوز بيع الحمل في البطن من المجمد بدرهم ثلاثة اوجه ٣٩٢ ( اسا ) اذا قال بعتك هـده (اصحها) صح البيسم ( والثاني ) يصيح مطلقا الشاة وحملها أو مع حملها ( والثالث ) لا يُصح ملطقها أو بعتك هذه الشاة وما في ( السابعة ) اذا قال بعسك ضرعها من اللين فوجهان هذا السمن بعشرة على أن مشبهوران ازنه بظرفه ثم أسقط الثمن ( أصحهما ) لا يصح البيع بقسط وزن الظرف ۳۹۲ ( والثاني ) يصح ( فرع ) ذكرنا أنه أذا أشتري ٣٨٩ ( فرع ) قال اصحابنا او باغ 797 السمن ونحوه مع ظرفه جرافا بشرط أنها لبون فطريقسان صبح البيع مشهوران (أصحهما) أنه على ( فرع ) لو قال بعتك المسك القولين في البيسم بشرط مع فأرته كل مثقال بدينار الحمل ( والطمريق الثاني ) فهو كبيع السمل بظرافه كل. يصح قطعا رطل بدرهم ٣٩٢ ( فرع ) اذا شرط كونها حاملاً ( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا باع أو لبونا وصححنا البيع

الصفة فان باع بثمن مطلق ( فرع ) قد ذكرنا أن بيسع في موضع ليس فيه نقسد الحمل باطل بالاجماع متعارف لم يصح ألبيع ( فرع ) آذا باع حاملا بيعا 387 ( فرع ) قد ذكـــرنا في باب مطلقا دخل الحمل في البيع 299 زكاة الذهب والفضة في جواز بالاجماع ولو باعها ألا حملها المعاملة بالدراهم المشوشة لم يصح البيع على الصحيح فان كان مجهولا فأربعة أوجه ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب أنه **٣**٩٩ 498 (اصحها) تصح المعاملة لا يجوز بيع الجارية دون حملها اذا كانت الأم لواحد ( والثالث ) تصح والولد لآخر ( والرابسع ) أن كان ألفش ( فرع ) لا خير في أن يبيسع 490 444 الدابة ويشترط عناقها غالبا لم تصح ( فرع ) أذًا كَانَ فِي البلد نقدان ( فرع ) ذكر أصحابنا هنا 299 أو نقود لا غالب قيها لا يصح النهى الشهور عن بيسم الملاقيح والمضامين البيع ..} ( فرع ) قال اصحابنا : كما لا يجوز بيع اللبن في الضرع 490 ينصرف العقد عند الاطلاق ( فرع ) أجمع المتسلمون على 441 الى النقد الفالب من حيث جواز بيع حيوان في ضرعه النوع ينصرف اليه أيضا من لىن حيث الصفة ( فرع ) في مذاهب العلماء 497 ولو قال: بعتك بالف صحاح في بيع اللبن في الضرع **{..** ومكسرة فوجهان (اصحهما) ولا يجوز بيع الصوف على 447 بطلان البيع لعدم بيان قدر ظهر الفنم الصحيح والكسرة ( فرع ) اتفق أصحابنا على **717** .. ( والثاني ) صحته ويحمل جواز بيع الصوف على ظهر على النصف الحيوان المذبوح 1.1 (فرع) لو قال: بعتك بدينار ( فرع ) اتفق اصحابنا على **٣**٩٨ صحيح فاحضر صصحيحين انه يجموز أن يوصى باللبن وزنهما مثقال لزمه قبولهما في الضرع والصوف على ظهر قال أصححابنا: ولو باع 8.1 الغنم بنصف ديناد صحيح بشرط ( فرع ) في مذاهب العلماء كونه مدورا جاز أن كان في بيع الصوف على ظهمر يعم وجوده هنساك فان لم الفنم يشمترط كونه مدورا وكان ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم

۱۰۲ ( فرع ) او باع باقد معین او مطلق

ر فرع) اذا باعه بنقد في بلد ثم لقيه ببلد آخر لا بتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع اليه النقد المعقود عليه فامتنع من قبضه فهال له الامتناع ؟

۱۰۳ ( فرع ) اذا باعه بشمن معين تعين الشمن

١٠٤ قال ابو حنيفة : لا تتعين الدراهم والدنائي في المقود
 كلها وتظهر فائدة الخلاف في مسائل

(منهـــا) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد ولا ينفسخ عنده

( ومنها ) لو اراد ان يمسك تلك ويدفع بدلها لم يكنن له ذلك عندنا ويجوز عنده ( ومنها ) لو أراد أن ياخذ عنها عوضاً من القبض لا يجوز عندنا

١٠٤ أما مسالة القطيع والصبرة والبيع بدراهم جزاف

١٠٤ ( فرع ) لو قال : بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم
 ١٥ بمائة درهم الا دينـــارا

- ٠٥ واو قال بعته بالف درهممن صرف عشرين بدينار لميصح
- ه } (فرع) في بيع التلحيية
   وصورته أن يتفقا على أن
   لا يظهرا العقد أما للخوف
   من ظالم ونحوه
- ( فرع ) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الفربان » رواه مالك في الموطأ
- ٤٠٨ ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العربون
   قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه أن كسان الشرط في نفس المقد
- الله كان لرجل عبدان فباع احدهما من رجل والآخر من رجل من رجل من رجل من رجل واحدة بثمن واحد
- السمى فى الصداق والخلع ففيه طريق الصداق
   الحلم فيه طريق ( الحدهما ) يفسد
- الأصح ان المسألة على القولين
   فى ألنكاح والخلع
- (واما) البيع والكتابة فغيهما اربع طرق (اصحها) طرد القولين فيهما (اصحهما) الفساد فيهما
  - ۱۱۶ (والثاني) الصحة والتوزيع عليهم بالقيمة
- ١٠٤ ( الطريق الثاني ) القطيع

بفساد البيع وصحة الكتابة ( والثالث ) يفسد البيع **(1)** ( والرأبع ) تصح الكتابة ( وإذا قلنا ) بفساد الصداق ٤١. ففيما يجب لكل واحسدة القولان فيما لو اصمدقهما خمرا ونحوها ( أصحهما ) مهر المثل ٤١. ( والثاني ) يوزع المسمى على ٤١. مهور أمثالهن ( فرع ) لو كان لرجل عبد (11 العبد بألف فقالا: قبلنا صح فان قال بمتك بألف مثقال 113 ذهبا وفضة فالبيع باطل ( فرع ) في مذاهب العلماء 113 فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة مدهبنا أنه بيع باطل وان باع بثمن مؤجل لم يجز 111 الى أجل مجهول كالبيع الى العطاء لأنه عوض في بيسع فلم يجز الى أجل مجهدول كالمسلم فيه ( فرع ) لو باع بشمن مؤجل . 113 الى ألف سنة بطل المقد ( فرع ) انما يجوز الأجل 114 اذا كان العوض في النمة ( فرع ) و لو حل الأجل وأجل 113 المشترى البائع مدة اخسرى ( فرع ) في مذاهب العلماء **E11** في البيع إلى العطار والحصاد وتحوهما

ولا يجوز بيع المنابذة

६१६

الحصاة

و فالفاضل في الفقه مدخل ٦ ( والثالث ) أن أيجملا نفس في الوصية . الرمى بيعا زهو اذا رميت ٢٠ اذا قدم لك أنسان طعسام هذه الحصاة فهذا التوب ضيافة أو اهداه لك أو أردت مبيح لك بكذا والبيع باطل ر شیراءه منه على جميع التأوللات ٢٠٤ ( الضرب الأول ) أن يكون ( فرع ) لا يجوزا بيعتان في مجهوالا بيعة ولا بيع حبل الحبلة ولا ٢٠١ ( الضرب الثاني ) أن يكون بيع الحصاة والمنسسابذة مشكوكا فيه بأن يكون عليسه والملامسة دلالة تدل على عدم تقراه ولا يجوز مبايعة من يعلم أن **{17** كلياس اهل الظلم وهيئاتهم جميع ماله حرام ( الضرب الثالث ) أن يعلم ولر اشترى طعاماً في الذمة £ 7 . . 211 حاله بممارسة ونحوها و قضى ثمنه من حرام ـ نظر ( الحال ألشائي ) أن يتعلق أن سلم البائع إليه الطعام EY1 . الشك بالمال رتبل قبض الثمن بطيب قلبه ٢١٤ ( فرع ) قال الفسنزالي في فأتله قيل قضاء الثمن الاحياء: لو كان في يد ناظر فهو حلال بالاجماع الأوقاف أو الوصيايا مالان ١٨٤ ( أما ) أذا أوفى الثمن الحرام أحدهما لموصوفين بصفة ثم قبض المبيع والآخر لموصوفين بصيفة ولو اشترى سلطان أو غيره 119 أخرى شيئاً بثمن في إلذمة شراء ( فرع ) قال : ويجوز أن صحيحا وقبضه برضا البائع 1.73. یشتری دارا من دور البلد قبل توفية الثمن ( فرع ) قال حيث قلنـــا **{ ۲ Y }** ولو اشترى انسان شهيئا 119 في الذمة وفي ثمنه عنبا لمن يسال صاحب الطعام والمال عرف باتخاذ الخمر أو سيفا ( فرع ) قال الفزالي او نهب لمن عرف يقطع الطريق £ 7 7° متاع مخصوص قصادف من ومن الورع المحبوب تسبرك 119 ما اختلف العلماء في اباحته ذلك النوع شيئا يباع أختلافا محتملا واحتمل أن يكون من المنهوب ( واما ) المخلف فيه الذي ( فوع ) قال الفزالي : الوقف 1773 £13 يكون في أباحته حديث صحيح على الصوفية لفيرهم - ... بلا معارض وتأويله ممتنع ( فرع ) قال الفزالي : قد 177 ولو اوصى بمال للفقهـــاء يعطى الانسان غيره المسال 

أمن حلال أم من حرام ؟ ولم تبرعا لكونه محتاجأ تكن علامة ( فرع ) قال ألفيينزالي: ( فرع ) قال الفزالي : اذا . الأرض المفصدوبة اذا جعلت 211 شارعا لم يجز المرور فيها كان معه مال حيرام وأراد ( فرع ) قال الفيسيزالي : التوبة والبراءة منه فان كان **{ Y {** الموانع ألتى بناها الظلمسة له مائك معين وجب صرفه كالقناطر والربط والمساجد اليه أو الى وكيله والسقايات ينبغى أن يحتاط ( فرع ) : اذا وقع في يده १४१ مال حرام من يد السلطان فيها ( فرع ) قال الفزالي : مال ( فرع ) أذا كان في يده مال 173 173 المصالح لا يجوز صرفه الا بمضه حلال وبمضه فيسه لمن فيه مصلحة عامة أو هو شبهة محتاج عاجز عن الكسب ( فرع ) ألحرام الذي في يده ٤٣. ( فرع ) قال ألفزالي : او لم حیث قلنا بتصدق به کما **{ ۲7** يدفع السلطان ألى كل سبق المستحقين حقوقهم من بيت ( قرع ) أذا كان الحرام أو ٤٣. المال فهل يجوز الأحسدهم الشبهة في يد أبيه أو أمه اخذ شيء من بيت المال ؟ فليمتنع من مؤاكلتهما ( فرع ) قال ألفز ألى : اذا 473 173 بعث السلطان الى انسسان الا مال حرام محض فلا حسج مالا ليفرقه على المساكين فان عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفاره عرف أن ذلك المال مفصوب مالية ( فرع ) اذا كان في يده مال لانسان بعينه لم يجز له اخذه 173 حرام لا يعرف له صاحب وتفرقته ( فرع ) من خرج الى الحج ( فرع ) قال الفـــزالي : **{ 4** } **٤**٧٧ الأسواق التي بناها السلاطين بمال فيه شبهة فليجتهد أن بالأموالالحرام تحرم الشجارة بكون قوته في جميع طريقه فيها وسكناها من حلال فان عجز فليكن ( فرع ) قال الفزالي : أو كان من حين الاحرام الى التحليل وليجتهد في ألحلال في يسوم في يده مال مفصوب مـــن الناس معين فاختلط بماله عرفة ولم يتميز وأراد التوبة ( فرع ) اختلفوا في مبايعة من 173 ( فرع ) من ورث مالا ولم يخالط ماله حرام وقبول 113 هدىته وحائزته يعلم منن أبن كسبه مورثه

| ( أصحهما ) أنه لا يصح البيع                       |               | ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح | 177         |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| ( والثاني ) يصح                                   |               | لن عرف عصيانه بالسلاح       |             |
| <ul> <li>۱ والطريق الثاني ) القطع بانه</li> </ul> | £ 4 £         | مكروه                       | •           |
| لا يصح البيع                                      | -             | ( واما ) بيع السلاح لأهل    | 2773        |
| ( فرع ) اذا اشترى الكافر                          | { 4"0         | الذمة في دار الاسلام ففيه   |             |
| من يعتق عليه كأبيه وابسله                         |               | طريقان ( أحدهما ) صحته      |             |
| وامه وجدته فطريقــــان                            |               | ولا يجوز بيع المصحف ولا     | <b>£</b> 7% |
| مشبهوران                                          |               | العبد المسلم من الكافر لأنه |             |
| (أحدهما) على القولين                              | 140           | يعرض العبد للصغار والمصحف   |             |
| ( اصحهما ) الصحة قطفيا                            |               | للابتذال فان باعه منه ففيه  |             |
| ( والمذهب ) الصــــحة في                          |               | قولان ( أحدهما ) أن البيع   |             |
| الجميع                                            |               | باطل                        |             |
| اما اذا اشترى الكافر عبدا                         | ٤٣٥           | ( والثاني ) يصح لأنه سبب    | <b>٤٣٣</b>  |
| مسلما بشروط الاغتاق                               | •             | يملك به العبد الكافر فجاز   |             |
| ( المذهب ) أنه كمــــا لو                         |               | أن يملك به العبد المسلم     | •           |
| اشتراه مطلقا                                      | ·             | كالارث                      |             |
| ( والثاني ) انــــــه كشراء                       |               | يتصور ملك الكافر عبـــدا    | £7.5°       |
| القريب                                            |               | مسلما وجارية مسلمة في       |             |
| ( فرع ) أو اشترى الكافر                           | £ <b>77</b> 3 | صور (منها) أن يسلم عبده     |             |
| كافراً فأسلم قبل قبضه                             |               | أو أمته فلا يزول ملكه بنفس  |             |
| ( فرع ) لو وكل الكافر مسلما                       | ٤٣٦           | الاسلام بلا خلاف وامنهــــا |             |
| لیشتری له عبدا مسلما                              |               | لو أسلم عبده فمات السييد    |             |
| لم يصح التوكيل ولا الشراء                         |               | قبل إن يزيل ملكه عنه وورثه  |             |
| له بلا خُلاف                                      | •             | أقاربه الكفار فقد دخل في    |             |
| ( فرع ) لو اشترى الكافر                           | 141           | ملكهم هذا ألعيد المسلم بلا  |             |
| مرتداً الله                                       |               | خلاف                        |             |
| ( فرع ) لو كان للكافر عبد                         | 1773          | ( واما ) أذا أشترئ الكافر   | <b>٤</b> ٣٤ |
| مسلم ورثه أو اسلم عنده                            |               | عبدا مسلما من مسلم أو       |             |
| فباعه بثوب ثم وجد بالثوب                          |               | غيره فهذا ألبيع حسرام بلا   |             |
| عيبا فهل كه رد الشميوب                            |               | خلاف                        |             |
| بالعيب واسترداد العبد ؟                           |               | ( اما ) اذا اشتری الکافر    | £7.£        |
| ( اما ) اذا توجد مشهبستزی                         | £ 47          | مصحفا ففيه طريقـــان        |             |
| المبعد عيسها ففي رده                              |               | مشهوران (أحــدهما) أنه      |             |
| واست داده الثوب ط بقان                            |               | على القبولين كالعبيد        |             |

ضحيح ﴿ فرع ) اذا صححنا شراء **ETY** ( فرع ) لو اشترى الكافر الكافر عبدأ مسلما أو مصحفا १७१ عبدا كافرا بشرط الخيسار فان علم الحاكم به قبـــل فاسلم في مدة الخيار القبض فهل يمكنه مسن ٣٩] ( فرع ) لا يكره للمسلم بيع القبض ؟ أم ينصب ســـن عبده الكافر لكافر سيواء ىقىض 🖁 كان العبد صفيرا أو كبيرا ( فرع ) اذا كأن في يد الكافر **. { 4 4** ( فرع ) بجوز ان یستاجر - { { } } عبد كافر فأسلم لم يزل ملكه الكافر مسلما على عمسل في عنه يلا خلاف الذمة بلا خلاف ( واما ) اذا أسلمت مستولدة ٤٣٨ . } } ( فرع ) أتفق الأصحاب على كافر فلا سبيل الى نقلهـا الى غيره ببيع ولا هبة ولا جواز ايداع العبد المسلم عند كافر نحو هما ( فرع) او رهن المسلم عبده ( فرع ) لا يدخل عبد مسلم ξξ. **{ TX** المسلم أو المصحف عند كافر في مال كافير أبدا الافي ( فرع ) لو كان بين المسلم مىت مسائل ξξ. وكافر عبد مسلم مشسسترك ٣٨٤ ( احداها ) بالارث بينهما فأعتق الكافر نصيبه ( وألثانية ) يسمسترجعه وهو موسر سرى ألى نصيب بافلاس المشترى المسلم معتق على الكافر (الثالثة) يرجع في هبسه ( فرع ) في مذاهب العلماء في لولده 133 بيع العبد المسلم لكافر (الرابعة) اذا رد عليه بعيب ولا يجوز بيع الجارية الا مع ( الخامسة ) أذا قال لمسلم 133 حملها لأنه يتبعها في البيع اعتق عبدك عنى فاعتقب والمتق فلا يجوز بيعها دونه وصححناه كاليد والرجل ("السادسة) اذا كاتب عده ( اما الأحكام ) ففي الفصل الكافر فأرسله ألمبد ثم عجز 133 مسالتان عن النجوم فله تعجيزه ( احداهما ) لا يجوز بيسع ( فرع ) اذا صححناه هبة 149 الجارية وألبقرة وغيرهما من العبد المسلم لكافر الحيوان دون حملها ( فرع ) اذا باع الكافر عبده 141 ( المسألة الثانية ) يحسرم المسلم ثم تقابلاً التفريق بين الجارية وولدها ( فرع ) أذا باع الكافر عبده 171 المسلم بشرط ألخيار فالبيع

. ٢٤٦ إن اشتراه بشرط العتـــق الصفير بالبيع والقسممة فامتنع من اعتاقه فيسسه والهبة وجهان ( احدهما ) يجبـــر ٣ } } ( فرع ) لو كانت الأم رقيقة ( الثاني ) لا يجبر . والولد حيراً أو العكس لم ٦ }} ان تلف العبد قبل العتبق يحسرم بيع الرقيق منهما فيه ثلاثة اوجه بلا خلاف للضرورة ( أحدها ) أنه ليس للبائع ٢٤٢ ( فرع ) أذا قلنا بالضعيف الا الثمن أنه يصح بيع الأم دون ولدها ( فـــرغ ) أو رضيت الأم (الثاني) يأخذ الثمين وما نقص من الثمن بشرط المتق بالتفريق لم يزل التحسريم ( الثالث ) يفسيخ العقد لأن على الذهب الصحيح رعاية البائع لم يرض بهذا الثمن لحق الولد ( الما الأحكام ) ٢٤٢ ( فرع ) اتفق الأصحاب على الشروط خمسسة أضرب ان الأم عند عدم الأم كالأم في (احدها) ما هو من مقتضى التفريق بينها وبين ولد بنتها فلو كان له أم وجدة قان بيع مع الأم فلا يحرم وأن بيع مع (الضرب الثاني) أن يشتوط **{{Y** الجدة وقطع عن الأم ففي ما لا تقتضيه اطلاق العقد تحريمه قولان: لكن فيه مصلحة للعاقد ( الصحيح ) المشهور تحريمه (الضرب الثالث) أن شيترط ξξV ما لا يتعلق به غرض يورث ( والثاني ) لا يحرم ( فرع ) قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعسد ( الضرب الرابع ) أن يبيعه ξ **ξ Υ** استفنائه عن اللبن فان كان عبدا او امة بشرط أن يعتقه لفرض مقصود كالذبح جاز المشترى ( فرع ) يجوز استخدام والافهو مكروه 111 }}} . ( فرع ) في بيان الأحاديث العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط المتق قبل حصول الواردة في المسألة ٢٤٦ باب ما يفسند البينع من المتق الشروط ومالا يفسده ( فرع ) لو باعه لآخر بشرط 133 اذا شرط في البيسع شرطا أن يعتقه الثاني قوجهان ६१५ نظرت فان كان شرطا يقتضيه ( الصحيح ) لا يصح البيع البيع كالتسليم والرد ( والثاني ) يصبح البيسم بالعيب وما أشبههما لم يبطل والشرط. ٩}} ( فرع ) لو باعه لآخر بشرظ

| الخامس وهو أن يشئسترط       |                     | ان يعتقها الثاني فوجهان       | - ,             |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| ما سوى الأربعة من ألشروط    | -                   | ( الصحيح ) مشهورة ذكرها       |                 |
| التى تنافى مقتضى البيع      | •                   | المصنف (أصحها) ليس على        |                 |
| ولو باع بشرط خيار المجلس    | <b>{ 0 {</b>        | المشترى الا الثمن المسمى      | •               |
| او خيار الرؤية              |                     | ( والثاني ) بلزمه مع المسمى   | <b>{{{</b> 1}}} |
| ( فـــرع ) اذا باع دارا او  | {0{                 | قدر التفاوت                   | -               |
| اشترط ألبائع لنفسه سكناها   |                     | ( والثالث ) ينفسخ البيسع      | 133             |
| او دابة واستثنى ظهرها       |                     | ويلزم المسترى قيمة العسد      |                 |
| ( فسرع ) لو باع بشرط ان     | <b>{</b> 0 <b>{</b> | لفواته في يده ويرجع بالثمن    | -               |
| لا يسلم المبيع حتى يستوفي   |                     | ( والرابع ) للبائع الخيـــار  | ££1             |
| الثمن فان كان ألثمن مؤجلا   |                     | ان شاء أجاز العقد ولا شيءًا   |                 |
| بطل العقد                   |                     | له غير المسمى                 |                 |
| ( فرع ) متى أشترط شيئا      | <b>{0</b> {         | ( فرع ) لو اشتراه بشرط أن     | <b>{ο</b> .     |
| شراء فاسدأ لشرط مفسد        |                     | يدبره او يكاتبه او يعتقسه     |                 |
| او لسبب آخر لم يجنز له      |                     | بعد شهر أو سنة أو يعلق        |                 |
| قبضه                        |                     | عتقه                          | ٠,              |
| ( اما ) الزوائد الحادثة منه | F03                 | ( فرع ) جميع ما سبق هو        | <b>ξο.</b>      |
| فيلزمه ضمانها اذا تلفت      |                     | فيما أذا شرط العتــق ولم      |                 |
| عنده                        |                     | يتعرض للولاء او شرط كونه      |                 |
| ( فرع ) اذا الفق على العبد  | ₹ō٦                 | المشتري                       |                 |
| أو البهيمة المقبوضتين ببيع  |                     | ( فرع ) لو اشتری اباه أو      | <b>ξο.</b>      |
| فاسد لم يرجع على البائع     |                     | ابنه بشرط أن يعتقه            |                 |
| بالنفقة                     |                     | ( فرع ) لو أشتری جاریـــة     | ξο              |
| ( فـــرچ ) لو كان المقبوض   | 103                 | حاملاً بشرط العتق فولدت       |                 |
| ببيع فاسد جارية فوطئهما     |                     | - ثم اعتقها فهل يتبعها الولد؟ |                 |
| المشترى                     |                     | ( فرع ) لو باع عبدا بشرط      | 10}             |
| (أما) أرش البكارة فلأنه     | ξ <b>ο γ</b> .      | ان يبيعه المشسترى بشرط        |                 |
| أتلفها بغيرحق               | *                   | العتق فالمذهب بطلان همذا      |                 |
| ( فان قيل ) اذا فصلتم اتلاف | Yoy                 | البيع                         |                 |
| البكارة عن الوطء فيجب       |                     | ( فرع ) في مذاهب العلماء      | 101             |
| ارش بكارة ومهر ثبت          | -                   | فيمن باع عبدا بشرط العتق      |                 |
| فان أحبلها فالولد حر للشبهة | Yo3                 | ( اما الأحكام ) فقد ذكرنا أن  | 804             |
| وان خسرج الولد ميتسا فلا    | Yo3                 | الشروط في البيع خمســـة       |                 |
| قيمة                        |                     | اضرب ومرت أربمة وهاذا         | ··              |

| ,                                                       | · .            |                                         |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| خمسمائة فباعه على هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                | ولو: وطيء حرة بشبهة أو في               | ξoγ       |
| " الشرط فوجهان                                          |                | نكاح فاسد فماتت بالولادة                |           |
| ( فرع ) يصح البيع بشرط                                  | . <b>٤٦٣</b> , | ففى وجوب ديتها وجهان                    |           |
| الرهن والكفيل والاشهاد                                  |                | ( أحدهما ) تجب كالأمسة                  | •••       |
| لا يشترط كون المرهون عند                                |                | ( أصحهما ) لا تجب                       |           |
| المرتهن او عند عدل على اصح                              |                | لو ماتت زوجتــه فی الطلق                | 109       |
| الوجهين                                                 |                | من حملهــا منه لم يجب                   | <b>'4</b> |
| ( فرع ) في مذاهب العلماء                                | 473            | الضمان بلا خلاف لتولده من               |           |
| فيمن باع شيئا بشرط ينافي                                | ,              | مستحق                                   | i         |
| مقتضاه                                                  | :              | ( فرع ) اذا اشتری شیئا                  | 109       |
| ( فرع ) في مذاهبهم فيمين                                | £77            | شراء فاسدا فباعه لآخسس                  |           |
| اشتری شینا شراء فاسدا                                   |                | فهو كالفاصب يبيع المفصوب                |           |
| ( فرع ) في مذاهبهم فيسمن                                | <b>Y</b> 73    | ( فرع ) اذا باعه شــــينا               | 809       |
| باع دارا أو عبدا أو بهيمـة                              |                | بشرط آن ببیعیه داره او                  |           |
| وأستثنى منفعة مدة معلومة                                |                | يشترى منه عبده فالعقد                   |           |
| ( فرع ) في مذاهبهم فيسمن                                | 173            | الأول باط <i>ل</i>                      |           |
| باع سلعة                                                |                | ( فرع ) لو اشتری زرعا                   | ٠٢3       |
| · .                                                     |                | وشرط على بائعه ان يحصده                 |           |
| باب تفريق الصفقة                                        | 179            | فالمذهب بطلان البيع                     |           |
| اذا جمع في البيع بين ما يجوز                            | <b>٤</b> ٦٩    | ولو قال اشتریت منك هذا                  |           |
| بيعه وبين ما لا يجوز بيمــه                             |                | الزرع واستأجرتك على                     |           |
| كالحر والعبد وعبده وعبسد                                |                | حصاده بعشرة فقال بعنب                   |           |
| غيره فيه قولان                                          |                | واجرتك فطريقان (احدهما)                 |           |
| ( فرع ) المذهب في صحة                                   | 473            | انه على القولين في الجمع بين            |           |
| البيع فيما نقلناه من جميع                               |                | مختلفي الحكم (واصحهما)                  |           |
| هذه الصورة السابقة                                      |                | يطلان الاجارة                           |           |
| ( فوع ) لا فرق في جــربان                               | ٤٧٣            | ولو آشتری حطبا علی ظهر                  | 173       |
| الخلاف في المسائل السابقة                               |                | بهيمة وشرط عليه حمـــله                 |           |
| بين أن يكون العاقدان عالمين                             | •              | الى بيته بطل على المذهب                 |           |
| بالحال أو جاهلين                                        | •              | ( فوع ) الشرط القارن للمقد              | 173       |
| ( فرع ) لو رهن عبده وعبد                                | ξ <b>Υ</b> ξ   | يلحقــــه فان كان شرطا                  |           |
| غيره أو عبده وحرأ أو وهبهما                             |                | صحيحا لزم الوقاء به                     |           |
| او زوج مولیته وغیرها                                    |                | ( فرع ) لو قال : بع عبدك                | 173       |
| ر فرع) اذا باع ماله وغــره                              | <b>٤</b> ٧٤    | لزيسيد بالف على أن على                  | - * *     |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                 | * 1 *          | - بى |           |

وصلحدا العقد في ماله فان كان الشهدري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع

۷۵ - ولو اشتری عبدا وحرا او خلا و خمرا او مذکاة ومیتة
 او شاة وخنزیرا وصححنا العقد فیما یقبله

٧٦} (فرع) لو باع ربويا بجنسه خرج بعض أحد العوضيين مستحقا وصححنا العقد في الباقي

۲۷۱ (فرع) لو باع معلوما ومجهولا بشمن واحد

( فرع ) محل الفسرعين في مسائل الكتاب اذا الخسدت الصفقة دون ما اذا تعددت حتى لو باع ماله في صسفقة ومال غيره في صفقة أخرى في ماله بلا خلاف

۱۹۸ ولو وكل رجلان رجلا في البيع او الشراء وقلنا الصفقة تتعدد بتعدد المشترى أو وكل الرجل رجلين في البيمع أو الامهاء فهل الاعتبار في تعدد المقد واتحاده بالعاقد ؟ أم المقود له ؟ فيه اربعة أوجه ١٨٨٠ (اصحها) أن الاعتبار الماقد والعاقد الاعتبار الماقد

٧٦ ( والثاني ) الامتبان بالمعسودله

٧٦ (والثالث) الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشراء بالمناقد

٧٩) (والرابع) الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيسع بهما جميعا

۲۹ (منها) لو اشتری شیئا
 بوکالة رجلین فخرج معینا
 ۲۷۱ (ومنها) لو وکل رجلان رجلا
 لیبیع عبدا لهما أو وکل أحد
 الشریکین صاحبه فیلساع
 الجمیع

رجلا فی بیع عبد ورجالان رجلا فی بیع عبد ورجالان رجلا فی شرائه فتبایعیه الوکیلان فخرج معیبا

۱۸۰ ( الحال الثانی ) ان بقـــع التفریق فی الانتهاء وهـــو صنفان اختیاری وغیره

۱۸۲ ولو اکتری دارا و سیسکنها بعض المدة ثم انهدمت انفسخ العقد فی المستقبل

۱۸۲ ( فرع ) لو اشترى عبدين فابق احدهما قبل القبض لم يبطل البيع في التساني لأن البيع في الآبق

( فرع ) في مذاهب العلماء عيمن باع ما يملكه وغييره صفقة واحدة

او ابن جمع بين بيسع واجارة
 او بين بيع وصرف او بين
 عسدين بشرط الخيسار في
 احسدهما دون الآخر بعوض
 واحد

۱۸۲ (الشرح) فيه ثلاثة مسائل (احداها) اذا جمع في المقد مبيمين مختلفي الحكم كثوبين

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٩٣ ( فرع ) اذا رجت الفلوس               | شرط الخيار في أبطاهما دون                                  |
| رواج النقود لم يخرم الربا               | الآخر                                                      |
| ا فيهان ا                               | ٨] ( والثانية ) اذا جمع بيعا                               |
| ٩٦٦ اما الأحكام ففي وعلما تحريم         | ونكاحا وقال زوجتك جاربتي                                   |
| الربافي الأجناس الأربع الم              | هذه وبعتك عبدي هذا بمائة                                   |
| قولان (اصحهما) وهسو                     | و فو ممن تحل له الامة                                      |
| الجديد أنها الطعم                       | ٨٤ (الثالثة) لو جمع بيعا وكتابة                            |
| ( واما ) المناء ( اذا قلنا )            | فقال لعبده : كاتبتك على                                    |
| بالمذهب انه مملوك يصسح                  | نحمين الى كذا وكذا                                         |
| المرابعة المرابعة المرابعة              | ٨٤] ﴿ فَرَعَ ﴾ في شيء لمن مسائل                            |
| ٧٩٧ - ( واما - ) الأدهان فاربع ة        | الدور يتعلق بتفريق الصفقة                                  |
| أضرب                                    | ٨٨٤ (والثاني) أنه أذا أزيد البيع                           |
| ( احدهما ) ما يعد للأكل                 | في بعض المبيع وحب أن يزيد                                  |
| ٤٩٨ (الثالث) منا ينه رأد للطيب          | الى الشراء ما يقابله من الشمن                              |
| كدهن البنفسية والورد                    | ٤٨٠ با <b>ب الر</b> با                                     |
| والياسمين والزئبق والبان                | ٤٨٤ الربا محرم                                             |
| وسائن الأدهان المطيبة                   | ٨١] ( أما الأحكام ) فقد أحميع                              |
| ٨٨٤ ( والرابع ) ما يستنسراد             | المسلمون على تحسرهم الربا                                  |
| للاستصباح كدهن السمك                    | ۱۸۱ (فرع) قال المناوردي :                                  |
| وبزر الكتان ودهنه                       | اختلف أصحابنا فيما جاء به                                  |
| ۱۹۸۶ ( فوع ) الطين الارموى ربوى         | القرآن من تحريم الربا                                      |
| على الصحيح من الوجهين                   | المورو من كويم الورد<br>(افرع) يستوي في تجريم              |
| ٩٠٩ ( فرع ) في دهن الورد وجهان          | الربا الرجل والمراة والعبـــد                              |
| حكاهما الصيمري وصاحب                    | والمكاتب بالاجماع                                          |
| البيان وغيرهما                          | والمدنب بارجيدج<br>۱۸۹ ( والأعيان ) التي نص على            |
| ١٩٦٤ (فرع) لا ربا في الحيوان            | برب رودعيان) دين من من<br>تحريم الربا فيها الذهب           |
| عندنا فيجوز بيع شــاة                   | تحسريم الربا فيها الدهب<br>والفضة والبر والشـــــعبر       |
| بشانین                                  | والتمر والملح                                              |
| بسامين ( قرع ) قال ابن الصـــاغ         | •                                                          |
| والأصحاب: لا ربا في النوى               | ۱۹) ( فرع) ( وأما داود وموافقوه<br>مناحة ما يعني ما المناس |
|                                         | فاحتجوا بعموم قوله تعالى                                   |
| ٩٩٦ ( فرع ) لا ربا في الخسلود           | ( وأحل الله البيع )<br>سوء ( د ع ) (ك (ا أن مات (ا ال      |
| والعظام ان كان يجوز أكلها               | ٩٩٤ ( قوع ) ذكرنا إن علة الربا                             |
| ١٩٩٤ ( فوع ) قال المتولى وغيره :        | في الذهب والفضة عندنا                                      |
| أنواع الحشيش التي تنبت                  | كونهما جنس الأثمان غالبا                                   |

فى الصحارى وتؤكل كان قوتا وما سوى الذهب والفضة ٢.٥ (الثامن)

والماكول والمشروب لا يحسرم فيها الربا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة

0.1 أما الأحكام ففى الفصيال مسألتان

الدهب والغضة والمطعسوم الدهب والغضة والمطعسوم

لا يحرم فيه الربا ا ه (المسالة الثانية) لا يجلوز بيع نسيئة بنسيئة

ا م ( فرع ) في مداهب العلماء في بيان علة الربا في الاجناس الأربعة

۰۰۲ (الثاني) ان العلة في كوتها منتفعا به

۰.۲ (الثالث) ان العلة الجنسية تحرم الربا في كل شيء بيع يجنس

٢.٥ ( ألرابع ) إن العلة المنفعيسة المنفعيسة في الجنس

٥.١ (الخامس) ان العلة تقارب المنفعة في الجنس فحسرم التفاضل في الحنطة بالشعير

ه ( السعادس ) ان العملة كونه جنسا فحرم الربا في كل ما

كابن قوتا مدخرا

٥.۲ (الثامن) ان العلة كونه مكيل
 جنس فحرم الربا في كل مكيل
 ( التاسع) ان العلة كــونه
 مطعوما يكال أو يوزن

۳: ه ( العاشر ) أن العلة كسونه مطعوما فقط

٤.٥ ( فرع ) في مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين

ولا فضة بعضه ببعض 
٥٠٦ فاما يحرم فيه الربا فينظر 
فيه فان باعه بجنسه حرم 
فيه النفائل والنسساء

والتفرق قبل التقابض

ماله فله ثلاثة أجوال (احدها) أن يبيعه يجنسه فيحرم ثلاثة أشياء التفاضل والنساء والتفرق قبل القبض (الثاني) أن يبيعه بغير جنسه لكنهما مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة

| الصفحة              |                |      | السطر        | الصواب       | الخطأ        |
|---------------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|
| . 49                |                |      | ٧.           | حلال         | خلال         |
| ٥٩                  |                | á. · | <b>Y</b>     | فمدهبنا      | فذهبنا       |
| 177                 |                |      | 14           | غيره         | ميره         |
| ٨٢٣                 |                |      | 17           | التاسعة      | العاشرة      |
| <b>**</b> 7.7       |                |      | 15           | الماشرة      | الحادية عشرة |
| ۸۶۳                 |                |      | 18           | الحادية عشرة | الثانية عشرة |
| *7.                 |                |      | <b>36</b> == | الثانية عشرة | الثالثة عشرة |
| <b>*</b> 1A         | 9 <u>.</u><br> | 144  | 10           | الثالثة عشرة | الرابعة عشرة |
| <b>77</b>           |                | 4    | 4.7          | الرابعة عشرة | الخامسة عشرة |
| <b>ተ</b> ገለ         |                |      | 17           | الخامسة عشرة | السادسة عشرة |
| <b>X7</b> X         |                | 2 0  |              | السادسة عشرة | السابعة عشرة |
| <b>77</b>           | M. J.          |      | 17           | السابعة عشرة | الثامنة عشرة |
| . <mark>ፕ</mark> ለቲ |                |      | A            | صبرتی        | صبربى        |